

تحقیق وَشہرج عبدالتی ممردھا یُروں

الجيئزة ألِتّانِي

الطبعة الثالثة ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

النايشر مكتبنه الخانجي بالفاهرة

| • |              |
|---|--------------|
|   | 3            |
|   |              |
|   |              |
|   |              |
|   |              |
|   |              |
| ; | <del>-</del> |
|   | 9            |
|   |              |
|   | :            |
|   |              |
|   | :            |
|   | ·            |
|   |              |
|   |              |
|   |              |
|   |              |
|   |              |
|   |              |
|   |              |
|   | ·            |
|   |              |
|   |              |
|   |              |

كناب

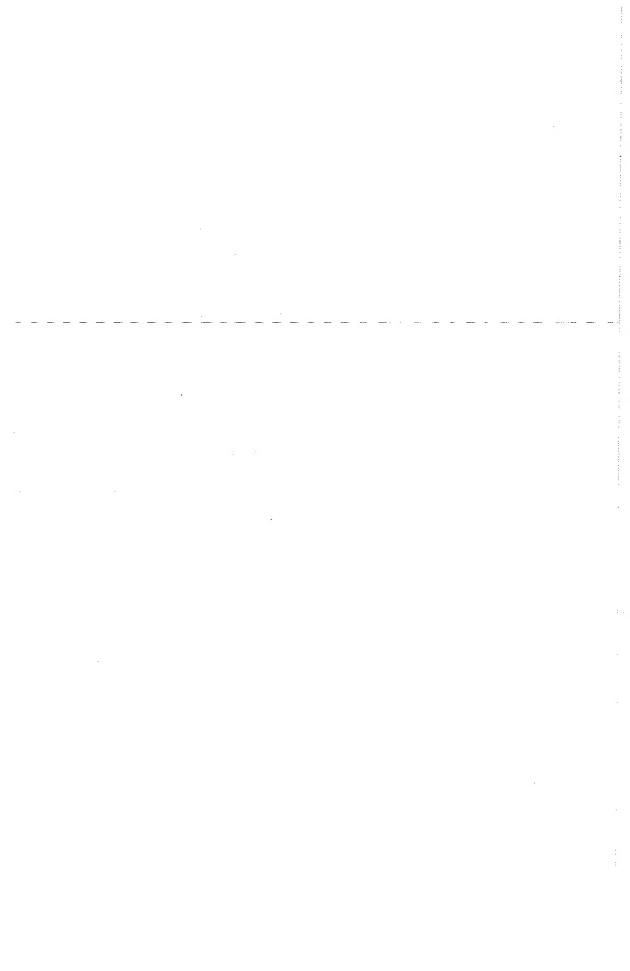

### يسنم لتنكأ إتخ ألتح أين

#### هذا باب مجرى نمت المرفة عليها

فالمعرفة خمسة أشياء: الأسماء التي هي أعلام خاصةً ، وللضاف إلى المعرفة ، [ إذا لم ترد معنى التنوين ] ، والألف واللام ، والأسماء المبهمة ، والإضار . فأمّا العَلامة اللازمة المختصَّة فنحو زَيْدٍ وعَرْو ، وعَبْدِ اللهِ ، وما أشبه ذلك . وإنّما صار معرفةً لأنه اسم وقع عليه يُعْرَف به بعينه دون سائر أمّته .

وأمّا المضاف إلى المعرفة فنحو قولك: هذا أخوك، ومررتُ بأبيك، وما أشبه ذلك. وإنَّما صار معرفةً بالكاف التى أضيف إليها، لأنَّ الكاف براد بها الشيء بعينه دون سائر أمّته.

وأمّا الألف واللام فنحو الرَّجُل والفرس والبعير (') وما أشبه ذلك . وإنّما صار معرفة لأنّك أردت بالألف واللام الشيء بعينه دون سائر أمّته ، لأنلك إذا قلت : مررتُ برجل ، فإنّك إنّما زعمت أنلّك [ إنّما ] مررت بواحد ممن يقع عليه هذا الاسمُ ، لا تريد رجلا بعينه يعرفه المخاطبُ ، وإذا أدخلت الألف واللام فإنّما تُذكّرُه رجلا قد عَرَفَه ، فتقولُ : الرُجل الذي من أمره كذا وكذا ؛ ليتوهم الذي [كان] عهدَه ما تَذكّر من أمره كذا وكذا ؛ ليتوهم الذي [كان] عهدَه ما تَذكّر من أمره (').

وأمَّا الأسماء المبّهةُ فنحو هذَا [وهذه]، وهذانِ وهاتانِ ، وهؤُلاءِ، وذلك و تلكُ ، وذا نِكَ وتا نِكَ، وأُوليثك ، وما أشبه ذلك . وإنما صارت معرفةً لأنبّها صارت أسماء إشارة إلى الشيء دون سائر أمنّه .

44.

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ البعيرِ وَالرَّجِلُ وَالْفُرْسُ ﴾ .

<sup>(</sup>Y) ط: « عهده بما تذكره من أمره » .

وأمّا الإضار فنحو: هُوً، وإيّاهُ، وأنتُ، وأناً، وتَعَنْ، وأنتُم، وأنَّم، وأنَّم، وأنَّم، وأنَّم، وهُنَّ ، وهُم ، وهِي ، والناء التي في فَعَلْتُ و فَعَلْتُ ، والواوُ التي في فَعَلُوا، وما زيد على الناء نحو قولك: فَعَلْناً في الاثنين والجيع ، [ والنونُ في فَعَلْناً ]، والإضارُ الذي ليست له علامة ظاهرة أنحو: قد فَعَلَ ذلك (۱) ، والألفُ التي في فَعَلا ، والحاف والهاء في رأيتك ورأيته ، وما زيد علمها نحو: وأيتُكم ، ورأيته من ورأيته ، ورأيته ، ورأيته ، والياه في رأيتنا وعُلامنا ، والحاف والهاء (۱) في رأيتنا وعُلامنا ، والحاف والهاء (۱) الله في رأيتنا وعُلامنا ، والحاف والهاء (۱) ويهرأ ويه

وإنَّما صار الإضارُ معرفة لأنك إنَّما تضيرُ اسْمَا بعد ما تَعلمُ أَنْ مَنْ يُعدَّتُ (٣) قد عرف مَنْ تَعني وما تَعني ، وأننَّك تُريد شيئاً يعلمه (١).

واعلم أنَّ المعرفة لا توصَّفُ إلاَّ بمعرفة ، كما أنَّ النكرة لا توصَّف إلاّ بنكرة .

واعلم أنَّ العَلَمَ الخاصَّ من الأسماء يوصَفُ بثلاثة ِ أشياء : بالمضاف إلى مِثْلِهِ (°) ، وبالألف واللام ، وبالأسماء المبَهمةِ .

فأمّا المضاف فنحو: مررتُ بزيدٍ أخيك. والألفُ واللام نحو قولك: مررتُ بزيدٍ الطويلِ ، وأمَّا المبهمة فنحو: مررتُ بزيدٍ هذا وبعمرو ذاك.

<sup>(</sup>١)ط: « ذاك » . (٢) ط: « والهاء والكاف »

<sup>(</sup>٣) ط: « تحدث » . (٤) ط: « أو ما تعنى وأنت تريد شيئًا بعينه » .

<sup>(</sup>٥) يعنى من المعارف : كالمضاف إلى الضمير وإلى اسم الإشارة .

فأمّا الألف واللام فتوصّفُ بالألف واللام ، وبما أضيف إلى الألف واللام ، لأنّ ما أضيف إلى الألف واللام بمنزلة الألف واللام فصار نشتا ، كا صار المضافُ إلى غير الألف واللام صفة لما ليس فيه الألف واللام ، عمو مردتُ بزيد أخيك ، وذلك قولك : مردتُ بالجميلِ النبيل ، ومردتُ بالرجل ذي ألمال .

و إنما مَنَعَ أَخَاكُ أَن يكون صفةً للطويل أَنَّ الآخ (١) إِذَا أَضيف كَانَ أَخَصَّ ، لأَنَّه مضاف إلى الخاصُّ وإلى إضاره ، فا يُما ينبغى لك أَن تَبدأ به (٢) وإن لم تَكْتَفَ بذلك زدت من المعرفة ما تزدادُ به معرفة (٣).

وإنما مَنَعَ هذا أن يكون صفة للطّويل والرجل أن المخبر أراد أن يقرّب [به] شيئاً و يُشير إليه لتعرفه بقلبك وبعينك ، دون سائر الأشياء . وإذا قال الطويلُ فإنّما يريد أن يعر فك شيئاً بقلبك ولا يريد أن يعر فك بعينك ، فلذلك صار هذا يُنمَتُ بالطويل ولا يُنمَتُ الطويلُ بهذا ، لأنّه صار أخص من الطويل حين أراد أن يعر فه شيئاً بمرفة العين ومعرفة القلب . وإذا قال الطويلُ فإنّما عرّفه شيئاً بقلبه دون عينه ، فصار ما اجتمع فيه شيئانِ أخص . واعلم أنّ المبهمة توصف بالأسماء التي فيها الألف واللام والصفات التي فيها الألف واللام جيما . وإنّما وُصفت بالأسماء [التي فيها الألف واللام واللام]

MAN

<sup>(</sup>١) فى الأصل وب و بعض أصول ط : ﴿ لأن الأخ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ب: « تبتدی به ۵ .

<sup>(</sup>٣) هذا ما في ط . وفي الأصل ، ب : « تزداد به معرفة » .

لأنَّها والمبهمة كشىء واحد ، والصفاتُ التى فيها الألف واللام هى فى هذا الموضع بمنزلة الأسماء وليست بمنزلة الصّفات فى زيد وعمر و إذا قلت مردتُ بزيد الطويل ، لأنّى لا أريد أن أجعل هذا اسماً خاصاً ولا صفة له يُعْرَفُ بها ، وكا نلّك أردت أن تقول مردتُ بالرجل ، ولكنَّك إنما ذكرت هذا لتقرِّبَ به الشيء و تُشِيرَ إليه .

ويدلَّتُ على ذلك أنَّك لا تقول: مررتُ بهذَيْنِ الطويلِ والقصيرِ وأنت تربد أن تَجَعله من الاسم الأوّل بمنزلة هذا الرجل، ولا تقول: مررتُ بهذا ذى المال كما قلت: مررتُ بزيدٍ ذى المال.

واعلم أنَّ صفاتِ المعرفة تَجرى مِنَ المعرفة جَرى صفاتِ النكرةِ مِنَ النكرةِ ، وذلك [ قولك ] : مررتُ بأخَوَ يُك الطويلَيْنِ ، فليس في هذا إلاّ الجرُّكا ليس في قولك : مررتُ برجلِ طويلٍ ، إلاَّ الجرُّ .

وتقول : مردتُ بأخوَيْك الطويلِ والقصيرِ ، ومردتُ بأخوَيْك الطويلِ والقصيرِ ، ومردتُ بأخوَيْك الراكع والساجدِ ، فني هذا البدلُ ، وفي هذا الصّغةُ ، وفيه الابتداء ، كاكان ذلك في مردتُ برجلينِ صالح وطالح .

وإذا قلت : مررتُ بزيد الراكع ثم الساجد ، أو الراكم فالساجد ، أو الراكم أو الراكع أو الراكع لا الساجد ، أو الراكع أو الساجد ، أو إمّا الراكع وإمّا الساجد ، وما أشبه هذا ، لم يكن وجه كلامه إلاَّ الجرَّ كاكان ذلك في النكرة . فإن أدخلت بَلْ ولكن جاز فيهما ما جاز في النكرة . فعلى هذا فقي المعرفة (١) وقد مضى الكلامُ في النكرة فأغنى عن إعادته في المعرفة ، لأن الحكم واحد .

واعلم أنَّ كلُّ شيء كان للنكرة صفةً فهو للمعرفة خبَّر "، وذلك قولك:

<sup>(</sup>١) ما بعده إلى آخر هذه الفقرة ساقط من ط ، ولم يشر إليه في أصولها

مررتُ بأخوَيْكُ قَائمَيْنِ ، فالقائمانِ هنا نصب على حدَّ الصَّغة في النكرة . وتقول : مررتُ بأخوَيْكُ مُسْلِماً وكافراً (١) هذا على مَن جَرَّ وجعلَهما صفةً للنكرة ، ومن جعلَهما بدلا من النكرة جعلهما بدلاً من المعرفة [كما] ٢٣٧ قال الله عز وجل : ﴿ لَنَسْفُكُما بِالنَّاصِيَةِ . نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (٢) ﴾ . وأ نشدنا (٣) لبعض العرب الموثوق بهم :

فَالِيُّ ابنِ أُمُّ أَنَاسِ أَرْحَلُ نَاقَتَى ۚ عَرْوِ فَتُبْلِغُ حَاجَتِي أُو تُزْرِحَكُ ('') مَالِكَ إِذَا تُزَلَ الْوُفُودُ بِبَابِهِ عَرَفُوا مُوَارِدَ مُزْ بِدِ لا يُنْزَفُ ('')

(۱) قال السيرافي ما ملخصه : في هذه المسألة ثلاثة اوجه : النصب ، والجر ، والرفع آما من نصب فهو الذي كان يقول مررت برجلين مسلم وكافر ، على الصفة ، فصار الصفة حالا لنعريف الموصوفين و أما من جر فهو الذي كان يقول : مررت برجلين مسلم وكافر على البدل ، فلما عرف الأول لم يتعين البدل . وأما الذي يرفع فهو الذي يقول : مررت برجلين مسلم وكافر ، على ما فسرنا .

(٢) الآية ١٥ — ١٦ من سورة العلق

(٣) ط: « وأنشد » .

(٤) الشعر لم ينسب عند الشنتمرى أيضاً ، وهولبشر بن أبى خازم فى ديوانه مهم واللسان ( زحف ) وشرح القصائد السبع لابن الأنبارى ٥٠٠ . والبيت فى الخزانة ٢ : ٧٧ عرضاً بدون نسبة ، وكذا فى همع الهوامع ٢٠٢٢٠ .

وأم أناس ، هي بنت ذهل بن شيبان ، وهي بعض جدات الممدوح وهو عمرو ابن هند الملك. وانظر شرح القصائد السبع للنبريزي ٢٧٠ . وأناس روى شاهدا على منع الصرف في الحزانة وشرح القصائد السبع ، والصرف جائز كما في شرح القصائد . ب واللسان : « أم إياس » تحريف . تزحف ، من الإزحاف ، وهو الإعياء والكلال . يقال أزحف الدابة : أعيا وقام على صاحبه .

(ه) الموارد: المناهل. والمزبد: البحر يعلوه الزبد لتلاطم أمواجه. وفي الديوان: « غرفوا غوارب ». جعله كالبحر الجياش لكثرة جوده. ينزف: ينفد ماؤه. ومَّنَّ رفع في النكرة رفع في المعرفة . قال الفرزدق :

فأَصْبَحَ فَ حَيْثُ الْتَقَيْنَا شَرِيدُمْ ﴿ طَلِيقٌ وَمَكَنُوفُ اليدينِ وَمُزْعِفُ (١)

وقال آخر ، [ رجل من بني تُضَيْرِ ] :

فلا تَجْعِلَى ضَيْفً ضَيفُ مُقَرَّبُ وَآخَرُ مَعْزُولٌ عن البيتِ جازِبُ (٢)

والنصبُ جُيد كما قال [النابغة الجعدي]:

وكانت تُقَشَيْرٌ شامِنا بصديقها وآخَرَ مَرْذِيًّا وآخَرَ رَازِياً (٣)

والشاهد فيه إبداله « ملك » مما قبله من المعرفة لما فيه من زيادة الفائدة .
 ولو رفع على القطع لكان حسناً .

(١) ديوان الفرزدق ٥٦٢ والحزانة ٢ : ٢٩٩ . الشريد : الطريد . وأريد به جنس المطرودين . والطليق : الأسير أطلق عنه إساره . والمكتوف : المشدود بالكتاف ، وأصله الحبل يشد به وظيف البعير إلى كتفيه . والمزعف ، بفتح العين وكسرها : الصريع المقتول مكانه .

والشاهد فيه رفع ﴿ طليق ﴾ وما بعده على القطع 6 لأنه تبعيض للشريد وبيان لأنواعه .

- (٢) الحزانة ٢٩٨: ٢ عطل من صاحبته أن تسوى بين ضيفه فى الإكرام والتقريب . والجانب: الغريب ، يقال جنب فلان فى بنى فلان : نزل فيهم غريباً . والشاهد فيه رفع « ضيف » على القطع ، ولو نصب لجاز .
- (٣) لم أجد له تخريجاً إلاالحزانة والديوان ١٧٨. وقشير: قبيلة من بنى عامر ، هجاهم في من يشمت بصديقه إذا أصيب بنصبة ، ومن يرزأ الآخر للؤمهم واستطالة قويهم على ضعيفهم ، واصل مرزيا مرؤوءاً ، خفف الهمزة بقلبها واوا ، مم قلبت تلك الواوياء طلبا للخفة ، كا قالوا رحل معدو عليه ومعدى عليه . ط: «مزريا عليه وزاريا» ، وهي رواية الديوان. وما أثبت من الأصل وب يطابق السنتمرى،

YYW

وقال الآخر ، وهو ذو الرمَّة :

رَى خلقها نِصْفُ قَناة قَوِيَة وَنِصَفُ نَقاً يَرَجُ أُو يَسَمُومُورُ (۱) وبعضهم يَنصبه على البدل. وإن شئت كان بمنزلة رأيته قائما ، [كانه] صار خبراً على حد من جعله صفة للنكرة [على الأوجه الثلاثة (۲)]. واعلم أن للضمر لا يكون موصوفاً ، من قبل أنك إنما تضيرُ حين تُرَى أنّ المحدث قد عرف من تعنى ، ولكن لها أسماء تعطف عليها ، تعم وتؤكّد ، وليست صفة ، لأن الصفة تحلية عجو الطوبل ، أو قرابة نحو أخيك وصاحبك وما أشبه ذلك ، أو نحو الأسماء المبهمة ، ولكنها معطوفة على الاسم تجزى عجواه ، فاذلك قال النحويةُ ون صفة . وذلك (۳) قولك : مردت بهم كلّهم ، أى لم أدع منهم أحدا ، ويجيء توكيدا كقولك : لم يبق منهم مُحَبِّرٌ وقد بقى منهم ، ومثله (۱) أبضا : مردت بهم أجمع ، ومردت بهم بحمة عنه منهم ، ومثله (۱) أبضا : مردت بهم أجمع ، ومردت بهم أحما ومردت بهم جميعهم . فهكذا هذا وما أشبه .

<sup>(</sup>۱) ديوان ذي الرمة ٢٧٦ وابن الشجري ١ : ١٥٣ وأمالي المرتفى ١ : ٤٦١ وأمالي المرتفى ١ : ٤٦١ . ينعت امراًة بأن أعلاها في إرهامه ولطافته كالقناة ، وأن أسفلها كالنقا، وهو الكثيب من الرمل ، وذلك في امتلاله وكثافته ، والتمرمر : أن يجرى بعضه في بعض .

والشاهد فيه رمع « نصف » على القطع والابتداء ، ولو نصب على البدل أو الحال لجاز . وقد نوقش سيبويه فى الحمل على الحال بأنه معرفة لأنه فى نية الإضافة ، كأنه قال : نصفه كذا و نصفه كذا . ورد بأن تضمنه للإضافة لا يمنع تسكيره لفظاً .

<sup>(</sup>٧) موضع هذه الكلمة ياض في الأصل ، وإثباتها من ب ، ط .

<sup>(</sup>٣) يمنى الأمماء التي ثمم و تؤكد وليست صفة .

ومنه مررتُ به نفسِه ، ومعناه مررتُ به بعینه .

واعلم أنَّ العَلَم الخاصُّ من الأسماء لا يكون صفةً ، لأنه ليس بحلية ولا توابة ولا مبّهم ، ولكنَّنه يكون معطوفاً على الاسم كعطف أجمعين . وهذا قول الخليل رحمه الله ، وزعم أنَّه من أجل ذلك قال : يا أيَّها الرجلُ زيدُ أقبلُ . قال : لو لم يكن على الرَّجل كان غيرَ منوَّن (١) . وإنَّما صار المبهمُ مَنْزلة المضاف لأنَّ المبهم تقرِّبُ به شيئاً أو تُباعِدُه ، و تشيرُ إليه (٢) .

ومن الصفة: أنت الرجل كل الرجل ، ومردتُ بالرجل كل الرجل ، فليس فإن قلت: هذا عبدُ الله كل الرجل ، أو هذا أخوك كل الرجل ، فليس في الحسن كالألف واللام ؛ لأنك إنّما أردت بهذا الكلام هذا الرجل المبالغ في الحال ، ولم ترد أن تجعل كل الرجل شيئاً تعرف به ما قبله وتبيّنه للمخاطب ، كقولك : هذا زيد . فإذا خفت أن يكون لم يُعرف قلت : الطويل ، ولكنتك بنيت هذا الكلام على شيء قد أثبت معرفته ، قلت : الطويل ، ولكنتك بنيت هذا الكلام على شيء قد أثبت معرفته ،

ومثل ذلك قولك : هذا العالمُ حَقَّ العالمِ وهذا العالمُ كلُّ العالم ، إنَّما أراد أنه صتَحقٌ للمبالغة في العلم . فإذا قال هذا العالمُ جِدُّ العالمِ

<sup>(</sup>١) يعنى أن « زيد » هنا عطف بيان ، ولو جعلته على النداء منعته التنوين كأنك قلت يا زيد .

<sup>(</sup>٧) السيرافي ما ملخصه: يعنى أن الاسم العلم لم يسم بمعنى في المسمى استحق له أن يسمى بذلك الاسم دون غيره ، كزيد وعمرو. والمبهم مفارق للعلم ، لأن في المبهم لفظاً يوجب التقريب كهذا وهذه ، ولفظاً يوجب التبعيد نحو ذلك و أولئك .

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ الْحُصالِ ﴾ .

فَإِنَّمَا يَرِيد [معنى] هذا عالِم جدًا ، أى [هذا] قد بلغ الغاية في العلم . فجرى هذا البابُ في الألف واللام مجراه في النكرة إذا قلت : هذا رجلُ كُلُّ رجل ، وهذا عالم حقُّ عالم ، وهذا عالم حتُّ عالم .

ويدلْكُ على أنّه لا يريد أن يشبّت بقوله كلُّ الرجلِ الأوّلَ أنّه لو قال : هذا كلُّ الرجلِ ،كان مستغنيًا به ، ولكنّه ذكر الرجلَ توكيداً ،كقولك : هذا رجلُ رجلُ صالح ، ولم يرد أن يبين بقوله كلُّ الرجل ما قبله (١) ، كا يبين زيداً إذا خاف أن يلتبس فلم يرد ذلك بالألف واللام ، وإنّها هذا ثناء بمحضرك عند ذكرك إياه .

ومن الصفة قولك : ما يُحسن بالرجل مثلك أنْ يَفعل ذاك ، وما يحسن بالرجل خير منك أن يفعل ذاك (٢) .

وزعم الخليل رحمه الله أنّه إنما جَرَّ هذا على نيّة الألف واللام ، ولكنه موضعُ لا تَدخله الألفُ واللام كماكان الجَمَّاء الفَفيرَ منصوباً على نيّة إلقاء (٣) الألف واللام ، نحو طُرًّا وقاطبةً والمصادر التي تشبهها .

وزعم رحمه الله أنّه لا يجوز في : ما يَحسن بالرجل شبيه ٍ بك ، الجرُّ ، الخرُّ كَ تَقدّر فيه على الآلف واللام . [ وقال ] : وأمّا قولهم : مررتُ بفيرك

<sup>(</sup>١) ط: « ما قبل الرجل ،

<sup>(</sup>۲) السيرافي ما ملخصه: يعنى أن الرجل معرفة ، ومثلك وخيرمنك نكرة وقد وصف بهما المعرفة لتقارب معناهما ، لأن الرجل في هذين المثالين غير مقصود به إلى رجل بعينه وإن كان لفظه لفظ المعرفة ، لأنه أريد به الجنس، ومثلك وخير منك نكرتان غير مقصود بهما إلى شيئين بأعيانهما ، فاجتمعا فحسن نعت أحدها بالآخر .

 <sup>(</sup>٣) ط: « إلغاء » » والكلمة ساقطة من ب.

مثلك ، وبغيرك خير منك ، فهو بمنزلة مردتُ برجل [غيرك ] خير منك ، لأنَّ غيرك ومثلَك وأخواتها يكنَّ نكرة ، ومَنْ جعلها (١) معرفة قال : مردتُ عِمثلك خيراً منك ، [ وإن شاء خير منك على البدل ] . وهذا قول يونس وألخليل رحمهما الله .

واعلم أنَّه لا يَحسن ما يَحسن بعبد الله مثلِك على هذا الحدّ . ألا ترى أنَّه لا يَجوز ، ما يَحسن بزيد خيرٍ منك ، لأنَّه بمنزلة كلِّ الرجلِ في هذا . فإنْ قلت : مثلِك وأنت تريد أن تَجعله المعروف بَشبَهه جاز ، وصار بمنزلة أخيك . ولا يجوز في خيرٍ منك ، لأنَّه نكرة ، فلا تُشيِت (٣) به المعرفة . ولم يُرد في قوله : ما يَحسن بالرجل خيرٍ منك ، أن يُشيِت له شيئاً بعينه ثم يُعرِّ فَه (٢) به إذا خاف التباسا .

واعلم أنَّ المنصوب والمرفوع يَجرى معرفتُهما ونكرتُهما في جميع الأشياء كالمجرور.

## هذا باب بدل المرفة من النكرة والمعرفة من المعرفة وقطع المعرفة من المعرفة مبتدأة

أُمَّا بدل المعرفة من النكرة فقولك : مردتُ برجلٍ عبدِ الله . كَأَنَّه قَيْل له : بَمَنْ مررتَ ؟ أُو ظَنَّ أَنه يقال له ذاك ، فأبدل مكانَّه ما هو أعرفُ منه .

ومثل ذلك قوله عز وجلَّ ذِكره : « وإنَّكَ كَمَدْي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللهِ (١) » .

<sup>(</sup>١) ط: « جملهن ۽ .

<sup>(</sup>Y) طهب: « فلا شت ، .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « تعرفه » ، وأثبت ما في سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) الآية ٥٣ ه من سورة الشورى .

و إِنْ شَنْتَ قَلْتَ : مُرَرَّتُ بَرْجِلِ عَبْدُ الله ، كَأَنَّهُ قَيْلُ لَكَ : مَنْ هُو ؟ أو ظننت ذلك .

ومن البدل أيضاً : مررتُ بقوم عبدِ الله وزيد وخالدٍ ، والرفعُ جَيَّدُ . ٢٢٥ وقال الشاعر ، وهو بعض الهُذلين ، وهو مالك بن خُو يلدا نُخناعي (١) :

أُو تُخْلُسهِمْ فَإِنْ الدَّهِرَ خَلاَّسُ (٢) عرو وعبد مناف والذي عَبِدَت بَبَطْنِ عَرْ عَرَ آبِي الضَّيْمِ عَبَّاسُ (٣)

يامَى إن تَفْقِدِي قوماً وَلدَيْهِمِ

<sup>(</sup>١) هذا ما في الأصل ، وب . وفي ط : « وهو صخر الغي » . والأصح نسبته إلى مالك بن خويلد ، كما في الشنتمري وشرح أشعار الهذليين للسكري ٤٣٩ حيث أورد السكرى القصيدة في أول شعر مالك بن خالد ، ثم قال : ﴿ و تُنحل أَبَا ذُوَّ يَبِ ﴾ . ورواها مرة قبل ذلك في شعر أبي ذوِّ يب في ٢٢٦ ، وقال : ﴿ قَالَ أبو نصر : وإنما هي لمالك بن خالد الحناعي » . وكذا رويت لمالك في ديوان الهذليين ٣ : ١ . وقد ساق صاحب الحزانة نسبتها إلى مالك ، وإلى أمية بن أبي عائذ ، وعبد مناف بن ربع ، والفضل بن عباس بن عتبة ، وأبي زبيد الطائي .

<sup>(</sup>٧) يقول ذلك لامر أنه وقد نقدت أولادها فبكت ، كما في شرح شواهد الجُمل للزجاجي . تخلسهم ، بالبناء للمفمول ، أي يؤخذون منك بفتة ، فارن الدهر من دأبه أن يؤخذ فيه الشيء بغتة و فجأة .

<sup>(</sup>٣) عمرو هو عمرو بن عبد مناف بن قصى . الذي عهدت ، أي الذي عهديه ، فهو من قبيل الالتفات من الحطاب إلى الغيبة . وعزعر : حبل في بلاد هذيل . والعباس هو ابن عبد المطلب القرشي . وبين هذيل وقريش قرأبة فى النسب والدار ، لأنهم كلهم من ولد مدركة بن الياس بن مضر ، ودار هذيل بعر عروما شعل سا .

والشاهد فيه قطع فا عمرو a وما بعده مما قبله ورفعه على الابتداء. ولونصب على البدل من و قوماً ، لجاز .

والرفع ُ جائز قوى (۱) ، لأنه لم يَنقض معنى كما فعل ذلك في النكرة .
وأمّا المعرفة التي تكون بدلاً من المعرفة ، فهو كقولك : مررتُ بعبد الله زيد ، إمّا غلطت فتداركت ، وإمّا بدا لك أن تُضرِب عن مرورك بالأوّل وتَجعله للآخر .

وأما الذي يجيء مبتدأ فقول الشاعر ، وهو مُهلْهِلُ : ولقد خَبَطْنَ بيوتَ يَشْكُرَ خَبْطَةً أخوالُنا وهُمُ بنو الأَعمام (٢) كأنه حين قال : خبطنَ بيوت يشكرَ قيل له : وماهم ؟ فقال : أخوالُنا وهم بنو الأعمام .

وقد يكون مررتُ بعبد الله أخوك ، كأنه قيل له : مَنْ هو؟ أو مَنْ عبدُ اللهُ ، فقال . أخوك . وقال [ الفرزدق ] :

وَرِثْتُ أَبِي أَخْلَاقَهُ عَاجِلَ القِرَى وَعَبْطَ الْمَارِي كُومُهَا وشَبوبُهَا (٣)

(١) ط: « نیه قوی » . و فی ب: « خلیق قوی » .

(٢) بعض أبيات القصيدة في الأصمعيات ١٥٦ والعقده : ٢٠٠ وليس منها . وانظر سمط اللآليء ٣٤١ خبطن ، يعنى الحيل وفرسانها . والحبط : الضرب الشديد . والمراد بالبيوت القبائل والأحياء . وإنما ذكر العمومة لأنه من تغلب ابن وائل ، ويشكر من بكر بن وائل .

والشاهد فيه القطع أيضاً . وانظر ماسياً في ص ٦٣ .

(٣) ديوان الفرزدق ٦٦ برواية : « وضرب عراقيب المناني شبوبها » . والكوم: جمع كوماء ، وهي الناقة العظيمة السنام ، والمهارى : جمع مهرية ، وهي الإبل تنسب إلى مهرة بن حيدان ، وهي معروفة بالنجابة . وعبطها : أن تنحر لغير علة . والشبوب : المسنة ، وأكثر مايستعمل في نعت الثور الوحشى . ويروى : «شنونها» قال الشنتمرى : «وهو أصح ، والشنون: التي أخذت في السمن ولم تنته » . قلت: أخطأ الشنتمرى لأن البيت من قصيدة بائية معروفة للفرؤدق . والشاهد فيه قطع «كومها وشبوبها » ، ولو جر على البدل لجاز .

وتقول: مررتُ برجلِ الأسدِ شِدَّةً ، كأ نَّكَ قلت: مررتُ برجلِ كاملٍ ، لأنك أردت أن تَر فع شأنَه . وإن شئت استأنفتَ ، كا نه قيل له: ما هو .

ولا يكون صفة كقولك : مردتُ برجلٍ أسدٍ شدّة ، لأنَّ المعرفة لا توصَف بها النكرة أيضا<sup>(۱)</sup> لما ذكرتُ لك . والابتداء في التبعيض أقوى<sup>(۱)</sup> . وهذا عربي جيِّد : قولُه أخوالُنا ، وقد جاء في النكرة في صفتها ، فهو في ذا أقوى . قال الراجز :

وساقِيَيْنِ مشلِ زيدٍ وجُمَلُ سَقْبانِ مَمْسُوقَانَ مَكَنُوزًا الْعَضَلُ (٣)

<sup>(</sup>١) هذا ما في ط. وفي الأصل وب: « ولا يجوز نكرة أيضاً ».

<sup>(</sup>٧) هذا الصواب من ط. وفي الأصل ، ب: « والتبغيض والابتداء أقوى »

<sup>(</sup>٣) سقبان: طويلان. وعندالشنتمرى: «صقبان»، وهايمنى. والممشوق: الضامر الحفيف اللحم. والمكنوز: الشديد اللحم. والعضل: جمع عضلة ، وهي لحمة الساق والعضد.

والشاهد فيه قطع « سقبان » وما بعدها ورفعه على الابتداء ، ولو خفض على البدل من « زيد وجعل » لجاز وإن كان لا يستقيم في وزن الشعر .

<sup>(</sup>٢) سيبويه -- ج ٢

## هذا بأب ما بجرى عليه صفة ما كان من سببه وصفة ما كان من سببه وصفة ما التبس به أو بشيء من سببه كمجرى صفته الني خلصت له (١)

هذا ما كان من ذلك عَلاً . وذلك قولك : مردتُ برجلٍ ضارب أبوه رجلا ، ومردتُ برجلٍ ضارب أبوه رجلا ، ومن ذلك أيضا : مردتُ برجلي ملازم أباه رجل ، ومردتُ برجل مخالِط أباه داله . فالمعنى فيه على وجهين : إن شئت جعلته يلازمُه وبخالِطُه فيما يُستقبل ، وإن شئت جعلته عَلا كائناً في حال مرورك . وإن ألقيت التنوين وأنت تريد معناه جرى مثله [إذا كان منوانا ،

ويدلك على ذلك أنك تقول: مردتُ برجلٍ ملازِمك، فيحسُنُ ويكون صفة للنكرة، بمنزلته إذا كان منونا . وحين قلت: مردتُ برجلٍ ملازِم أباه رجلٌ ، وحين قلت : مردتُ برجل ملازِم أبيه رجلٌ ، فكأنك قلت في جميع هذا : مردتُ برجل ملازِم أباه ، ومردتُ برجلٍ ملازِم أبيه ، لأنَّ هذا يَجرى مجرى الصفة التي تكون خالصة للأوّل .

وتقول : مررتُ برجلٍ مخالِطِ بَدُنهِ أُو جَسَدِه داء ، فايِن أَلقيتُ

<sup>(</sup>۱) السيراني ما ملخصه: «يعنى ما كان الفعل من فاعله امماً مضافاً إلى ضميره كقولك: مررت برجل ضارب ابوه رجلا وملازم أبوه رجلا. فضارب صفة وهي اسم فاعل، وفعله الضرب وفاعله أبوه، وهو سبب الأول. وأما صفة ما النبس به فنحو قولك: مررت برجل مخالطه داه. فالصفة «مخالطه» وهو فعل لداء، وقد وقع بضمير الرجل فقد النبس به . وأما الذي النبس بهيء من سببه فقولك: مررت برجل ملازم أباه رجل، فالصفة ملازم، وفاعله رجل قد النبس بالأب ووقع على ضميره.

التنوينَ جرى مجرى الأوّل إذا أردتَ ذلك المعنى ، ولكنكُ تلقِي التنوينَ تخفيفاً .

فإن قلت: مررتُ برجل مخالِطِه داء، وأردتَ معنى [التنوين جرى على] الأوّل ، كأنك قلت : مررتُ برجلِ مخالِطٍ إيّاه داء . فهذا تمثيلُ ، وإن كان يَقبحُ في السكلام .

فإذا كان يُجرى عليه إذا التّبس بغيره فهو إذا التّبس به أَحْرَى أن ٧٧٧ يَجرى عليه .

وإن زعم زاعم أنه يقول مردت برجل مخالط بديه داء ، ففرق بينه وبين المنو أن . قيل له : ألست تعلم أن الصفة إذا كانت للأول فالتنوين وغير التنوين سواء ، إذا أردت بإسقاط التنوين معنى التنوين ، نحو قولك : مررت برجل ملازم أبيك ، أو ملازم مك ، مررت برجل ملازم أبيك ، أو ملازم مك ، فإنه لا يَجد بدا من أن يقول نَعم ، وإلا خالف جميع العرب والنحو يين . فإذا قال ذلك قلت : أفلست تَجعلُ هذا العمل إذا كان منو نا وكان لشيء من سبب الأول أو التبس به ، بمنزلنه إذا كان للأول ؟ فإنه قائل : نَعم ،

<sup>(</sup>۱) قال أبو سعيد السيرافى : فى هذا الباب أشياء أجم النحويون عليها واختلفوا فى غيرها . فجعل سيبويه المجمع عليه أصلا قد ره ورد إليه ما اختلف فيه . . . والذى أجمعوا عليه أن الصفة إذا كانت فعلا للأول او لسببه ، أو لها التباس به وكانت منونة ، فإنها تجرى على الأول ، كقولك : مررت برحل ضارب زيداً ، وضارب أبوه زيداً ، وملازم أباه زيد ، ثم اختلفوا إذا كانت مضافة . فأما سيبويه فاجرى جميعها على الأول كهى لو كانت منونة ، وأجرى غيره بعضها على الأول كهى لو كانت منونة ، وأجرى غيره بعضها على الأول ومنع إجراء أجليع على الأول أو المناقضة فقال : « وإن زع زاعم إلح » .

وَكُانَكُ قَلْتُ مِرِتُ بِرِجْلِ مِلازِمٍ . فَإِذَا قَالَ ذَلْكُ قَلْتَ لَهُ : مَا فِالُ النّوبِن وَغِيرِ التنوين استَهِياً حيث كَانَا للأول واختَلفا حيث كانا للآخِر ، وقد زعت أنه يَجرى عليه إذا كان للآخِر كمجراه إذا كان للأول . ولو كان كما يزعمون لقلت : مررتُ بعبد الله الملازِمِهِ أبوه ؛ لأنَّ الصفة المَعرَفة تَجرى على المعرفة كمجرى الصفة النكرة على النكرة . ولو أنّ هذا القياس لم تكن العربُ الموثوق بعربينها (۱) تقوله لم يُلتفت إليه ، ولكنّا والتياس لم تكن العربُ الموثوق بعربينها (۱) تقوله لم يُلتفت إليه ، ولكنّا وارتشن حين أردن أن يرميننا تبلّا بلا ريش ولا يقداح (۲) وانظر ن من خلل الخدور بأعين مرضى مُخالِطِها السّقامُ صِحاح (۳) وتعمنا من العرب من يرويه ويروى القصيدة التي فيها هذا البيت ،

وأنشد غيرُه من العرب بينا آخِرً فأجروه هذا المجرى ، وهو قوله (١):

لم يلقّنه أحد مكذا.

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ بِمِر بِيْتِهِم ﴾ .

<sup>(</sup>٧) الرواية في الشنتمرى واللسان (ريش) مطابقة لما هنا . وفي ط: «نبلا مقذذة بغير قداح» . يقال: ارتاش السهم ، إذا ركب عليه الريش . والنبل: السهام . والقداح: جمع قدح ، بالكسر ، وهو السهم قبل أن يراش. يصف نساء أصبن القلوب بفتور أعينهن وحسنها ، وشبه أشفارها بالريش .

 <sup>(</sup>٣) خلل الحدور: 'فرّجها . وفي ط : « من خلل الستور » . يعني أنهن مصونات . وذكر أن فتور أعينهن لفير علة بها .

والشاهد فيه « مخالطها » إذ وصف بها النكرة « أعين » لما فى مخالطها من نية التنوين وإغفال الإضافة ، ولذلك جرى مجرى الفعل ورفع ما بعده .

<sup>(</sup>٤) ط: « وهو قول الأخطل » .

معينَ العَراقيبَ العصا وتركنه به نَفَسُ عالِ مُخَالِطُه بَهُر (١) على فَالِطُه بَهُر (١) الواقعُ الثابتُ في هذا الباب سَوالِه ، ٢٧٨ وهو القياسُ وقولُ العرب.

فَإِنْ زَعُمُوا أَنَّ نَاسًا مِن العرب يَنصبون هذا فهم يَنصبون: به داهِ مخالطَه، وهو صفة للأوّل.

وتقول : هذا غلامٌ لك ذاهباً . ولو قال : مررتُ برجلٍ قائماً جاز ، فالنَّصبُ على هذا .

وإنَّما ذكر ثنا هذا لأنَّ ناساً من النحويّين يفرقون بين التنوين وغير التنوين ، ويفرقون إذا لم ينوّنوا بين العمل الثابت الذي ليس فيه علاج يرونه ، نحو الآخِذ واللازم والمخالط وما أشبه ، وبين ما كان علاجاً يرونه ، نحو الضارب والكاسر ، فيجعلون هذا رفعاً على كلّ حال ، وبجعلون اللازم وما أشبه نصباً إذا كان واقعاً ، ويُجرونه على الأوّل إذا كان غير واقع . وبعضهم يجعله نصباً إذا كان واقعاً ويجعله على كلّ حال رفعا إذا كان غير واقع . وهذا قول يونس ، والأوّل قول عيسى .

<sup>(</sup>۱) البيت للاُخطل في ديوانه ١٩٨ والخزانة ٢: ٢٩٤ . يصف إبلا. وهو جواب الشرط في بيت قبله وهو :

إذا اتزر الحادى السكيش وقوّمت سوالفها الركبان والحلقُ الصُّفر أى حمين عراقيبهن أن تنالها العصى ، قد ُفتْـنُ الحادى فلم تنالهن عصاء من سرعتهن ، فوقع عليه البهر والإعياء من شدة العدو .

والشاهد فيه « مخالطه.» ، إذ وصف به « نفس » النكرة للمعنى المتقدم . ونبه فى شرح الديوان على رواية « مخالطه »، وذكر أنه منصوب على الحلاف .

فا ذا جعله اسماً لم يكن فيه إلا الرَّفعُ على كلَّ حال . تقول : مردتُ برجلٍ مُلازِمُه رجلُ ، أى مردتُ برجلٍ صاحبُ ملازَمتِه رجلُ ، فصار [ هذا ] كقولك : مررتُ برجل أخوه رجلُ .

وتقول على هذا الحد : مررتُ برجلٍ ملازمُوه بنوفلان . فقولكُ ملازمُوه بنوفلان . فقولكُ ملازمِه ملازمِه على أنّه اسم ، ولو كان عَمَلا لقلت : مردتُ برجلٍ ملازمِه قومهُ ، كَا نَكَ قلت : مررتُ برجلٍ ملازمِ إِيّاه قومهُ ، أى قدلزم إيّاه قومهُ .

#### هذا باب ما جرى من الصفات غير العمل على الاسم الأول إذا كان لشيء من سببه

وذلك قولك : مررتُ برجل حَسَنٍ أبوه ، ومررتُ برجلٍ كريم أخوه وما أشبه هذا ، نحو المسلم والصالح والشّيخ والشّابّ .

وإنّما أُجريت هذه الصفاتُ على الأوّل حنّى صارت كأنّها له لأنّك قد تَضعها في موضع اسمه فيكونُ منصوباً وبحرورا ومرفوعا ، والنعتُ لغيره ، وذلك قولك : مررتُ بالكريم أبوه ، ولقيتُ موسّماً عليه الدُّنيا ، وأتانى الحسنةُ أخلاقه ، فالذي أتاك والذي أتيت غيرُ صاحب الصفة ، وقد وقع موقع اسمه وعمل فيه ما كان عاملاً فيه ، وكا نك قلت : مررتُ بالكريم ، ولقيتُ موسّعا عليه ، [ وأتانى الحسنُ ] ، فكما جرى مجرى اسمه كذلك جرى مجرى صفته .

#### هذا بابُ الرفع فيه وجه الكلام ، وهو قول العامة (١<sup>)</sup>

وذلك قولك : مررتُ بسرج خَرُ صُفَّتُه (٢) ، ومررتُ بصَحيفة طينُ خَاتَمُها ، ومررتُ بصَحيفة طينُ خَاتَمُها ، ومررتُ برجلٍ فِضَة حَليةُ سيغه (٣) . وإنَّما كان الرفعُ في هذا أحسن مِن قبل أنَّه ليس بصغة . لو قلت : له خاتم حديد ، أو هذا خاتم طينُ ، كان قبيحًا ، إنَّما الكلام أن تقول : هذا خاتم حديد وصُفة خز ، وخاتم من حديد وصَفة من خز . فكذلك هذا وما أشبهه .

ويدلكُ أيضا على أنّه ليس بمنزلة حَسَنِ وكريم ، أنّك تقول : مررتُ بحَسَنِ أبوه وقد مررتُ بالحسن أبوه ، فصار هذا بمنزلة اسم واحد ، كأنّك ٢٧٩ قلت : مررتُ بحُسَنِ ، إذا جعلتَ الحَسَن للمعرور به . فَنْ ثُمَّ أيضا قالوا : مررتُ برجل حَسَنِ أبوه ، ومررتُ برجلٍ ملازِمِه أبوه ، كأنّهم قالوا :

<sup>(</sup>١) أي عامة العرب ، لا العوام من الناس.

<sup>(</sup>٢) الحز: ثياب تنسج من صوف وإبريسم . والصُّفَّة : ما يوضع على السرج من الرحل .

<sup>(</sup>٣) السيرانى: أما قولك مررت بسرج خز صفته إلى آخر ما مثل به فا نك إن أردت حقيقة هذه الأشياء لم يجز غير الرفع ، ويصير بمنزلة .: مررت بدابة أسد أبوه ، وأنت تريد بالأسد السبع ؛ لأن هذه جواهر ولا يجوز النمت بها . وإن أردت المائلة والحمل على المعنى اختير فها ما حكى عن العرب ، فقد سمع منهم : هذا خام طبين ، تحمل طبين على مطيبن ، كا قال الشاعر :

<sup>«</sup> كدكان الدرابنة المطين »

و إذا محم منهم خز صفته يحمل على « لبُّنة » . وقد يقال للشيء اللبن إنه خز ير يد لبنه ۽ كانهم قالوا : هو لبن :

مورتُ برجلٍ حسنٍ ، وبرجلِ ملازِمِ (١) . ولا تقول : مررتُ بخَرُّ صُفَّنَهُ ، ولا بطينِ خاتَمُهُ ، لأنَّ هذا اسمُ .

وقد يكون في الشعر : هذا خاتم طين وصَّفَة خَزٌّ ، مستكرَّهاً .

فَالْجُرُّ يَكُونَ فَى: مردتُ بصحيفة طينٍ خَاتَمُهَا عَلَى هذا الوجه . ومن العرب من يقول: مردتُ بقاعٍ عَرْ فَج كُلُهُ ، يجعلونه كُأنَّه وصف (٢) .

#### هذا باب ما جرى من الأسماء التي تكون صفة عجرى الأسماء التي لا تكون صفة

وذلك أَفْعَلُ منه و مِثْلُك وأخوانَهما ، وحَسْبُك من رجلٍ ، وسَواهِ عليه الخيرُ والشرُّ ، وأَيُّما رجلٍ ، وأبو عَشَرةٍ ، وأبُّ لك وأخُ لك وصاحبُ لك ، وكلُّ رجلٍ ، وأَفْعَلُ شيء نحوُ خيرُ شيء وأفضلُ شيء ، وأفعلُ منك .

وإنَّما صار هذا بمنزلة الأسماء التي لا تكون صفةً من قِبَل أنَّها ليست بفاعلة ، وأنَّها ليست كالصَّفات غيرِ الفاعلة ، نحو حَسَنِ وطويل وكريم ،

<sup>(</sup>١) ط: « ملازمه ) .

<sup>(</sup>٢) السيرانى : وجملة الأمر انه إذا تجعل شيء من هذا صفة ورفع بها ما بعدها فن النحويين من يذهب إلى أنه بتقدير مثل وحذفه ، فا ذا قال : مررت بدار ساج بابها و سرج خز صفته ، فالتقدير : مثل ساج بابها ، ومثل خز صفته ، وهذا مذهب المبرد فى مثل هذا . ومنهم من يجعل اسم الجوهر فى مثل هذا فاعلا ويرفع به . فا ذا قبل : مررت بدار ساج بابها ، وجعل الساج فى تقدير و ميق وصلب و محوه فكأنه قال : مررت بدار و ميق بابها أو صلب ، ويتأول فى خز و محوه ما يلبق بمناه .

من قبل أن هذه تُفْرَدُ وتؤنَّثُ بالهاء كما يُؤنَّث فاعلُ ، ويَدخلها الألفُ واللام وتضاف إلى ما فيه الألفُ واللام ، وتكونُ نكرةً بمنزلة الاسم الذى يكون فاعلاً حين تقول هذا رجلُ ملازِمُ الرَّجل. وذلك [ قولك ] : هذا حَسَنُ الوجه .

ومع ذلك أنلَّ تدخِلُ على حَسَنِ الوجهِ الألف واللام فتقولُ : الحَسَنُ الوجهِ ، كما تقول الملازِمُ الرجل. فحَسَنُ وما أشبه يَتصرف هذا التَّصرُّف. ولا تَستطيع أن تُفْرِدَ شيئاً من هذه الأسماء الأُخر ، لو قلت : هذا رجلُ خيرٌ ، وهذا رجلُ أفضلُ ، وهذا رجلُ أبُّ ، لم يَستقم ولم يكن حَسنا(١) . وكذلك أيُّ . لا تقول : هذا رجلُ أيُّ .

فلماً أضفتهن وأوصلت إلهن شيئاً حَسنُ وتممن به ، فصارت الإضافة وهذه اللواحق تحسّنه . ولا تستطيع أن تدخل الألف واللام على شيء منها كا أدخلت ذلك على الحسن الوجه ، [ ولا تنون ما تنون منه على حد تنوين الفاعل فتكون بالخيار في حذفه وتركه ، ولا تؤنّث كا تؤنّث الفاعل فلم يقو قوة الحسن إذا لم يفرد إفراده . فلما جاءت مضارعة للاسم الذي لا يكون صفة ألبتة إلا مستكرها ، كان الوجه عندهم فيه الرفع إذا كان النعت للا خر ، وذلك قولك : مررت برجل حسن أبوه ] .

ومع ذلك أيضا أنَّ الابتداء يَحسُن فيهنَّ ، تقول : خيرُ منك زيدُ ، وأبو عشرة زيدُ ، وسَواله عليه الخيرُ والشرُّ . ولا يَحسن الابتداء في قولك : حَسَنُ زيدُ .

فلمَّا جاءت مضارِعةٌ للأسماء التي لا تكون صفةٌ وقويت في الابتداء

<sup>(</sup>١) في الأصل فقط: ﴿ وَكَانَ حَسْنًا ﴾ ، تحريف.

كان الوجه فيها عندهم الرفع ، إذا كان النعت للآخِر . وذلك قولك :

٧٣٠ مررت برجل خير منه (١) أبوه ، ومررت برجل سَوا ؛ عليه الخير والشر ، هو ،

ومررت برجل أب لك صاحبه ، ومررت برجل حَسْبُك من رجل هو ،

ومررت برجل أيما رجل هو .

وإنْ قلت : مررتُ برجل حَسْبُك به من رجل رفعتَ [ أيضا ] . وزعم الخليلُ رحمه الله أنَّ بِه ههنا بمنزلة هُوَ ، وَلَكَنَّ هذه الباء دخلت ههنا توكيداً كما قال :

#### \* كنى الشيبُ والإسلامُ (٢) \*

وكنى بالشيب والإسلام .

فإنْ قلت : مررتُ برجلِ شديد عليه الحرُّ والبردُ جررتَ ، من قبل أنَّ شديداً قد يكون صفةً وحدَّه مستغنِياً عن عليهِ ، وعن ذكر الحرِّ والبرد، و يَدخل في جميع ما دخل الحَسنُ .

وإن قلت : مردتُ برجل سَواء في الخير والشرّ جردتَ ، لأنَّ هذا من صفة الأوَّل ، فصار كقولك : مردتُ برجل خيرٍ منك .

<sup>(</sup>١) ط: « منك » .

<sup>(</sup>۲) قطعة من بيت لسحيم عبد بنى الحسحاس فى ديوانه ١٦ والعينى ٣٩٥:٣ وابن يعيش ٢ : ١١٥ و ٧ : ١٤٨ ، ٨٤١ و ٨ : ١٣٨ و ٣٠ ، ١٣٨ و شرح شواهد المغنى ١١٦ . وهو بجامه :

عميرة ودع إن تجهزت غاديا كفي الشيب والإسلام للمرء ناهيا عميرة: تصغير عمرة ، مؤنث عمر واحد عمور الأسنان وهي أصولها . قال أبو عبيدة : «كانت صاحبته التي شغف بها تسمى غالبة ، وهي من أشراف تميم ابن مر ، ولم يتجاسر على ذكر اسمها » . كذا قال أبو عبيدة ، وهو وهم منه . انظر حواشى الديوان ٢٥ .

وإنْ قلت : مررتُ برجل مُسْتَو عليه الخيرُ والشرُّ جررتَ [ أيضا ] لأنه صار عَلاً بمنزلة قولك : مررتُ برجلٍ مفضَّنِ سيفُه ، ومررتُ برجل مسموم شرابه ، [ و يَدخله جميعُ ما يَدخل الحَسَنَ ] . فإذا قلت سَمُّ وفضةٌ رفعتَ .

وتقول : مررتُ برجل سَواه أبوه وأمَّه ، [ إذا كنتَ تريد أنه عَدلُ ] وتقول : مررتُ برجلٍ سَواه درهمُ ، كأنك قلت : مررتُ برجلٍ تامِّ درهمُهُ ، كأنك قلت : مررتُ برجلٍ تامِّ درهمُهُ ...

وزعم يونسُ أنَّ ناساً من العرب يَجُرُّون [هذا] كما بجرُّون مردَتُ برجل خَزِ صُفْتُه(٢).

وبما يقوِّيك في رفع هذا أنك لا تقول مررتُ بخيرٍ منه أبوه ، ولا بسَواءٍ عليه الخيرُ والشرُّ ، كما تقول بحُسنِ أبوه

وتقول: مررتُ برجل كلُّ ماله درهمان ، لا يكون فيه إلاَّ الرفعُ ؛ لأن كلَّ مبتدأُ والدرهانِ مبنيان عليه . فإن أردتَ بقولك: مررتُ برجلِ أبي عشرةٍ أبوه جاز ، لأنه قد بوصفُ به ، تقول هذا مالُ كلُّ مالٍ . وليس استعاله وصفا بقوة أبى عشرة ولا كثرته ، وليس بأبعد من مررتُ برجلٍ خَرْ صُفّتُه ، [ ولا قاع عر فج كأ ] .

ومن جوازِ الرفع في هذا الباب أنَّى سمت رجلينِ من العرب عربيَّين

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ وَكَأَنْكُ قَلْتَ : تَمَامُ دَرْهُمْهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) السيرانى: كأنهم يتأولون فى ذلك تأويل اسم الفاعل ، فيتأول خير منه أبوه تأويل فاضل عليه أبوه ، ونحو هذا . ويتأولون فى سواه أبوه وأمه : مستو أبوه وأمه ، كا يتأولون فى خز صفّته : لكن صفّته .

يقولان : كان عبدُ الله حَسْبُك به رجلا . وهذا أقربُ إلى أن يكون فيه الإجراء على الأوّل إذا كان في الخزِّ والفضّة ِ ، لأنَّ هذا يوصَفُ به ولا يوصَفُ بالخزِّ ونحوه .

#### هذا باب ما يكون من الأسماء صفة مفردا

وليس بفاعل ولاصفة تشبه بالفاعل كاكمسن وأشباهه

وذلك قولك: مررتُ بحَيّة ذراعٌ طولُها ، ومررتُ بثوب سَبْعٌ طولُه ، ومررتُ بثوب سَبْعٌ طولُه ، ومررتُ برجلٍ مائةٌ إبلُه ، فهذه تكون صفات كما كانت خيرٌ منك صفةً . يدلك على ذلك قولُ العرب : أُخَذَ بنو فلان من بنى فلان إبلاً مائةً ، فجعلوا مائةً وصفا . وقال الشاعر ، وهو الأعشى :

لَهُ كُنْتَ فِي جُبُّ مُمَا نِينَ قامةً وَرُقِيتَ أَسْبَابَ السَاءِ بُسَلِّمُ (١) فَاخْتِيرِ الرَّفَعُ فِيهُ لأَنْكُ لاتقول (٣): ذراع الطولُ، منو أَلَّ ولاغير منو أَنْ (٣) ولا تقول مررتُ بنراع طولُه. وبعضُ العرب يجرُّه كما يَجرُ الْخَرْحِينِ يقول: مررتُ برجل خَرِّ صُفّتُهُ ، ومنهم من يجرَّه وهم قليل ، كما تقول: مررتُ مررتُ برجل خَرِّ صُفّتُهُ ، ومنهم من يجرَّه وهم قليل ، كما تقول: مررتُ

(۱) ديوان الأعشى ٩٤ وابن يميش ٧٤٠:٢ واللسان (سبب). يقوله ليزيد ابن مسهر الشيبانى متوعداً بالهجاء القاتل. يعنى لا ينجيك منى البعد. وقد صور البعد بهويّة تحت الأرض ٤ او علوه فى السهاء، والجب: البئر، والقامة: مقدار طول الرجل، وأسباب السموات: مراقيها او نواحيها، والواو فيه بمعنى أو. و بعده:

ليستدرجنك القول حتى تهر ه وتعلم أنى عنك لست بملحم وشاهده جمل « ثمانين » وصفاً لجب ، لأنها نائبة مناب طويل وعميق .

<sup>(</sup>٢) ط: «لأنك تقول» ، و نبه في حواشيها على الرواية التي أثبت من الأصل، ب

<sup>(</sup>٣) منوناً ولا غير منون ، ساقط من ط.

برجل أسد أبوه ، إذا كنت تربد أن تجعله شديداً ، ومررت برجل مثل الأسد أبوه ، إذا كنت تشبُّهُ .

فإن قلت : مررتُ بدابَّة أسدُ أبوها فهو رفع ، لأنك إنَّما تخبرُ أَنْ أَباها هذا السَّبُع. فإن قلت : مررتُ برجلٍ أسدُ أبوه على هذا المعنى رفعت ، إلا أنَّك لا تَجعل أباه خَلْقُه كَخِلْقة ِ الأَسْد ولا صورتِه . هذا لا يكون ، ولكنه بجيء كالمثل .

ومن قال : مررتُ برجلِ أسد أبوه قال : مررتُ برجلِ مائة ابله . وزعم يولس أنّه لم يَسمه من ثقة ولكنّهم يقولون : هو نارٌ مُحْرَةً ، لأنّهم قد يَبنون الاسماء على المبتدأ ولا يَصفون بها ، فالرفعُ فيه الوجه ، والرفع فيه أحسنُ وإن كنتَ تريد معنى أنّه مبالغٌ فى الشّدَّةِ ، لأنّه ليس يوصف .

ومثل ذلك : مررتُ برجلٍ رجل أبوه ، إذا أردتُ معنى أنّه كاملٌ . وجرُّه كجرٌ الأحد . وقد تقوله على غير هذا المعنى ، تقول : مررتُ برجل رجلُ أبوه ، تريد رجلا واحداً لا أكثر من ذلك .

وقد يجوز على هذا الحد أن تقول: مررت برجل حَسَنُ أبوه ، وهو فيه أبعد ، لأنه صغة مشبّهة بالفاعل . وإن وصفته فقلت : مررت برجل حَسَن ظريف أبوه فالرفع فيه الوجه والحد ، والجر فيه قبيح ، لأنه يفصل بوصف بينه وبين العامل . ألا ترى أنك لو قلت مررت بضارب ظريف زيداً ، وهذا ضارب عاقل أباه كان قبيحاً ، لأنه وصفه فجمل حاله كحال الأسحاء ، لأنك إنما تَبندي بالاسم ثم تصفه .

<sup>(</sup>١) في الأصل نقط : ﴿ وَهُمْ قَلْمِلْ ﴾ .

فإن قلت: مررتُ برجلِ شديد رجلُ أبوه، فهو رفع (١) لأنَّ هذا وإن كان صفةً فقد جعلتُه في هذا الموضع اسماً بمنزلة أبي عشرة أبوه، يَقبح فيه ما يَقبح في أبي عشرة.

ومن قال : مررتُ برجلِ أبى عشرةٍ أبوه قال : مررتُ برجلِ شديدٍ رجلِ أبوه . وإذا قال : مررتُ برجلِ حَسَنِ الوجهِ أبوه فليس بمنزلة أبى عشرةٍ أبوه ، لأنَّ قولك : حسن الوجه أبوه ، بمنزلة قولك مررتُ برجل حسن الوجه ، فصار هذا بدخول التنوين يشبهُ ضارباً إذا قلت : مررتُ برجل ضاربٍ أباه .

وأبو عشرة لا يَدخله الننوين ولا يَجرى مجرى الفعل ، ولكناك ألقيت الننوين أستخفافاً ، فصار بمنزلة قولك ، مررتُ برجل ملازم أباه رجل ، ومررتُ برجل ملازم أبيه رجل ، إذا أردت معنى الننوين ، فكأ نلك قلت : مررتُ برجل حسن أبوه .

وتقول : مررتُ برجلٍ حسن الوجه أبوه ، كما تقول : مروت بالرجل الحسن الوجه أبوه ، كما تقول : مروت بالرجل الملازمية أبوه ، فصار حسنُ الوجهِ بمنزلة حسن ، وملازمٌ أباه (٢) بمنزلة ملازمٍ . وليس هذا بمنزلة أبى

<sup>(</sup>۱) السيرافى: ﴿ فرجل الذي بعد شديد بدل من شديد ، فبطل أن يعمل شديد فى أبوه وقد أبدل منه رجل ؛ لأن الفعل لا يبدل منه الاسم. فا إن وحدناه ورفعنا أبوه برجل جرى مجرى أبى عشرة ، لأن حكهما واحد فى اختيار الرفع فهما.

<sup>(</sup>٧) ط: ﴿ وَتَقُولُ مُرْرَتُ بِالرَّجِلُ الْحِسْنِ الوَّجِهُ أَبُوهٍ ﴾ فقط.

 <sup>(</sup>٣) هذا ما في ط . وفي الأصل وب : « وملازم أبيه » .

عشرةٍ وخير منك , ألاً ترى أنَّك لا تقول : مررتُ بخيرٍ منه أبوه ولا بأبي عشرةٍ أبوه ، كما لا تقول مررتُ بالطِّين خاتمُه .

وأما قوله: مررتُ برجلِ سواءِ والعدمُ ، فهو قبيىح حتَّى تقول : هو والعدمُ ، لأنّ فى سواء اسماً مضمرا مرفوعا ، كما تقول مررتُ بقوم عرَّب أجعون ، فارتفع أجعون على مضمر فى عرَّب بالنيّة (١) . فهى هنا معطوفة على المضمر وليست بمنزلة أبى عشرة (٢) . فأن تكلّمت به على قبحه رفعت العدمُ ] ، وإن جعلته مبتدأ رفعت سواء (٣) .

وتقول: ما رأيت رجلًا أبغض إليه الشر منه إليه ، وما رأيت أحداً احسن في عينه الكُول منه في عينه . وليس هذا بمنزلة خير منه أبوه ، لأنه مفضل للأب على الاسم في من ، وأنت في قولك: أحسن في عينه الكحل منه في عينه ، لا تريد أن تفضل (٤) الكحل على الاسم الذي في من، ولا رَعم أنّه قد نقص عن أنْ يكون منكه، ولكنك زعت أن للكحل ههنا علا وهيئة ليست له في غيره من المواضع ، فكأ نك قلت: ما رأيت رجلا عاملا في عينه الكحل كفيله في عين زيد ؛ وما رأيت رجلا مبغضاً إليه الشرق كا بُغض إلى زيد .

<sup>(</sup>۱) السيرانى: لأن عرباً محمول على منعر بين ، كما أن سواء فى معنى مستو . وأجمون توكيد للضمير فى عرب .

<sup>(</sup>٣) السيرانى: يعنى ليست أجمون فى ارتفاعه بمنزلة أبو عشرة أبوه.

<sup>(</sup>٣) بعده فى الأصل وب : « يعنى إن جملت هو مبتداً رفعت سواء » . ولعله من تعليق أ بى الحسن الأخفش .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ أَنْ بِضْ ﴾ ؛ صوابه في به ظ.

ويدلّك على أنّه ليس بمنزلة خير" منه أبوه ، أنَّ الهاء التي تكون في مِن ، هي الكحلُ والشر أَ ، كما أنَّ الإضار الذي في عمله وبُغَض ، هو الكحلُ والشر أَ .

وثمَّا يدلَّكَ على أنَّه على أوَّله ينبغى أن يكون ، أنَّ الابتداء فيه نحمالُ: [أنك] لو قلت: أبغضُ إليه منه الشرُّ لم يجز ، ولو قلت: خيرٌ منه أبوه جاز.

ومثل ذلك : ما من أيّامٍ أحبَّ إلى الله عز وجل فيها الصوم منه في عشر ذي الحجَّة .

وإن شئت قلت : مارأيت أحداً أحسن في عينه الكحل منه ، وما رأيت رجلا أبغض إليه الشر منه ، وما من أيّام أحبًا إلى الله فيها الصوم من عشر ذي الحجة ، فإنّها المعنى الأوّل ، إلاّ أنّ الهاه هنا الاسم الأوّل ، ولا تغير أننّك فَضَلت الكحل عليه ولا أننّك فضلت الصوم على الأيّام ، ولكننّك فضلت بعض الأيام على بعض . والهاه في الأوّل هو الكحل، وإنّها فضلته في هذا الموضع على نفسه في غير هذا الموضع ، ولم ترد أن تجعله وإنّها فضلته في هذا الموضع على نفسه في غير هذا الموضع ، ولم ترد أن تجعله

خيراً من ننسه البَّنَةَ . قال [ الشاعر ، وهو ] سُحيْمُ بن وَثيلٍ : مَرَرتُ على وادى السِّباعِ ولا أرى كوادى السِّباع حين يُظلِمُ وادِياً (١)

<sup>(</sup>۱) الحزانة ٢: ٢٦٥ والعينى ٤: ٤٨ . ويفهم من صنيع ياقوت فى معجم البلدان (وادى السباع) أنه للسفاح بن بكير . ووادى السباع بين البصرة ومكة كالمين خسة أميال من البصرة : والواو فى « ولا أرى » اعتراضية ، وزعم العينى أنها حالية . وقد أسهب الرضى فى شرح الكافية ٢: ٢٧١ فى الكلام على هذين البيتين وإعرابهما . يقول : أوحشنى لكثرة سباعه فرحلت عنه .

أَقَلَ بِهِ رَكُبُ أَتَوْهُ تَلْبِيَّةً وأَخْوَفَ، إِلَّا مَا وَقَى اللهُ ،سارياً (١)

وإنَّما أراد : أقلَّ به الرَّكبُ تَكَيَّةً منهم به ، ولكنة حذف ذلك استخفافاً ، كما تقول : ﴿ أنت أفضلُ ﴾ ، ولا تقول من أحد . وكما تقول : ﴿ اللهُ أَكبر ﴾ ، ومعناه اللهُ أكبر ُ من كلَّ شيء . وكما تقول : ﴿ لا مالَ ﴾ ولا تقول لك ، وما يشبههُ . ومثل هذا كثير " .

واعلم أنَّ الرفع والنصبَ تَجرى الأسماء ونعتُ ماكان من سببها ونعتُ ما التبس بها وما التبس بثق من سببها فيهما (٢) مجراهن في الجر .

واعلم أنَّ ما جرى نعتاً على النكرة فا نِنَّه منصوب فى المعرفة ، لأنَّ ما يكون نعتاً من اسمه ما يكون نعتاً من اسم النكرة يَصير خبراً للمعرفة ، لأنَّه لبس من اسمه . وذلك قولك : مررتُ بزيد حسناً أبوه ، ومررتُ بعبدالله ملازمك .

واعلمَ أَنَّ مَا كَانَ فِي النَّكُرَةُ رَفَعاً غَيْرَ صَفَةً فَا إِنَّهُ رَفَعٌ فِي المَعْرَفَةُ (٣) . من ذلك قوله جل وعز : ﴿ أَمْ حَسِبُ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ

<sup>(</sup>١) النئية : التلبث والتوقف ، تفعلة من أي كحي . وأخوف ، أفعل تفضيل مأخوذ من الفعل المبنى المجهول ، أى أشد مخوفية ، كا أخذ أشهر وأحمد من الهبى للمجهول ، أى أشد مشهورية ومحمودية . كذا قال البغدادى مشمداً على رأى الرضى . وأراد من المبنى للمعلوم ، أى أشد خوفا من السارى فى ذلك الوادى . والسارى : من يسير ليلا ."

والشاهد فيه : ﴿ أَقَلَ بِهُ رَكِ ﴾ ﴾ والتقدير بعده : أثوه تئية منهم به .

 <sup>(</sup>٣) ط: « فيها » ، عجريف ما أثبت من الأصل ، وب .

<sup>(</sup>٣) رفعاً غير صفة ، أي بالابتداء فيكون خبراً للمبتدأ .

كَالَّذِينَ آ مَنُوا وَعَلُوا الصَّالِعاتِ سَوَّا \* تَعْيَاهُمْ وَمَانَّهُمْ ﴾ (١)

وتقول: مررتُ بعبد الله خيرُ منه أبوه. فكذلك هذا وما أشبهه ومن أجرى هذا على الأوَّل فانه يَنبغي له أن يَنصبه في المعرفة (٢) فيقول : مررتُ بعبد الله خيراً منه أبوه . وهي لغة رديئة . وليست بمنزلة العمل نحو ضارب وملازم ، وما ضارعة نحو حسن الوجه . [ ألا ترى أن هذا عمل مجوز فيه يضربُ ويلازمُ وضَرَب ولازم ] . ولو قلت :مررتُ بخير منه أبوه كان قبيحا ، وكذلك بأبي عشرة أبوه . ولكنة حين خَلَص للأوَّل جرى عليه ، كا نَك قلت : مررتُ برجل خير منك .

ومن قال : مررتُ برجلٍ أبى عشرة أبوه ، فشبَّه بقوله : مررتُ برجل حسن أبوه . فهو ينبغى له أن يقول : مررتُ بعبدالله أبى العشرة أبوه ، كما قال : مررتُ بزيد الحسنِ أبوه .

ومن قال : مررتُ بزيد أخوه عر و لم يكن فيه إلاّ الرفعُ ، لأنّ هذا اسم معروفُ بعينه ، فصار بمنزلة قولك : مررتُ بزيد عر و أبوه ولو أنّ العشرة كانوا قوماً بأعيانهم قد عرّ فهم المخاطّبُ لم يكن [فيه] إلاّ الرفعُ (٣) ؟

<sup>(</sup>۱) الآية ۲۱ من سورة الجائية . وفى ط وطبعة بولاق : « أن يجملهم » . ولم أجدها فى قراءة وانظر ما سبق فى ۲ : ۷۶ ·

<sup>(</sup>٣) السيرافى: يعنى على الحال ؛ لأن الحال كالنعت تقول: مررت بعبد الله خيراً منه أبوه.

<sup>(</sup>٣) السيراني: لأن مذهب الفعل الذي يعمل ما يجرى مجراه شائع غيرمتمين فا ذا تمين الاسم لم يجر مجراه. ألا ترى أنك لا تقول: مررت بأخيه أبوك، ويجوز أن تقول بمؤاخيه أبوك ، لأن مؤاخيه في مذهب يؤاخيه. والعشرة إذا كانوا باعبانهم فهو بمنزلة هؤلاء إخوتك.

لأنّك لو قلت : مررت باخيه أبوك ، كان مُحالا [ أن ترفع الأب بالأخ ] ، وهي في (١) مررت بأبي عشرة أبوه وبأبي العشرة أبوه ، إذا لم يكن شيئاً يبينه ، تجوز (٣) على استكراه . فإن جعلت الأخ صفة للا ول جرى عليه ، كأ نك قلت : مررت بأخيك ، فصار الشيء بعينه نحو زيد وعمرو ، وضارع أبو عشرة حسن حين (٣) ، لم يكن شيئاً بعينه قد عر فه كموفتك ، على ضعفه واستكراهه .

واعلم أنَّ كل شيء من العمل وما أشبهه نحو حَسَن وكريم ، إذا أدخلت فيه الألف واللام جرى على المعرفة كمجراه على النّكرة حين كان نكرة ، كقولك : مررتُ بزيد الحسن أبوه ، ومررتُ بأخيك الضاربه عمرُ و .

واعلم أن العرب يقولون : قوم مُعْلُوجاه ، وقوم مَثْيَخَة ، [وقوم] مُثْيُخَة ، [وقوم] مُثْيُو خاه (٤) ، يجعلونه صفة مُنْزلة شُيوخ وعُلوج .

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ساقطة من ط.

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل و ط: « يجوز » ، و اثبت ما فى ب.

<sup>(</sup>٣) ط: « حسناً حين » .

<sup>(</sup>٤) المعلوجاء: اسم جمع للعلج ، وهو الرجل المقوى الضخم ، وأكثر ما استعبل في كفار العجم والمشيوخاء: اسم جمع للشيخ ، وهو الذي استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب ، وقيل : هو شيخ من خسين فصاعداً .

# هذا باب ما جرى من الأسماء التي من الأفعال وما أشبهها من الصفات التي لبست بعَمَل نحو الحسنُ والكريم وما أشبه ذلك عجرى الفعل إذا أظهرت بعده الأسماء أو أضعرتها

وذلك قولك: مررتُ برجلٍ حَسَن أَبُواه ، وأَحَسَنُ أَبُواه ، وأَحَارِجُ وَأَحَسَنُ أَبُواه ، وأَخَارِجُ قو مُك ، على حد من قال : قو مُك حَسَنُونَ إذا أَخَرَّوا ، فيصيرُ [هذا] بمنزلة أذاهب أبواك ، قو مُك حَسَنُونَ إذا أَخَرَّوا ، فيصيرُ [هذا] بمنزلة أذاهب أبواك ، وأمنطلق قو مُك (٢).

فَإِن بِدَأْتَ بِالاَسِمِ قَبِلِ الصَّفَةِ قَلْتَ : قُو مُكَ مَنْطَلَقُونَ ، وقُو مُكَ حَسْنُونَ ، كَمَا تَقُولُ أَبُو اللهُ قَالَا ذَاكَ ، وقو مُكَ قَالُوا ذَاك .

فارن بدأت بنعت مؤنّت فهو يَجرى مجرى المذكّر إلا أنك تُدْخِلُ الهاء ، وذلك [قولك]: أذاهبة جاريناك ، وأكريمة نساؤكم ، فصارت الهاء في الأسماء بمنزلة التاء في الفعل ، إذا قلت: قالت نساؤكم ، وذهبت جاريناك . وإنّما قلت : أكريمة نساؤكم على قول من قال : أنساؤكم كريمات ، إذا أخّر الصفة . والألف والناء ، والواو [ والياء ] والنون في الجميع ، والألف والنون في الجميع ، والألف في قالا وقالوا ، وبمنزلة الواو والنون في يقولون .

وكذلك : أَقُرُشَى قُومُك وأقرشَى أَبواك ، إذا أردت الصفة جرى عَسَن وكريم . وإنَّما قالت العربُ : قال قو مُك وقال أبواك ؛ لأنهم

 <sup>(</sup>١) فى الأصل : « وحسن أبو اه و خارج قومك » ، و أثبت ما فى ط ، ٤ ب .
 (٧) فى الأصل فقط : « أو منطلق قومك » .

اكتَفَوْا بما أظهروا عن أنْ يقولوا قالا أبواك ، وقالوا قومك ، فحذفوا ذلك اكتفاء بما أظهروا (١).

#### قال الشاعر:

740

أَلَيْسَ أَكُرُمُ خَلْقِ اللهِ قد عَلِمُوا عندا لِحفاظ بَنُوعرو بن حُنْجود (٧)

صار لَيْسٌ ههنا بمنزلة ضَرَب قو مَك بنو فلان ؛ لأن لَيْسٌ فِعْلُ ، فإذا بدأت بالاسم قلت : قو مُك قالوا ذاك ، وأبواك قد ذهبا ؛ لأنَّه قد وقع هبنا إضار في الفعل وهو أسماؤهم ، فلا بد للمضر أن يجيء بمنزلة المظهر . وحين قلت : ذهب قو مُك لم يكن في ذَهب إضار . وكذلك قالت جاريتاك وجاهت نساؤك "، إلا أنهم أدخلوا الناء ليفصلوا بين التأنيث والتذكير ، وحذفوا الألف والنون (٤) لما بدءوا بالفعل في تننية المؤنّث وجمعه ، كا حذفوا ذلك في النذكير (٥) .

فَإِنْ بِدَأْتَ بِالْاسِمِ قَلْت : نَسَاؤُكُ قُلْنٌ ذَاكُ وَكُمَّا قَلْت : قُو مُلَّكُ قَالُوا

<sup>(</sup>١) أي لا يضمرون في الفعل ، إذا كان فاعله اسها ظاهراً .

<sup>(</sup>٢) وكذا أنشده في اللسان (حنجد) بدون نسبة . وأصل معنى الحنجود دويبة ، أو وعاء كالسفط الصغير . والضمير في «علموًا » للناس . والحفاظ : المحافظة على الأعراض في الحرب أو المهاجاة .

والشاهد فيه إفراد «ليس» وإن كانت فعلا للجماعة ، كما هوالشأن في الأفعال التي تنقدم فاعلمها .

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ وقالت نساؤك ؟ .

<sup>(</sup>٤) أى نون النسوة . وفى الأصل وب : « والواو » ، صوابه فى ط .

 <sup>(</sup>a) أى كما حذفوا الألف والواو.

ذاك (١<sup>٠)</sup>؛ . وتقول : جاريتاك قالنا كما تقول : أبواك قالا ، لأنّ فى قُلْنَ وقالَمَا إضاراً كما كان فى قالا وقالوا .

وإذا قلت : ذهبت جاريناك أو جاءت نساؤك ، فليس في الفعل إضار ، ففصلوا بينهما في التأنيث والنذكير ، ولم يفصلوا بينهما في التثنية والجمع . وإنّما جاءوا بالناء للنأنيث لأنّها ليست علامة إضار كالواو والألف، وإنّما هي كهاء التأنيث في طُلحة ، وليست باسم .

وقال بمض العرب . ﴿ قال ُ فَلَانَةُ ﴾ .

وكلَّما طال الكلامُ فهو أحسنُ ، نحو قولك: حَضَرَ القاضَى امرأَةُ ، لأنَّه إذا طال الكلام كان الحذفُ أجل ، وكأنَّه شيء يَصير بدلاً من شيء ، كالمعاقبة نحو قولك: زَّنادقة وزَناديقُ ، فتحذفُ الياء لمكان الهاء، وكما قالوا في مُغْتَلِم: مُغَيْلِمٌ ومُغَيْلِمٍ (٢) ، وكأنَّ الياء صارت بدلاً مما حذفوا (٢) .

ر إنَّما حذفوا الناء لأنَّهم صار عندهم إظهارُ المؤنَّث يَكفهم عن ذكرهم الناء ، كما كفاهم الجميع والاثنان حين أظهروهم عن الواو والله .

وهذا فى الواحد من الحيوان قليلٌ ، و [ هو ] فى المُوات كثير ، فرقوا بين المُوات والحيوان كما فرقوا بين الآدَكمينَ وغيرهم. تقول : هم ذاهبونَ ،



<sup>(</sup>۱) السيرانى: إن قال قائل: لم لم يجمل للضمير الواحد علامة وجمل للاثنين والجماعة ؟ قبل: لأنه معلوم أن الفعل لابدله من فاعل لا يخلو منه ، وقد يخلو من الاثنين والجماعة ، فلذلك جمل لهم علامة لثلا يقع لبس ، واكنفى بما تقدم فى العقل من حاجة الفعل إلى فاعل ، عن علاقة ظاهرة ، وإذا قبل : زيد قام هو فالضمير الذى قام فى النية ، و ه ه و ، توكيد .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل ٤ وب: « ومفالم » ٤ والصواب من ط .

<sup>(</sup>٣) ط: ه لما حذفوا ٨.

وهم فى الدار ، ولا تقول ؛ جمالك ذاهبونَ ، ولا تقول : هم فى الدار وأنت تعنى الجمالَ ، ولكنتَك تقول : هي وهنَّ ذاهبة وذاهبات (١) .

وتمَّا جاء فى القرآن من المَوات قد تُحذفت فيه الناه قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَا نَتَهَى (٢) ﴾ [ وقوله : ﴿ مِنْ بَعْدُ مَاجَاءُهُمُ ٢٣٦ الْهَيِّينَاتُ (٣) ﴾ .

وهدا النحو كثير في القرآن ]، وهو في [الواحدة إذا كانت من ] الأدميّين أقل منه في الجيع (أ) حالاً ليست لغيرهم ، لأنّهم الأولون وأنّهم قد فضلوا بما لم يفضّل به غيرهم من العقل والطرف . وأمّا الجيع من الحيوان الذي يكسّر عليه الواحد فبمنزلة الحقل والطرف . وأمّا الجيع من الحيوان الذي يكسّر عليه الواحد فبمنزلة الجيع من غيره الذي يكسّر عليه الواحد [في أنّه مؤنّث ] . ألا تزى أنك تقول : هو رَجُلُ ، وتقول : هو رَجُلُ ، وتقول : هو الرّجال ، فيجوز لك ، وتقول : هو جَمَلُ وهي الجنال ، وهو عَيْر وهي الأعيار ؛ فجرت هذه كلّها بحرى هي الجذوع وما أشبه ذلك يُحرى هذا الجرى ؟ لأنّ الجميع يؤنّث وإن كان كل واحد منه مذكّر ا من الحيوان . فلمّا كان كذلك صيّر وه بمنزلة الموات ؛ لأنّه قد منه مذكّر ا من الحيوان . فلمّا كان كذلك صيّر وه بمنزلة الموات ؛ لأنّه قد

<sup>(</sup>۱) ط: « هن وهي ذاهبات وذاهبة ، .

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة ليست في ط . الآية ٢٧٥ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٥ من سورة آل عمران. وقد وردت : ﴿ جاءتهم البينات ﴾ في الآيات ، ٣٠ من سورة البقرة و١٥٣ منسورة النساء . و﴿ جاءتُكُمُ البينات ﴾ في الآية ٢٠٩ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) ط: ﴿ الجُمْعُ ﴾ ، في هذا الموضع والموضعين اللذين جده .

 <sup>(</sup>a) السيرافي: 
 « لهلق الله ما يعقل لعبادته المؤدية لهم إلى منافعهم ، وخلق مالا يعقل لمسالح ما يعقل ، فهم الأصل في الحلق والأولون .

خرج من الأول الأمنكن حيث أردت الجميع . فلمّا كان ذلك احتملوا أن يُجرُوه بُجرَى الجميع الموات (١) ، قالوا : جاه جواريك ، وجاه نساؤك ، وجاء بناتُك . وقالوا فيا لم يكسّر عليه الواحدُ لأنّه في معنى الجمع كما قالوا في هذا ، كما قال الله تعالى جده (١) : « وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ (١) » ، إذْ كان في معنى الجميع ، وذلك قوله تعالى . « وَقَالَ نِسُوةٌ فِي الْمَدِينَةِ (٤) » .

واعلم أنَّ من العرب من يقول : ضربونى قو مُك ، وضربانى أخواك ، فشبَّهوا هذا بالتاء التى يُظُهِّر ونها في «قالت فلانة » ، وكأنّهم أرادوا أن يَجعلوا للجمع علامة كا جعلوا للمؤنَّث ، وهي قليلة . قال الشاعر ، وهو الفرزدق :

ولكنْ دِيافِي أُبوه وأُمَّهُ بِحَوْرانَ يَمْصِرْنَ السَّلِيطَ أَقَارِبُهُ (٥)

- (١) ط: ه جم الموات ، .
- (٣) ط: ﴿ كَمَا قَالَ عَزِ وَجَلَ ﴾ .
- (٣) الآية ٤٣ من سورة يونس.
- (٤) الآية ٣٠ من سورة يوسف.
- (ه) ديوان الفرزدق ٥٠ والحزانة ٢١ ٢٩٣ ٢ ٢٩٣ ٢ ٢٥٠ وقبله: وابن يميش ٢:٧ وهمع الهوامع ١:١٦٠ وابن الشجرى ١: ١٣٣٠ وقبله: فلو كنت ضبيت صفحت ولوسرت على قدمنى حيات وعقاربه ولو قطعوا يمنى يدى غفرتها لهم ، والذي يحصى السرائر كاتبه يهجوعمرو بن عفراء الضي، في قصة ذكرت في الديوان، بأنه قروى من دياف وهي قرية بالشام ، يستمل لإقامة عيشه ، وليس كما عليه العرب الحلص من الانتجاع والحرب . وحوران ، بالفتح ، من مدن الشام ، والسليط : الزيت ، والشام كثيرة الزيت ، والشام

والشاهد فيه « يعصرن » إذ جعل فيها ضمير ﴿ أَقَارِ بِهِ ﴾ الفاعل ، وآتي به مؤنثاً للاً قارب لأنه أراد الجماعات . وأمَّا قوله جلَّ ثناؤه : ﴿ وَأَسَرُّوا النَّجُوكَى الَّذِينَ ظَلَمُو ا (١) ﴾ فا إِنَّمَا يَجَى على البدل ، وكأنَّه قال : انطلقوا فقيل له : مَنْ ؟ فقال : بنو فلان . فقوله جلَّ وعزَّ : ﴿ وَأَسَرُّوا النَّجُوكَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ على هذا فها زعم يو نس .

وقال الخليل رجه الله تعالى : فعلى هذا المثال تَجرى هذه الصفاتُ . وكذلك شابُ وشَيْخُ وكَهْلِنَ ، إذا أردت شابًينَ وشيخينَ وكهلِينَ . همهم تقول : مررتُ برجل كهلِ أصحابهُ ، ومررتُ برجلِ شابُ أبواه (٢) .

قال الخليل رحمه الله : فإنْ ثنَّيتُ أو جمعتَ فإن الأحسن (٢) أن تقول ؛ مررتُ برجلٍ تَكُهْلُونَ أَصحابهُ ، تَجعله اسماً منزلة قولك : مررتُ برجلٍ خَرْثُ صُقْبُه .

وقال الخليل رحمه الله : من قال أ كلونى البراغيث أجرى هذا على أوَّله فقال : مررتُ برجل حَسنَانِ أبواه ، ومررتُ بقوم قُرُسَيِّينَ آباؤُهم . وكذلك أ فعَلُ نحو أعور وأحر ، تقول : مررتُ برجل أعور أبواه وأحر أبواه . فإنْ ثنيت قلت : مررتُ برجل أحران أبواه تجعله اسماً . ومن قال أكلونى البراغيث قلت على حد قوله : مررتُ برجل أعوريْن أبواه .

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٣) السيرانى: قد تقدم أن الصفة الجارية مجرى الفعل هى التى تجمع جمع السلامة كما أن الفعل يتصل به تثنية الضمير وجمعه ، فلذلك صار شاب أبوء على مذهب شابين وشيخين وكهلين ، أى مذهب شبوا وشاخوا واكتهلوا . وإذا تقدم الفعل و تحدد . واسم الفاعل الموحد المقدم بمنزلة الفعل المقدم الموحد . فإذا تنيت شيئاً من هذا أو جمعته فالوجه فيه أن ترفعه بالابتداء والحبر ، لأتك أخرجته عن مذهب الفعل بترك التوحيد .

<sup>(</sup>٢) ط: « أحسنه » .

وتقول: مررتُ برجلِ أعورَ آباؤُه ، كأنَّكَ تَكلَّمت به على حدَّ أعورِ بنَ وإن لم يُنكلِّم به ، كما تو همُوا فى هَلْكَى ومَوْنَى ومَرْضَى أَنَّه فَعِل بهم ، فجاءوا به على مثال جَرْحى و قَتْلَى ، ولا يقال هُلِكَ ولا مُرِضَ ولا مُوتِ (١). قال الشّاعر ، وهو النابغة الجعدى :

ولا يَشْعُرُ الزَّمْحُ الأَصَمُّ كُعوبُهُ بَثَرْوةِ رَهُطٍ الأَعْيَطِ المُتَظَلِّمِ (٢) ولا يَشْعُرُ الزَّمْحُ اللَّمَظَلِّمِ المُتَظَلِّمِ (٢) وأحسنُ من هذا أَعُورُ قو مُك ؟ ومررتُ برجلٍ صُمُّ قو مُه .

وتقول : مردتُ برجلٍ حسانِ قو مُه ، وليس يَجرى هذا مجرى الفعل ، إنّما يَجرى هذا مجرى الفعل ما دَّخَلَه الألفُ والنون والواو والنون في التثنية والجمع ولم يغيّره ، نحو قولك : حَسَنُ وحسنان ، فالنثنيةُ لم تغيّر بناءه . وتقول : حسنونَ ، فالواوُ والنون لم تغيّر الواحد ، فصار [هذا] بمنزلة قالا وقالوا ، لأنّ الألف والواو لم تغيّر فعل . وأمّا حسانُ ونحورُ فإنّه اسمُ كُسّر عليه الواحد ، وخرج من بناء الواحد عليه الواحد ، وخرج من بناء الواحد

<sup>(</sup>١) ط: « ولا يقال هليك ولا ُمرِضَ ولا مُويِت » .

<sup>(</sup>۲) ديوان الجمدى ١٤٤ واللسان (عيط ، ظلم) وشرح القصائد السبع ٣٤٧ والأغانى ٤: ١٣٩ وشروح سقط الزند ١٩٥ . أى من كان عزيزاً كثير العدد ، فالرمح لايشعر به ولا يباليه . يقوله متوعدا . والأصم : الصلب . وكعوب الرمح : العقد بين أنابيبه ، وإذا صلبت الكعوب صلب سائره . والمثروة : كثرة العدد ، كا أنها كثرة المال . والأعيط : الطويل ؛ والمراد المتطاول كبرا . والمتظلم : الظالم . يقال تظلمه حقه . ويروى : « رهط الأبلخ » . و « رهط الأبلج » . و يروى أنه لما قال هذا أجابه المتوعد ، لكن حامله يشعر فيقدمه يا أبا ليلي ا فأفحه .

والشاهد فيه رفع «كعوبه » بالأصم » وإفراده ، تشبهاً له بما يسلم جمعه من الصفات ، وكان وجه الـكلام أن يقول « الصم » لأن أصم لأ يجمع جمع السلامة .

إلى بناء آخر لا تلحقه فى آخره زيادة كالزيادة التى [ لحقت ] فى قُرَ شَى فى الاثنينِ والجميع. فهذا الجميع له بناه بني عليه كما بنى الواحد على مثاله، فأجرى مجرى الواحد.

وممَّا يدلَّكُ على أنَّ هذا الجميع ليس كالفعل ، أنَّه ليس شيء من الفعل إذا كان للجميع بجبيء مبنيا على غير بنائه إذا كان للواحد ؛ فمن ثمَّ صار ٢٣٨ حسانُ وما أشبه بمنزلة الاسم الواحد ، نحو مردتُ برجلٍ جُنُبِ أصحابُه ، ومردتُ برجلٍ حَنُب أصحابُه ، ومردتُ برجلٍ صرورةٍ قو مُه (١) . فالفظ ُ واحد والمعنى جميع .

واعلم أنَّ مَا كَانَ يُجِمْعُ بغير الواو والنون نحو حَسَنٍ وحِسَانٍ ، فَإِنَّ الأَجود فيه أن تقول: مررتُ برجل حِسَانٍ قو مُه . وما كان يُجْمَعُ بالواو والنون نحو منطلق ومنطلقين ، فَإِنَّ الأَجود فيه أن يُجعَل بمنزلة الفعل المنقدِّم ، فتقول : مررتُ برجل منطلق قو مُه .

واعلم أُنَّه من قال ذَهَبَ نَسَاؤُكُ قال : أَذَاهِبُ نَسَاؤُكُ . ومن قال : لا فَكَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةُ ، تَذُهِبُ الهَاء لا فَكَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً ، تَذُهِبُ الهَاء هاهنا كما تَذَهُبُ (٣) [ التاء ] في الفعل .

وَكَانَ أَبُو عَمْرُو يَقْرِأُ : ﴿ خَاشِماً أَبْصَارُهُمْ (١) » . قال الشاعر ، وهو أَحْو ذُوَّ يُبِ الهُذَلِيُّ :

<sup>(</sup>١) الصرورة: الذي لم يحج ، أو الذي لم يتزوج . وفي الحديث: الاصرورة في الإسلام » .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٧٥ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) ط: « يُذهب الهاء ها هنا كا يذهب ، .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٤ من سورة القلم و٤٤ من المعارج . والتلاوة : « خاشعة أبصارهم ٥ . ونسبة القراءة إلى أبي عمرو لم أعثر عليها .

بَعيدُ الغَزاةِ فَ إِنْ يَزَا لُ مُضْطَبِراً طُرَّتَاه طَلَيحاً (١) وقال الفرزدق:

وَكُنَّا وَرِثْنَاهُ عَلَى عَهْدِ ثُبَعَمٍ طَوِيلاً سَوارِيه شديداً دَعَاثِمُهُ (۲) وقال النرزدق أيضاً:

قَرَنْتِي يَحُكُ فَقَا مُقْرِفِ لَيْسِمِ مَآثِرُهُ قُعْدُدِ ٣)

(۱) ديوان الهذليين ۱ : ۱۲۵ وشرح السكرى ۲۰۷ ، من قصيدة يمدح بها عبد الله بن الزُّ بير ، وكان صاحب في غزو إفريقية ، وبها مات أبو ذوَيب ، بعيد الغزاة ، أى يبعد في غزو الأعداء . والفَزاة : الغزوة . ورواية الديوانين : « يَريع الفُزاة ُ » أى يرجمون ولا يرجع ، والمضطمر : الضامر ، والطرة : الكشح والجنب ، والعلميح : المعي » وذلك من عناء الغزو .

والشاهد فيه حذف الهاء من « مضطمرة » لأن فاعله «طر تاه» مؤنث مجازي.

(۲) ديوان الفرزدق ٧٦٥ برواية « قديماً ورثناه » ، و « شداداً دعامًه » . وقبله:

وما زال بأبى العز منا وبيته وفي الناس بأبى بيت عز وهادمه يفخر بعز قومه ومجدهم أنهما قديمان قدم تبسّع ، وهو من ملوك الهين القدماء . والسوارى : جمع سارية ، وهي الأسطوانة من حجر أو آجر . والدعامة نه عماد البيت الذي يقوم عليه . جمل المجدكالبناء الحكم .

والشاهد فيه حذف الهاء من « طويلة » ، و « شديدة » على نحو ما تقدم . (٣) ديوان الفرزدق ٥٠٥ من مناقضة يناقض بها جريراً . والقرني : دويبة تشبه الحنفساء طويلة الأرجل . جعل أباه عطية كالقرنبي . و المقرف : اللئم الأب . وهذه رواية ط والديوان . وفي الأصل ، وب : « مقرب » ، بالباء ، وهي الحامل قد دنا ولادها من الإنسان والحيوان . قفا مقرف ، عني بالمقرف عطبة ، أي يحك قفاء . والمآثر : الأفعال التي تؤثر ، والأخبار ، الواحدة ماثرة . والقعدد : القريب النسب من الجد الأكبر ، فهو قصير النسب .

والشاهد فيه حذف الماء من ﴿ لئيم ﴾ 6 على نحو ما تقدم .

وقال آخر ، وهو أبو زُبّيات الطائي :

مُسْتَعَنِّ بِهَا الرَّاحُ فَى بَعْ عَابُهَا فِي الظَّلَامِ كُلُّ هَجُودِ (١) ٢٣٩

وقال آخر ، من بني أسد :

فلاقَ ابنَ أَنْنَى مَبْنَغِي مِثْلَ ماا بَنَغي من القوم مَسْقِي السِّام حداثد ه (٢)

وقال آخر ، [ الكُميت بن معروف ] :

وما زِلْت تَحْمُولاً على ضَفينة ومُضْطَلِعَ الأَضْفَان مُذْ أَنَا يَا فِعُ (٣)

وهذا في الشعر أكثر من أن أحصيه [لك]. ومن قال ذَهَبَ فلانة ُ قال: أذاهبُ فلانة ُ وأحاضرُ القاضِيَ امرأةٌ. وقد بجوز في الشعر موعظةٌ جاءنا عكأنه (١) اكتفى بذكر الموعظة عن الناء. وقال الشاعر، [وهو] الأعشى:

<sup>(</sup>١) اللسان (حنن). ينعتفلاة وأسعة يسمع للرياح بها حنين ، وهي في ذلك موحشة مخافها السارى. يجتابها: يقطمها . والهجود: الساهر.

والشاهدفيه حذف الهاء من « مستحنة » على نحو ما تقدم .

<sup>(</sup>٢) يصف لصاً لتى لصاً مثله بنتنى مثل ما يبتفيه . ابن أنثى 6 أسلوب تعظيم و تضخيم 6 كما يقال ابن رجل . والسمام : جمع السم . وعنى بالحدائد نصال السهام. وشاهده حذف الهاء من « مسقية » على غرار ما سبق .

<sup>(</sup>٣) العينى ٣: ٣٦٤. يقول ، إنه جبل على عزة النفس ، وإنه لا بزأل عسداً يضطفن عليه ، ويضطلع هو الأضفان ، أى يحملها بينأضلاعه ، كا ذكر الشنتمرى . أو هو يضطلمها ، أى يقوى على حلها . واليافع : الذي ناهز الحلم . والشاهد فيه حذف الهاء من « محمولة ، ولأن الضفينة مؤنث مجازى .

<sup>(</sup>٤) هذه الكلمه ساقطة من ط.

فَإِمَّا تَرَى لِنَّتَى بُدُّلَتْ فَإِنَّ الحُوادِثُ أُوْدَى بِهَا (١) وقال الآخر ، وهو عامرُ بن جُو بُن الطائي :

420

فلا مُزْنَةٌ وَدَقَتْ وَدُقَهَا ولا أَرْضَ أَبْقُلَ إِبْقَالَهَا(٢) وقال الآخر ، وهو طُفَيْلُ الغَنُويّ :

إِذْ هِيَ أَحْوَى مِنَ الرِّ بْعِيِّ حَاجِبُهُ والعَبِنُ بِالإِثْمِدِ الحَارِيِّ مَكْحُولُ (٣)

(۱) ديوان الأعشى ١٢٠ والحزانة ٤: ٨٧٥ والعينى ٢: ٤٩٦ و٤: ٣٢٧ وابن يميش ٥: ٥٩ و ٩: ٦ ، ١٤ وابن الشجرى ٢: ٣٤٥ . اللمة: الشعر الذي يلم بالمنكب. والمراد: إن رأيتنى الآن ولمتى متفيرة بالشيب . أودى بها: ذهب بها أو بمعظمها .

ويروى : « فأما تريني ولى لمة » ، أي إن كنت قد رأيتني فما مضي ولى لمة فينانة فا ن حوادث الدهر قد غيرتها وذهبت سها . ،

وشاهده حذف الناء من «أودت » لضرورة القافية » إذ أن الفعل متحمل المضمير العائد إلى المؤنث المجازى . والقافية مردفة ، ولذا لم يستطع أن يقول: «أودت بها » مع استقامة العروض بها ، ويسوسخه أن الحوادث بمعى الحدثان .

(٢) الحزانة ١: ١١ و ٣: ٣٠٠ والمبنى ٢: ٢٦٤ وابن يعيش ٥: ٩٤ وهم الهوامع ٢: ١٦١ وشواهد المغنى ٣١٩ وابن الشجرى ١ ، ١٦١ ، ١٦١٠ . وهم الموامع ٢ : ١٧١ وشواهد المغنى ٣١٩ وابن الشجرى ١ ، ١٥٨ ، ١٦١٠ . والمزنة : واحدة المزن ، وهو السحاب يحمل الماء. والودق : المطر : وأبقلت : أخرجت البقل ، وهو من النبات ماليس بشجر. والشاهد فيه حذف الناء من « أبقلت » لضرورة الشعر، ويسو غه أن الأرض بمعنى المكان .

(٣) ديوان طفيل ٢٩ وابن يعيش ١٠ : ١٨ . أحوى ، يعنى ظبياً أحوى ، وما نتج فى الربيع أحسن ذاك وأفضله وهو الذى فى لونه سفعة ، شبه صاحبته بها . والرسم بنا على الربيع . والعين ، أى وعينه ، فأل بدل من الضمير . والحارى ، المنسوب إلى الحيرة ، على غير قياس .

والشاهد فيه تذكير «مَكحول » وهو خبر عن « العين » المؤنثة ، ضرورة . وسوغ ذلك أن العين بمعنى الطرف ، وهو مذكر . وزعم الخليل رحمه الله أنَّ و السَّماء منفطِرُ به (١) » كقولك: « معضلُ » الفقطاة (٢) . وكقولك: « مُرْضِعُ » ، للتي بها الرِّضاعُ . وأمّا المنفطِرة فيجيء على العمل ، كقولك منشقة ، وكقولك مرضعة للتي تُرْضِعُ . وأمّا « كُلُّ في فَلِك يَسْبَحُونَ (٣) » ، و « رأ يُتُهُم لي سَاجِد بن (١) » ، و « يأ أنّها النّعل أو في فلك يَسْبَحُونَ (٣) » ، و « رأ يتُهُم لي سَاجِد بن (١) » ، و « يأ أنّها النّعل أو خُلُوا مَسَا كِنَكُم (٥) » فزعم أنّه بمنزلة مَا يعقل ويسمع ، لمّا ذكرهم الشجود ، وصار النمل بتلك المنزلة حين حدّ ثت عنه كما تُحدّث عن الأناسي . وكذلك « في فلك يسبَحون » لأنبًا جعلت – في طاعتها وفي أنّه لا ينبغي الأحد أن يعبد شيئاً منها – في منزلة من يعقل من المخلوقين ويُبصِرُ الأمور .

قال النابغة الجمدي :

شَرِيْتُ بِهَا وَالدِّيكُ يَدَعُو صَبَاحَهُ إِذَا مَا بِنُو نَفْشٍ دَنُوْا فَتَصُوَّ بُوالَ

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨ من سورة المزمل

<sup>(</sup>٤) المعضل : التي عسر عليها خروج البيض .

<sup>(</sup>ه) الآية ٣٣ من سورة الأنبياء . وفى سورة يس ٤٠ : « وكل فى فلك يسبحون » .

<sup>(</sup>٩) الآية ٤ من سورة بوسف .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٨ من سورة النمل.

<sup>(</sup>A) ديوان الجمدى ص ٤ والحزانة ٣: ٢٦١ وابن يعيش ١٠٥٠٥ والأزمنة والأمكنة للمرزوق ٣ : ٣٧٣ وشواهد المغنى ٢٦٥ : وصف خمراً باكرها بالشرب عند صياح الديك . و بنو نعش ٤ أراد به بنات نعش ٤ وهى من منازل القمر الثمانية والعشرين ٤ شبهت بحكمت لة النعش فى تربيعها . تصوبوا : دنوا من الأفق للفروب .

وشاهده تذكير و بنات نمش لإخبار دعها بالدنو والتصوب كا يخبر عن العقالاء.

فِجاز هذا حيث صارت هذه الأشياء عندهم تُؤْكُمرُ و تُعليعُ ، و تفهم ٢٤١ الكلامَ و تعبُد ، بمنزلة الآدمين .

وسألتُ الخليل رحمه الله عن: ما أحسنَ وجوههما ؟ فقال: لأنّ الاثنين جميع ، وهذا بمنزلة قول الاثنين: نحن فعلنا ذاك ، ولكنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما يكون منفرداً وبين ما يكون شيئاً من شيء . وقد جعلوا المفردين أيضاً جيماً (١) ، قال الله جل ثناؤه : « وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ النَّصْمِ إِذْ تَسَوّرُوا المميحرَابَ ، إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَقَرْعَ مِنْهُمْ قَالُوا لاَ تَعَفَى خَصَانِ بَغَى بَعْضُناً عَلَى بَعْضُ عَلَى مَا فَي دَاوُدَ فَقَرْعَ مِنْهُمْ قَالُوا لاَ تَعَفَى خَصَانِ بَغَى بَعْضُناً عَلَى بَعْضُ ؟ .

وقد يُنتُون ما يكون بعضاً لشيء . زعم يونس أنّ رؤية كان يقول : ما أَحْسَنَ رأْسَيْهِما . قال الراجز ، وهو خطامٌ :

### \* ظَهْرِ اها مثلُ ظُهُورِ الثُّرْسَيْنُ (٢) \*

يصف فلاتين بعيدتين لانبت فيهما . وشبههما بالترسين فى الاستواء و الامتلاس كما ذكر العيني . والترس بالضم : ما ينتي به الضرب من السلاح .

والشاهد فيه تثنية « ظهر اها » على الأصل ، والاكثر فى كلامهم الحروج عن الأصل إلى الجمع ،كر اهية لاجتماع تثنيتين فى اسمو احد ، لأن المضاف و المضاف إليه ككلمه و احدة . ولذا قال فيها بعد : « مثل ظهور الترسين » .

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ وقد جملوا أيضاً المنفردين جمعاً ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) الآية ٢١ – ٢٢ من سورة ص .

<sup>(ُ</sup>٣) الحَزَانَة ٣ : ٣٧٤ وَالْعَنِى ٤ : ٨٩ وَابْنَ يَعْيَشَ ٤ : ١٥٥ وَهُمْعُ الْهُوَامُعُ ٢ : ٢٢ وشواهد المغنى ٣١٦. وقبله :

<sup>🕸</sup> ومهديين قذفين مرتين پ

و بعده : ﴿ حِبْهُمَا بِالنَّمْتُ لَا بِالنَّمْتِينَ ﴾

وقانوا: وَضَمَا رِحالَهِما ، برید: رحلَیْ راحلتین . وحدُّ الـکلام أن يقول: وضعتُ رحلی الراحلتین ؛ [ فأجْرُ وه مجری شیئینِ من شیئین ] .

هذا باب إجراء الصفة فيه على الاسم (١) في بعض المواضع أحسن وقد يَسنوى فيه إجراء الصفة على الاسم ، وأن تَجله خبراً فتنصبه (٢)

فأمَّا ما استويا فيه فقوله : مررتُ برجلٍ معه صَفْرُ صائدٍ به ، إنْ جعلته وصفاً . وإن لم تحمله على الرُجل وحملتُه على الاسم المضمَّر المعروف نصبته فقلت : مررتُ برجلٍ معه صَفْرُ صائداً به (۲) ، كا نه قال : معه باز (٤) صائداً به ، حين لم يرد أن يحمله على الأوَّل .

وكما تقول: أُتبتُ على رجل ومررتُ به قائم، إنْ حملتُه على الرجُل ، وإنْ حملته على مررتُ به نصبته ، كَأُ نَكَ قلت: مررتُ به قائما .

ومثله : نحن قومٌ ننطلقُ عامدون إلى بلد كذا ، إن جعلتُه وصفا . وإن لم تُجعله وصفاً نصبت ، كأنه قال : نحن ننطلق عامدين .

ومنه: مررتُ برجلٍ معه بازُ (٥) قابضٍ على آخَر ، ومررتُ برجلٍ معه

<sup>(</sup>١) ط: « الصفة على الاسم فيه ».

<sup>(</sup>٢) تجمله خبراً ، يعنى حالا ، كما ذكر السيراني .

<sup>(</sup>٣) السيرافي ماملخصه: معه صقر جملة مركبة من مبتدأ وخبر ، صفة لرجل وصائد به صفة أخرى إذا هملته على رجل ، فا ن حملته على الهاء في معه وهو الاسم المضمر المعروف الذي عناه صيبويه نصبته على الحال . وهذا معنى قوله تجمله خبرا ، يعنى حالا .

<sup>(</sup>٤) ط: « بأز » . والبأز بالهمز : لغة فى الباز والبازى ، وهو ذاك الطائر الجارح . (٥) ط: « بأز » .

<sup>(</sup>٤) سيبويه - چـ٧٠

حُبَّةُ لا بس غيرَها. وإن حملتَه على الإضار الذى فى مَعَهُ نصبتَ. وكذلك مررتُ برجلٍ عنده صقر صائد بباز (۱). إنْ حملتَه على الوصف فهو هكذا. وإن حملتَه على ما فى عند من الإضار نصبتَ ، كأنك قلت: عنده صقر صائداً بباز (۲).

وكذلك : مررت برجل معه الفرس راكب بر فرونا (۱۳) ، إن لم ترد الصفة نصبت ، كأنك قلت : معه الفرس راكباً برفونا (۱۵) . فهذا لا يكون فيه وصف ولا يكون إلا خبرا (۱۰) . ولو كان هذا على القلب كما يقول النحوية ن لَفِسَدَ كلام كثير ، ولكان الوجه : مردت برجل حسن الوجه جميله ، لأنك لا تقول مررت برجل جميله حسن الوجه . ولقال مردت بعبد الله معه بازك (۱۱) الصائد به ، فتنصب . فهذا لا يكون فيه إلا الوصف (۱۷) لأنه لا يجوز أن تجعل المعرفة حالا يقع فيه شي ، ولم تقل جميله لأنك لم ترد أن تقول إنّه حسن الوجه في هذه الحال ، ولا أنّه حسن وجهه جميله ألائك لم ترد في هذه الحال حسن وجهه جميله و أي إلى الوجه في هذه الحال ، ولا أنّه حسن وجهه جميلا ، [أي ] في هذه الحال حسن وجهه باراد أن يقول : هذا المعنى ولكنّه أراد أن يقول : هذا المعنى ولكنّه أراد أن يقول : هذا

<sup>(</sup>١) ط: « يأز ٥ .

<sup>(</sup>۲) ط: « يبأز » . السيرانى : يمنى كأنك بدأت نقلت : عنده صقر صائداً يباز ، لرجل ِ جرى ذكره .

<sup>(</sup>٣) ط: « راكباً برذونا».

<sup>(</sup>٤) السيرافي : يمني قلت مبتديًّا : معه الفرس.

<sup>(</sup>٥) السيراني: يريد عالا .

<sup>(</sup>١) ط: « بأزك».

 <sup>(</sup>٧) فى الأصل: « لا يكون فيه الوصف » ، والوجه ما أثبت من طهب.
 والمراد أن يقع « الصائد » نمتاً لبازك بالرفع.

رجلٌ جميلُ الوجه ، كما يقال . هذا رجلٌ حسنُ الوجه . فهذا الفالبُ فى كلام الناس .

وإنْ أردتَ الوجه الآخَرَ فنصبت فهو جائز ٌ لا بأسَ به ، وإن كان ليس له قوَّةُ الوصف في هذا . فهذا الذي الوصفُ فيه أحسنُ وأقوى .

ومثله فى أنَّ الوصفُ أحسنُ : هذا رجلُ عاقلُ لبيبُ ، لم يَجعل الآخرَ حالاً وقع فيه الأوّلُ ، ولكنه أثنى عليه وجعلهما شَرْعاً سواء (١) ، وسوّى بينهما فى الإجراء على الاسم ، والنصبُ فيه جائز على ما ذكرتُ لك ، وإنا ضعف لأنه لم يرد أنّ الأوّل وقع وهو فى هذه الحال ، ولكنه أراد أنّهما فيه ثابنان ، لم يكن واحدُ منهما قبل صاحبه ، كما تقول : هذا رجلُ سائرُ راكباً دابّةً ، وقد يجوز فى سعة الكلام على هذا ، ولا يَنقُض المعنى فى أنّهما شَرْعُ سواء فيه ، وسترى هذا النحو فى كلامهم .

فأمَّا القلب فباطلُ . لو كان ذلك لكان الحدُّ والوجه في قوله : مررتُ المرأة آخذة عبدُها فضاربته النصب ، لأنَّ القلب لا يصلح ، ولقلت . مررتُ برجلٍ عاقلة أمَّه لبيبةً ، لأنه لا يصلح أن تقدِّم لبيبةً فتضمر فيها الأمَّ ثم تقول عاقلة أمَّه .

و سمعناهم يقويلون : هذه شاة ذاتُ حَمْلٍ مُشْقَلةً . وقال الشّاعر ، [ وهو ] حسّان بن ثابت :

ظننتُمْ بِأَنْ يَخْفَى الذي قد صَنْعَتُمُ وفينا نبي عنده الْوَحْي واضِعُهُ (٢)

<sup>(</sup>١) الشرع ، بالفتح و بالنحريك أيضاً : المساوي .

<sup>(</sup>٢) ديوان حسان ٢٧٦. واضعه ، أى واضع فينا ما يوحى إليه فينبئنا صنيعكم على الحقيقة . والوضع هنا : النشر والبث . والشاهد فيه أن ﴿ واضعه ﴾ وصف لنبى مع إعادة الضمير فى ﴿ واضعه ﴾ على الوحى ، وهو لا يحتمل القلب

724

ومما يبيطل القلب قوله: زيد أخو عبد الله مجنون به ، إذا جملت الأخ صفة والجنون من زيد بأخيه ، لأنه لا يستقيم زيد مجنون به أخو عبد الله .

وتقول: مررتُ برجل معه كيس مختومُ عليه ، الرَّفعُ الوجهُ لأنَّه صفة الكِيس. والنصبُ جائزُ على قوله: فيها رجلُ قائمًا ، وهذا رجلُ ذاهباً (١).

واعلم أنّك إذا نصبت في هذا الباب فقلت : مررتُ برجل معه صقر " صائداً به غداً ، فالنصبُ على حاله ، لأنّ هذا ليس بابتداء ، ولا يُشبهُ : فيها عبدُ الله قائم عداً ، لأن الظروف تُلْغَى حتى يكون المتكلم كأنه لم يذكرها في هذا الموضع ، فإذا صار الاسم مجروراً أو عاملاً فيه فعل أو مبتدأ ، لم تُلفه لأنّه ليس ير فعه الابتداء ، وفي الظروف إذا قلت : فيها أخواك قائمان ير فعه الابتداء .

وتقول: مررتُ برجل معه امرأة ضاربتُه ، فهذا بمنزلة قوله: معه كيس مختوم عليه . فإن قلت: مررتُ برجلٍ معه امرأة ضاربها ، جررت و نصبت على ما فسرتُ اك . وإن شئت قلت ضاربها هو فنصبت ، وإن شئت جررت ويكونُ هو وصف المضر في ضاربها حتى يكون كأنك لم تذكرها . وإن شئت جملت هُو منفصلا ، فيصيرُ بمنزلة اسم ليس من علامات المضر (٢) .

<sup>(</sup>۱) السيرانى: ألزمهم بقبح للقلب نصب خبر المبتدأ فى زيد أخو عبد الله مجنون به . وذلك أن زيدا مبتدأ ، وأخو عبد الله صفته ، ومجنون به خبره . والهاء تمود إلى عبد الله . ولو قيل : يد مجنون به أخو عبد الله لم يجز .

<sup>· (</sup>٢) ط: « الإضار »

وتقول(١) : مررتُ ترجل معه امرأةً ضاربُنا هو ، فكأ نَّكُ قلت : معه امرأةً ضاربُها [ زيد من ومثل قولك ضاربُها [ هو ] قوله: مررت برجل معه امرأة صاربُها أبوه ، إذا جملت الأب مثل زيد ، فإن لم تُتزل هو والأب منزلة زَيد (٢) وما ليس من سببه ولم يَلتبس به قلت : مردت برجل معه امرأةً ضاربِها أبوه أو هو . وإن شتَّت نصبت ، تُجرى الصِّفة على الرجل ولا تُجريها على المرأة ، كأ نَّك قلت : ضاربها وضارتها ، وخصَصتَه بالفعل ، فَيَجِرى مجرى مررتُ برجلِ ضاربِها أبوه ، ومررتُ بزيدٍ ضاربَها أخوه . ولا يجوز هذا في زيد، كما أنَّه لا يجوز مررتُ برجلِ ضاربِها زيدٌ ، ولا مررتُ بعبد الله ضاربَها خالدٌ ، وكما لم يجز ياذا الجارية ألواطئها زيدٌ ، فتَحملُه على النَّداء (٣) . ولكنَّ الجرّ جيَّدُ ؛ ألا ترى أنَّك لو قلت : مررتُ بالذي وطنُّها أبوه جاز ، ولو قلت بالذي وطئها زيدٌ لم يكن . فإن قلت : ياذا الجارية الواطئها أبوه ، جررت كما نجرً في زيد حين قلت : ياذا الجارية الواطئها زيد . وتقول : ياذا الجارية الواطئها أبوه ، تجعل الواطئها من صفة المنادَى ، ولا يجوز أن تقول : ياذا الجارية الواطئها زيد ، من قبل أنَّ الواطئها من صفة المنادَى ، فلا يجوز كما لا يجوز أن تقول : مررتُ بالرجل الحَسَن زيدُ ، وقد بجوز أن تقول باكمين أنوه .

وكذلك إن قلت : ياذا الجارية الواطيّها هو ، وجعلت هُو منفصلا . وكذلك إن قلت : ياذا الجارية الواطيّها ، فنجريه على المنادَى ولا تُجريه على المبادية .

887

<sup>(</sup>۱) ط: « فنقول » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل فقط: « بمنزلة زيد » .

<sup>(</sup>٣) أي تنصب الصفة إتباعا للمنادي .

وإن قلت : ياذا الجارية الواطيما ، وأنت تريد الواطيما هو لم يجز ، كا لا يجوز هذا وأنت تريد الأب أو زيداً . وليس هذا كقولك : مررت بالجارية التي وطئها زيد الأب أو زيداً . وليس هذا كقولك : مررت بالجارية التي وطئها زيد (١) أو التي وطئها ، لأن الفعل يضير فيه وتقع فيه علامة الإضار ، والاسم لا تقع فيه علامة الإضار ، فلو جاز ذلك لجاز أن يوصف ذلك المضير بهو ، فإنها يقع في هذا إضار الاسم رفعاً إذا لم يوصف به شي غير المؤل ، وذلك قولك ياذا الجارية الواطئها ، فني هذا إضار هو ، وهو اسم المنادى ، والصغة إنها هي للأول المنادى . ولو جاز هذا لجاز مررت بالرجل الآخذ به ، تريد أنت ، ولجاز مررت بجاريتك راضياً عنها ، تريد أنت ، ولجاز مررت بجاريتك راضياً عنها ، تريد أنت (اضياً عنها ، ومررت بجاريتك [ راضياً عنها ، ومررت بجاريتك [ راضياً عنها ، ومرت بجاريتك [ راضياً عنها ، ومرت بجاريتك [ راضياً عنها ، ومرت بجاريتك إلى الفعل وتكون فيه علامة الإضار ولا يكون ذلك في الاسم إلا أن تضير أسم الذى وصفه ، ولا يوصف به شي به غير ، مما يكون من سببه و يلنبس به .

وأمّا رُبَّ رُجُلٍ وأخيه منطلقَيْنِ ، ففها قُبِيْحٌ حتَّى تقول : وأخ له . والمنطلقان عندنا مجروران من قبل أنَّ قوله وأخيه فى موضع نكرة ، لأنَّ المعنى إنَّما هو وأخ له .

<sup>(</sup>١) كلة « زيد » ساقطة من ط .

<sup>(</sup>٣) السيرانى: يعنى لو جاز: ياذا الجارية الواطئها ، وأنت تريد « هو » وتحذفها و ما أشبه بما ذكرناه ، لجاز مررت بالرجل الآخذه ، تريد أنت . . . . وأهل الكوفة يجيزون حذف الفاعل من اسم الفاعل فى مثل ما ذكرنا إذا كان له ذكر فى أول الكلام ، كقولك يدك باسطها ، تريد باسطها أنت . ولذكر الكاف فى أوله جاز حذفها .

فإن قيل : أمضافة إلى معرفة أو نكرة ؟ فإنّك قائل إلى معرفة ، ولكنّبا أجريت مُجرى النكرة ، كما أنّ مِثْلك مضافة إلى معرفة وهي توصَف بها النكرة ، وتقع مواقمها . ألا نرى أنّك تقول رُبّ مِثْلِك . ويدنّك على أنّه الا يجوز الك أن تقول : رُبّ رجل وزيد ، ولا يجوز الك أن تقول : رُبّ رجل وزيد ، ولا يجوز الك أن تقول : رُبّ تقول نكرة .

ومثل ذلك قول بعض العرب: «كلُّ شاةٍ وَسَخلتُها (١) »، أى وسخلةٍ لها ، ولا يجوز حتى تذكر قبله نكرةً فيُعلَم أنك لا تريد شيئًا بعينه ، وأنك تريد شيئًا من أمَّةٍ كلُّ واحد منهم رجل ، وضممت إليه شيئًا من أمَّةٍ كلُّهم يقال له أخ . ولو قلت : وأخيه وأنت تريد به شيئًا بعينه كان مُحالا . قال :

أَى فَتَى هَيْجاء أنت وجارِها إذا ما رِجالُ بالرجالِ استَقلَت (٢) فالجارُ لا يكون فيه أبداً [ههنا] (٢) إلاّ الجرُ ، لأنّه لا يريد أن يَجعله ٧٤٥ جارُ شيءِ آخَرَ فتى هيجاء ، ولكنّه جعله فتى هيجاء وجارُ هيجاء ، ولم يردْ

<sup>(</sup>١) السخلة: ولد الشاة من الممز والضأن ، ذكراً كان أو أنثى .

<sup>(</sup>٢) كذا بالحرم فى الأصل ، وب . وفى ط : « وأى فتى » . والهيجاء : الحرب ، وفتاها : القائم بها المبلى فها . وجارها : المجير منها الكافى لها . واستقلت : نهضت .

والشاهد فيه عطف « جارها » على «فتى» والتقدير ، وأى جارها ، وجارها نكرة ، لأن أيا إذا أضيفت إلى واحد لم يكن إلا نكرة لأنه فرد الجنس، وهو وإن كان مضافاً إلى ضمير « هيجاء » فإنه نكرة في المعنى ، لأن ضمير هيجاء في الفائدة مثلها ، وكأنه قال : أى فتى هيجاء وأى جار هيجاء أنت .

<sup>(</sup>٣) التكلة من ط، ب.

أن يمنى إنساناً بمينه ، لأنه لو قال : أَيُّ فَى هيجاء أنت وزيد للجعل زيداً شريكه فى المدح . ولو رفعه على أنت ، لو قال : أَيُّ فتى هيجاء أنت وجارُها، لم يكن فيه معنى أَيُّ جارها ، الذى هو فيه معنى التعجب (١) .

وقال الأعشى :

وكُمْ دُونَ بيتكَ من صَفْصَف ودَ كُداك رَمْلٍ وأعقادِها(")
ووَضْع سِقَادٍ وإحقابِه وَحَلِّ مُحَاوِس وإغمادِها(")
هذا حبَّة لقوله: رُبِّ رجلٍ وأخيه. فهذا الاسمُ الذي لم يكن ليكون نكرة وحد ه، ولا يوصَف به نكرة ، ولم يَعتمل عندهم أن يكون نكرة ، ولا يقع في موضع لا يكون فيه إلا نكرة حتى يكون أوّلُ ما يَشغلُ به العامل نكرة ، ثم يُعطَف عليه ما أضيف إلى النكرة ، ويصيّرُ بمنزلة مِثلك ونحوه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « منه منى التعجب» ، وفي ط: « في معنى التعجب» ، وأُمبت ما في ب.

 <sup>(</sup>۲) دیوان الاعثی ٤٥ من قصیدة یمدح بها سلامة ذا فائش . وینهما بیت ٤ وهو :

و جماء بالليل غطشى الفلا ق يؤنسنى صوت فيادها الصفصف : المستوى من الأرض لاينبت . والدكداك : ما تكبّس و استوى . والأعقاد ، جمع عقد بالنحريك وكفرح ، وهو المتراكم .

<sup>(</sup>٣) السقاء: القربة للماء أو اللبن. ووضعه: حطَّه عن الراحلة ، وإحقابه: وضعه على الحقيبة ، وهي مؤخرة الرحل. والحلوس: جمع حِلس، وهو مسح من شعر يوضع تحت الرحل في مؤخر البعير: وإغمادها: شدها تحت الرحل.

والشاهد فيه « أعقادها » و « إحقابه » ، و « إغمادها » وحملها كلها على معنى التنكير ، لأنها معطوفة على « صفصف » الواقعة موقع المنصوب على التميز.

ولم أيبندا به كما أيبندا بمثلك لآنه لا يجرى مجراه وحده . ولم يصر هذا نكرة الآعلى هذا الوجه ، كما أنّ أجمعين لا يجوز في الكلام إلا وصفا ، وكما أن أجمعين لا يجوز إلا موصوفا . وليس هذا أيّ تكون في النداء كقولك : يا هذا ، ولا يجوز إلا موصوفا . وليس هذا حال الوصف والموصوف في الكلام ، كما أنّه ليس حال النكرة كحال هذا الذي ذكرتُ لك . وفيه على جوازه وكلام العرب به ضَعْف .

هذا باب ما يُنْصَبُ فيه الاسمُ لأنه لاسبيل له إلى أن يكون صفةً (١)

وذلك قولك : هذا رجل معه رجل قائمين . فهذا يَنتصب لأنَّ الهاء التي في مُعَهُ معرفةٌ فأشركَ بينهما وكأنه قال : معه امرأةٌ قائمين .

ومثله: مردتُ برجلٍ مع امرأة ملتز مين ، فله إضارٌ في مَعَ كماكان له إضارٌ في مَعَ كماكان له إضارٌ في مَعَهُ ، إلاّ أنّ للمُضمَر في معهُ عَلَماً وليس له في مع امرأة عَلَم إلاّ بالنيّة. ويدلُّك على أنّه مضمَرٌ في النيّة قولُك : مررتُ بقومٍ مع فلان أَجمعونَ .

وممَّا لا يجوز فيه الصِّفةُ : فوقَ الدارِ رجلُ وقد جنْتُك برجل آخَرَ عاقلَين مسلمين .

وتقول : اصنع ما سَرَّ أخاك وأَحَبَّ أَبُوك الرجلانِ الصالحانِ ، على الابنداء ؛ وتَنصبه على المدح والتعظيم ، كقول الجرْ نق [من قيس بن ثعلبة]:

لا يَبعَدنْ قومى الذين هُمُ سَمَّ العُداةِ وآفَةُ الْجُزْرِ (٢)

<sup>(</sup>۱) السيرافي ماملخصه: جملة هذا الباب أن يتقدم اسمان أو أسماء قد أعربت با عراب مختلف أو إعراب واحد من جهتين مختلفتين ، فلا يمكن جمع صفاتها أو تثنيتها بلفظ واحد محمول على الإعراب الأول ، فيحمل على شيء يجتمعان فيه مما يصح اجتماعهما على ما أسوقه وأبينه إن شاء الله .

<sup>(</sup>٢) سبق السكلام على البيتين في الجزء الأول ص ٢٠٧.

# النَّازِلِينَ بَكُلُّ مُمْتَرَكُ والطَّيبونَ مَعَاقِدَ الْأُزْرِ

ولا يكون (١) نصبُ هذا كنصب الحال ، وإن كان ليس فيه الألف واللام ، لأنك لم تَجعل في الدار رجل وقد جسُتُك بآخر ، في حال تنبيه يكونان فيه لإشارة ، ولا في حال عَمل يكونان فيه ، لأنه إذا قال : هذا رجل مع امرأة نقد دخل الآخر مع الأوّل في النبيه والإشارة وجعلت الآخر في مرورك ، فكأنك قلت : هذا رجل والمرأة ، ومررت برجل والمرأة . وأما الألف واللام فلا يكونان حالا ألبنة ، لو قلت : مررت بزيد القائم ، كان قبيحاً إذا أردت قائماً .

وإنْ شئتَ نصبتَ على الشّمْ ، وذلك [ قولُك] : اصنعْ ما ساء أباك وكره أخوك الفاسقين الخبيشين . وإنْ شاه ابنداً . ولا صبيل إلى الصفة في هذا ولا في قولك : عندى غلامٌ وقد أُتيتُ بجارية فارهين ، لأنّك لا تَستطيع أن تَجعل فارهين صفة للأول والآخر ، ولا سبيل إلى أن يكون بعض الاسم جرًا وبعضه رفعا ، فلما كان كذلك صار بمنزلة ما كان معه معرفة من النكرات ، لأنّه لا سبيل إلى وصف هذا كما أنّه لا سبيل إلى معد في في وصف في الله وقد أُتيتُ بأخيه وصف ذلك ، فجعل نصباً كانه قال : عندى عبدُ الله وقد أُتيتُ بأخيه

فارهينِ ، حَمل الفارهينِ يَنتصبان على :

#### \* النَّازلينَ بكلِّ معترَكٍ \*

وفرُّوا من الإحالة في عندى غلامٌ وأُتيتُ بجارية ، إلى النصب ، كما فرُّوا إليه في قولهم : فبها قائماً رجلٌ .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، وب و بعض أصول ط: « ولا يحسن أن يكون ، .

واعلم أنّه لا يجوز أن تَصف النكرة والمعرفة ، كما لا يجوز وصف المختلفين ، وذلك قولك : هذه ناقة وفصيلُها الراتعان . فهذا محال ، لأنّ الراتعان لا يكونان صفة للفصيل ولا للناقة ، ولا تَستَطيع أن تَجعل بعضها نكرة وبعضها معرفة . وهذا قول الخليل رخمه الله .

وزعم الخليل أنّ الجرّين أو الرفعين إذا اختلفا فهما بمنزلة الجرّ والرفع، وذلك قولك : هذا رجلٌ وفى الدار آخَرُ كريمين . وقد أنانى رجلٌ وهذا آخَرُ كريمين ، لأنّهما لم يَرتفعا من وجه واحد (١) . وقبّحه بقوله : هذا لابن إنسانين عندنا كراماً ، فقال : الجرُّ ههنا مختلف ولم يُشرك الآخِرُ فها جرّ الأول .

ومثل ذلك : هذه جارية أخوى ابنين لفلان كراماً ؛ لأنّ أخوى ابنين المرّ واحد والمضاف إليه الآخِر منهاه ، ولم يُشرك (٢) الآخِر بشيء من حروف الإشراك فيا جرا الاسم الأول .

ومثل ذلك : هذا فرسُ أُخَوَى ابنَيْكُ المُقَلاء الْحُلَماء ، لأنَّ هذا

<sup>(</sup>۱) السيرافى: اختلاف الرفعين والجرين يمنع من جمع الصفتين ، لأن الصفة تتبع الموصوف فى الإعراب ، فيكون الإعراب الحاصل فى الموصوف وفى الصفة متعلقاً بالعامل الذى عمل فى الموصوف ، فلو جمع الصفتان بلفظ واحد جملنا للمرفوعين المتقدمين أو المجرورين ، صار لفظ الصفتين وهو واحد معلقاً برافعين أو جارين ، فلذلك لم يصلح هذا رجل وفى الدار آخر كريمان ، لأن الرجل رفع بخبر الابتداء ، وآخر مرفوع بالابتداء ، فهما عاملان مختلفان لا يحمل كريمان عليهما .

<sup>(</sup>٢) ط: «تشرك».

فى المعرفة مثلُ ذاك فى النكرة ، فلا يكونُ الكِرامُ والعقلاء صفة للأخوين والابنين ، ولا يجوز أن يُجْرَى وصفاً لما أيجرً من وجهين كما لم يجز فها اختلف إعرابه .

ومما لا تَجرى الصفةُ عليه نحوُ هذانِ أَخَواك وقد تُوَلَّى أَبُواك الرجالُ الصالحونَ ، إلاّ أَنْ ترفعه على الابتداء ، أو تَنصبه على المَدْح والتعظيم .

[و] مألتُ الخليل رحمه الله عن : مررتُ بزيد وأتانى أخوه أنفُسهما ، فقال : الرفعُ على أُعْنِيهما ، ولا مدح فقال : الرفعُ على أُعْنِيهما ، ولا مدح فيه لأنّه ليس مما يُمدُّحُ به .

وتقول: هذا رجلٌ وامرأتُه منطلقان ، وهذا عبدُ الله وذاك أخوك الصَّالحانِ ، لأنَّهما ارتَفعا من وجه واحد ، وهما اسمان بنيا<sup>(۱)</sup> على مبتدأ بن ، وانطلق عبدُ الله ومضى أخوك الصالحانِ ، لأنّهما ارتَفعا بفعلين ، وذهب أخوك وقدم عمرٌ و الرَّجلان الحلمان .

واعلم أنه لا يجوز: مَنْ عبد الله وهذا زيد الرجلين الصالحين ، رفعت أو نصبت ، [لأنّك] (٢) لا تُتْنِي إلاّ على من أثبتة وعَلَمتَه، ولا يجوز أن تَخْلِط مَنْ تَعَلَم ومَنْ لا تَعَلَم فَتَجْعَلَهما بمنزلة واحدة ، وإنّما الصفة عَلَم فين قد علمته.

هذا باب ما يَنتصب لأنه حال صار فيها المسئولُ والمسئولُ عنه وذلك [ قولك ] : ما شأنك قائماً ، وما شأنُ زيدٍ قائما ، وما لأخيك قائماً . فهذا حالُ قد صار فيه ، وانتصب بقولك : ما شأنك كما يَنتصب

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ بِنِيانَ ﴾ 6 وأثبت ما في الأصل وب و بعض أصول ط.

<sup>(</sup>٢) لأنك ، ساقطة من الأصل فقط .

قائمًا في قولك : هذا عبدالله قائمًا ، بما قبله . وسنبين هذا في موضعه إن شاء الله تمالي .

وفيه معنى لِمَ قَتَ فَى مَا شَأْنُكُ وَمَالِكَ . قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ النَّذْ كِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ (١) .

ومثل ذلك مَنْ ذا قائما بالباب ، على الحال ، أى مَنْ ذا الذى هو قائم مَنْ هُ الذى هو قائم مَنْ هُ الله به الله بالباب . هذا المعنى تريد (٢) . وأمَّا العامل فيه فبمنز لة (٣) هذا عبد الله ، لأنْ مَنْ مبتدأٌ قد رُبنى عليه (٤) اسم ، وكذلك : لِمَن الدارُ مفتوحًا بابُها .

وأمّا قولهم: مَنْ ذَا خَيْرٌ منك ، فهو على قوله: من الذي هو خيرٌ منك ، لأنّك لم ترد أن تشير أو تومِئ إلى إنسان قد استبان لك فضله على المسئول فَيُعْلَمِ كَهُ ، ولكّنك أردت مَنْ ذَا الذي هو أفضلُ منك (\*) . فاينْ أومأت إلى إنسان قد استبان لك فضله عليه ، فأردت أن يُعْلَمُ كَه نصبت [خيراً منك] ، كا قلت : مّنْ ذَا قاعاً ، كا نّك قلت : إنّما أريد أن أسألك عن هذا الذي قد صار في حال قد فَصَلَك بها . ونصبُه كنصب ما شأنك قامًا .

<sup>(</sup>١) الآية ٤٩ من سورة المدثر .

<sup>(</sup>۲) ط: « بريد »

<sup>(</sup>٣) في الأصل فقط: « بمنزلة » .

<sup>(</sup>٤) السيرا فى : من مبتدأ ، وذا خبره. أو يكون ذا مبتدأ ومن خبر مقدم ، وقائماً منصوب على الحال ، والعامل فيه ذا بمنى الإشارة ، كأنه سأل عمن عرف قيامه ولم يعرفه .

<sup>(</sup>ه) منك 6 ساقطة من الأصل فقط.

# هذا باب ما ينتصب على النعظيم والمدح (١)

وإن شئت جعلتَه صفةً فجرى على الأوَّل ، وإن شئت قطعتَه فابتَدَأَتَه . وذلك قولك : الحمدُ لله الحميد هو ، [والحمدُ لله أهلُ الحمد ] ، والمُلكُ لله أهلَ المُلكِ . ولو ابتدأتَه فرفعتَه كان حسناً ، كما قال الأخطل:

نفسى فداه أمير المؤمنين إذا أَبْدَى النَّواجِدَ يومُ باسِلُ ذَكُرُ (٧) الْخَائِضُ الْغَمْرُ والميمونُ طائرُه خَليفةُ الله يُستسقَى به المطرّ (٢) وأمَّا الصِّفة فإنَّ كثيرا من العرب يجعلونه صفةً ، فيُتُبعونه الأوَّلَ

إلى امرى لا تعرينا نوافله أظفره الله فليني له الظفر والأول وقع في الديوان بعد الثاني في ص ١٠٣ براوية « فهو فداء » . وقبله :

فلم يكن طاويا عنا نصيحته وفي يديه بدنيا دوننا حصر وانظر اللسان (جشر) والأغاني (٢: ١٦٨) حيث ورد ترتيب البيتين فيهما مطابقاً لترتيب سيبويه . الناجذ: الضرس ، أو ضرس الحلم ، أو أقصى الأضراس . وإبداء النواجذ كناية عن شدة اليوم و بسالته ، كأنه يكلح فتبدو نواجذه . والباسل: الكريه المنظرة . والذكر: الشديد .

(٣) الغمر : الماء الكثير . ويقال : هو ميمون الطائر ، للكثير الحير الذي يتبمن به . وكانوا يستسقون المطر بمن يأنسون فيه اليمن والحير .

والشاهد فيه « الحائض » وما بعده ، حيث قطعه من قوله « أمير المؤمنين » فرفعه ، ولو خره على البدل أو النفت لجازكذلك .

<sup>(</sup>۱) ط: « فى » ، وما أثبته من الأصل وب يطابق معظم أصول ط . (۲) من قصيدة طويلة له فى ديوانه ٩٨ — ١٢٢ يمدح سما عبد الملك

ابن مروان. والبيت الثاني في الديوان ١٠١، وقبله:

فيقولون : أهل الحيد والحيد هو ، وكذلك الحدُ لله أهله : إن شئت جررت ، وإن شئت ابتدأت كما قال مُهلُهلٌ :

ولقد خَبَطْنَ بُيُوتَ يَشْكُرُ خَبُطْةً أَخُوالُنَا وَهُمُ بنو الأَعْمَامِ(١)

و سمنا بعض العرب يقول : « الحمدُ لله ربَّ المالَ بن (<sup>۱)</sup> »، فسألتُ عنها يو نس فزعم أنها عربيَّةً .

ومثل ذلك قول الله عز وجل : « لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُوْمِنُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُوْمِنُونَ بِعَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُكِ وَالْمُقِيمِينَ \$88 الْمُوْمِنُونَ بِعَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُكِ وَالْمُقِيمِينَ \$88 النَّهُ وَالْمُوْتُونَ الزَّكَاةَ (٢) \* . فلو كان كله رفعاً كان جيدا . فأمَّا الصَّلَاةَ وَالْمُوْتُونَ فَحمولُ على الابتداء .

وقال جل ثناؤه : ﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلَّ مِنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَكَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآنَى الْمَالَ عَلَى حُبَّةٍ ذَوِى الْفُرْبَى وَالْمَلَائِكَةَ وَالْمَسَا كِنِنَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَالْمَسَا كِنِنَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَآنَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ

<sup>(</sup>١) سبق السكلام عليه في ص ١٦ من هذا الجزء . .

<sup>(</sup>٣) رحمت «رب» فى الأصل بشدة فوق الباء وتحتها فتحة إتباعا للرسم القديم الذى كان لا يضع الكسرة إلا تحت الحرف . انظر تحقيق النصوص ص ٥٠ . وقرأ بالنصب زيد بن على وطائفة ، كما فى تفسير أبى حبان ١٩:١.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٦٢ من سورة النساء . وقرأ ابن جبير وعمرو بن عبيد والجحدرى وعيسى بن عمر ، ومالك بن دينار ، وعصمة عن الأعمش ، ويونس ، والجحدرى وعيسى بن عمرو : « والمقيمون » بالرفع . وكذا هو في مصحف أبي مسعود ، وروى أنها كذلك في مصحف أبي . تفسير أبي حيان ٣ : ٣٩٥.

وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ »(١) . ولو رفع الصابرين على أول الكلام كان جيِّدا . ولو أبتدأت في قوله : « والْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ » (٢) .

ونظير مذا النَّصب من الشعر قول الخروين :

لاَ يبعَدَنْ قومى الذين هُمُ سَمَّ العُداةِ وآفَةُ الجُزْرِ (٣) النَّازِلِينَ بكلِّ مُمْتَرَكٍ والطَّيِّبون مَعَاقِدَ الأَزْرِ فَرْفُعُ الطَّيِّبِينَ كُوفُعُ المؤتين .

ومثل هذا في الابتداء قول ابن خَيَّاطِ الْمُـُكْلِيُّ :

وَكُلُّ قَوْمٍ أَطَاعُوا أَمْنَ مُرْشِدِهُ إِلاَّ نُمَّيْرًا أَطَاعَتْ أَمْنَ غَاوِيهَا (1) الطَّاعِنينَ وَلَمَا يُظُفِنُوا أَحَدًا والقائلونَ لِمَنْ دَارُ تُخَلِّيهَا (٥)

<sup>(</sup>١) الآية ١٧٧ من سورة البقرة. وقرأ الحسن والأعمش ويعقوب: « والصابرون » عطفاً على « الموفون » . تفسير أبي حيان ٢ : ٧ .

<sup>(</sup>٢) يمنى فى الآية ١٩٦٢ من النساء التى سبقت ، وهى : « والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة » .

<sup>(</sup>٣) سبق الـكلامعليه في ص ٢٠٢ من الجزء الأول.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف لابن الأنبارى ٢٧٩ ، والثانى منهما فى اللسان (ظمن). ونمير : قبيل من بنى عاص . وغاويها ،أىمنويها ، كما قالوا : هم ناصب ، أى منصب أو الفاوى هو الضال نفسه ، فهو غاوٍ فى نفسه منبو لمن أطاعه .

<sup>(</sup>٥) أى يخافون عدوهم لقلتهم وذلتهم فيحملهم ذلك على الظعن والهجرة . ولمنا يظمنوا أحداً ، أى لايخافهم عدوهم فيظمن عن داره خوفاً . لمن دار نخليها ، اى إذا حلوا عن دار لم يعرفوا من يجلها بمدهم . لحوفهم من القبائل طراً . =

وزع بونس أن من العرب من يقول: «النازلون بكل معتر أفي والطيبين» فهذا مثل « والصابرين » . ومن العرب من يقول: الظاعنون والقائلين ، فنصبه كنصب الطيبين إلا أن هذا شَمْ للم وذَمْ كا أن الطيبين مدَّحُ للم وتعظيم . وإن شئت أجريت هذا كله على الاسم الأول ، وإن شئت ابندأته جيماً فكان مرفوعاً على الابنداء . كل هذا جائز في ذين البيتين وما أشبهما ، كل ذين البيتين وما أشبهما ، كل ذلك واسع .

وزعم عيسى أنَّه مع ذا الرَّمة 'ينشد هذا البيت نصبا :

لقد حَمَلت ْ قَيْسُ بن عَيْلَانَ حَر ْبَهَا على مُستقِل ۗ للنَّوائبِ والخر ْبِ (١) اللَّهُ واللَّهِ والخر في الأحالي من ذَلُولِ ومن صَمْبِ (٢) أخاها إذا كانت عضاضاً سما لَها على كلُّ حالي من ذَلُولِ ومن صَمْبِ (٢)

زعم الخليلُ أنَّ نصب هذا على أنَّكُ لم ترد أن تحدَّث الناسَ ولامَن تخاطِبُ بأمر جهلوه ، ولكنَّهم قد علموا مِنْ ذلك ما قد علمت ، فجعله (٣) ثناه و تعظیا

<sup>=</sup> والشاهد فيه نصب «الظاعنين» باعضار فعل، ورفع «القاثلون» على إضار مبتدأ ، لما قصد من معنى الذم فيهما . ولو أراد الوصف والشحلية الأجراء على ما قبله نمنا له .ه

<sup>(</sup>١) ملحقات ديوان ذي الرمة ٩٩٢ نقلا هن سيبويه . المستقل : الناهض على حسل . والنوائب : ما ينوب الإنسان ، أي ينزل به ، من المهمات و الحوّ ادث .

<sup>(</sup>٣) أخاها ، أى أخا الحرب . عضاضا ، أى عاضة ينى الحرب ، ط : «عضابا» وفى الأصل ، وب : «غضابا» ، وأثبت ما فى إحدى أصول ط ، وفى بعض أصولها أيضاً : « عضوضاً » . مما لها ، أى للحرب ، ارتفع لها راكباً لذلولها ولصبها ، لا يتهبه شى .

<sup>·</sup> و عنامهٔ ۵ : له (۳)

و نصبه على الفعل ، كأنه قال : أذ كرُ أهلَ ذاك ، وأذ كرُ المقيمينَ ، ولكنةً فِعْلُ لا يستعبل إظهارُه.

وهذا شبيه بقوله: إنّا بنى فلان نَفعل كذا ، لأنّه لا يريد أن يُخبر مَنْ لا يَدرى أنّه من بنى فلان ، ولكنه ذكر ذلك افتخارا وابتهاء (۱) . إلا أنّ هذا يَجرى على حرف النّداء ، وستراء إنْ شاء الله عز وجل في بابه في باب النداء مبيّناً . وتُرك إظهار الفعل فيه حيث ضارع هذا وأشباهه ، لأن إنّا بنى فلان ونحوه بمنزلة النداء . وقد ضارعه هذا الباب (۲) .

رومن هذا الباب في النكرة قول أُمَّيَّةً بن أبي عائذ:

و يَأْوِى إلى نِسْوةٍ عُطَّلٍ وشُعْثًا مَراضِيعَ مِثْلِ السَّعَالِي (٣) كَانُه حيث (١) قال : ﴿ إلى نسوةٍ عُطَّلٍ ﴾ صِرْنَ عنده ممن عُلم أُنَّهِ شُعْثُ ، ولكنَّه ، ذكر (٥) ذلك تشنيعا لهن وتشويها . قال الخليل : كأنَّه قال : وأذكر هن شعثا ، إلا أنَّ هذا فعل لا يُستعمل إظهارُه ، وإنْ شثت جررتَ على الصفة .

<sup>(</sup>١) ابنهاء ، أى مباهاة ، والذي فى اللسان : ﴿ وَابْتَهَأْتُ بِاللَّهِي ۗ ، إِذَا أُنسَتُ بِهِ وَأُصِبَتَ قَرْبِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الكلام بعد كلة « مبنياً » حذف من ط 6 مع إثباته في أصح نسخة من أصولها .

<sup>(</sup>٣) سبق السكلام عليه في ص٣٩٩ من الجزه الأول ، برواية : « وشعث ، بالجر . واستشهد به هنا على نصب «شعثاً » بالمضار فعل تقديره : و ذكر هن شعثاً . (٤) ب : « حين قال » .

<sup>(</sup>٥) ط: «كرّ » ، وما أثبت من الأصل ، وب يطابق أصح أصول ط. والمني مستقيم بكل منهما .

وزعم يو نُس أنّك تقول: مررتُ بزيد ٍ أخيك وصاحبك (١) ، كقول الراجز:

بأَعْيُنِ منها مَليحاتِ النُّقَبُ شَكْلِ التَّجارِ وَحَلالِ المُكتسَبُ (٧)
كذلك سمعناه من العرب. وكذلك قال مالك بن خُويلَد المُخناعي: ٢٥١
يا مَيَّ لا يُعْجِزُ الأيَّامَ ذو حِيدٍ في حَوْمةِ الموتِ رَزَّامٌ وفَرَّاسُ (٣)

والشاهد فيه جرى « شكل النجار » و « حلال المكتسب » على ماقبله نمتاً ، ولو قطع بالنصب و الرفع لما فيه من معنى المدح لجاز .

(٣) ديوان الهذلين ٣: ٤ - ٤ وابن سيس ٢: ٣ واللسان (وحد٢٦) وذكر الشنشرى أن الشعريروى أيضاً لأبي ذؤيب. وقد أورد السكرى القصيدة مرتين ونسها في الأولى ٢١٦ إلى أبي ذؤيب ، ممقال : «قال أبو نصر : وإنما هي اللك بن خالد الحناعي » ، وفي الثانية إلى مالك بن خالد مم قال : « و تتحل أبا ذؤيب » ، قال الشنشرى : « وصف أسداً ، ووقع في إنشاد البيت غلط ، وهو قوله ذوحيد ، والصواب مبترك و هو الأسدالبارك » . قلت : وكذا وردت =

<sup>(</sup>۱) يعنى بذلك جواز عطف النموت بعضها على بعض . وإنما يحسن ذلك عند تباعد المعانى ، نحو « هو الأول والآخر والظاهر والباطن » بخلاف ما إذا تقاربت نحو « هو الخالق البارى المصور » . الأشمونى وحاشية الصان ۳ : ۷۷ .

<sup>(</sup>۲) اللسان (نقب) . وصف جوارى . والنقب ، كذا وردت في ط وطبعة بولاق ، بضم النون وكسرها . وفي اللسان : « يروى النه قب والسبقب . روى الأولى سيبويه ، وروى الثانية الرياشي . فمن قال : النقب ، عني دو تر الوجه . ومن قال : السبقب ، أراد جمع نقبة ، من الانتقاب بالنقاب » . شكل النجار ، أي هن مما يصلح للنجارة ويحل للكسب . قال الشنتمرى : « وقد قبل انه وصف إبلا ، والأول أشبه . ويروى : شكل النجار ، أي تشاكل خبارها وتشهه . والنجار : الأصل واللون » .

يَعَى الصَّرِيمَةُ أَحدانُ الرَّجالِ، له صَيْدٌ، ويُجْمُنَزِيٌّ بالليل مَمَّالُ (١٠) وإن شنت حلته على الابتداء كما قال:

نَتَى الناس لا يَعْنَى عليهم مكانه وضِرْغامة إنْ هُمَّ بالخَرْب أَوْقَعا<sup>(۱)</sup> وقال آخر:

إذا لَقَيَ الْأعداء كان خَلامَهُمْ وكُلُبُ على الأَدْ نَيْنَ والجارِ ناجحُ (٣)

= روايته عند السكرى وقال: « مبترك ، معتمد ، يعنى أسداً » . أما ذو الحيد فهومن وصف الوعل . والحيد: نتوه فى قرنه ، واحدتها حيدة ، كيضيع و ضيعة وحيض وحيضة . ويروى: « حبد » بالتحريك ، مصدر الأحيد . وحومة الموت ، مجتمعه . والرزام : مبالغة من الرزم ، وهو الصدر . وكذا الفراس : الشديد الفرس ، وهو دق العنق ، ومنه الفريسة .

(۱) الصريمة : رميلة فها شجر تنفرد و تنقطع ما حولها . وأحدان : جمع أحد بمعنى واحد . وأحدان بالنصب مفعول الال ليحمى ، أى يحمى الصريمة من أحدان الرجال كما تقول : حميت الدار اللص ، فا بعده كلام مستأنف . وبرفع أحدان على الابتداء ، أى أحدان الرجال صيد له واحداً بعد واحد . والهماس : مبالغة من المسس ، وهو صوت المشى الحنى ، وذلك من صفة الأسد ، ومعناه أن الدهر ليس ينجو منه شيء . وعند السكرى : وهجاس من قولهم : هجس ليلته كلها: سهرها والشاهد فيه : جرى الصفات على ما قبلها مع ما فها من معنى التعظيم .

والمناهد فيه : حرى الصفال على ما قبلها مع ما فيها من معنى التعليم

(۲) اللسان (ضرغم) مع عروه إلى إنشاد سيبويه . والضرغامة : اسم
 من أسماء الأسد ، شسبه به الممدوح في إقدامه وجرأته .

والشاهد فيه «ضرغامة» حيث حملت على الابنداء ، والتقدير: وهو ضرغامة .

(٣) البيت من الحسين التي لم يعرف لها قائل ، ولم أجدله تخريجاً . والحلاة : الرطبة من الحشيش ، وهي واحدة الحلا . يصفه بضعفه عن مقاومة أعدائه ، فهو سهل الما كل إذا لقوه ، ولكنه إذا لتي أهله وعشيرته تنمر وصار كالكلب النابح . وفي المهني الأول يقول الأعشى في فخره :

وحولي بكر وأشياعها ولست خلاة لمن أوعدن

كذلك سممناها من الشاعرين الَّلذَينِ قالاها .

واعلم أنه ليس كل موضع بجوز فيه النعظيم ، ولا كل صفة بحسن أن يعظم بها (١) . لو قلت : مررت بعبدالله أخيك صاحب الثياب أو البر از ، لم يكن هذا بما يعظم به الرجل عند الناس ولا يفخم به . وأمّا الموضع الذي لا يجوز فيه النعظيم (٢) فأنْ تذكر رجلا ليس بنبيه عند الناس ، ولا معروف بالتعظيم ثم تعظمه كما تعظم النبية . وذلك قولك : مررت بعبدالله الصالح . فإن قلت مررت بقومك الكرام الصالحين ثم قلت المُطعمين في المتخبل ، جاز لأنّه إذا وصفهم صاروا بمنزلة مَنْ قد عُرف منهم ذلك ، وجاز له أنْ يجعلهم كا نهم قد عُلموا . فاستحسن من هذا (٣) ما استحسن العرب ، وأجزه كما ٢٥٧ أجازته (١) .

وليس كلُّ شيء من الكلام يكون تعظيا لله عز وجل يكون تعظيا لله عن وجل يكون تعظيا (١). لغيره من المخلوقين (٥): لوقلت: الحمدُ لزيد تريد العظمةَ لم يجز، وكان عظيا (١).

<sup>(</sup>١) هذا ما في ط . وفي ب : « يحسن أن يعظم » فقط . وفي الأصل : « يحسن أن تعظم ؛ كما » .

 <sup>(</sup>٧) ط : « لا يحسن فيه النعظيم » ، وأثبت ما في الأصل وب .

<sup>(</sup>٣) من هذا ، ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٤) ط: ﴿ وَأَجِرُهُ كَمَا أُجِرَتُهُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) ط: « يكون لغيره من المخلوقين » .

<sup>(</sup>٦) أى كان أمراً عظيما غير منتفر . قال السيرانى: يحتاج النعظيم إلى اجتماع معنيين فى المعظم: أحدها أن يكون الذى عظم به فيه مدح و تناه ورفعة . والآخر: أن يكون المعظم قد عرفه المحاطب وشهر عنده بما عظم به ٤ أو يتقدم من كلام المسكلم ما يتقرر به عند المحاطب حال مدح و ثناه و تشريف فى المذكور يصح أن يورد بمدها التعظم . وهذا معنى ما ذكره سيبويه .

وقد يجوز أن تقول: مررت بقومك الكرام ، إذا جعلت المخاطَب كأنّه قد عرفهم ، كما قال مررت برجل زيد ، فتُنْر لُه منزلة من قال لك مَنْ هو وإن لم يتَكُلّم به . فكذلك هذا تُنزلُه هذه المنزلة وإن كان لم يعرفهم .

هذا باب ما يَجرى من الشم عبرى التعظيم وما أشبهه تقول (١): أتانى زيد الفاسق الخبيث: لم يرد أن يكرّره والايعرّ فَك شيئا

تُنْكِرُهُ ، ولكنه شتمه بذلك . تُنْكِرُهُ ، ولكنه شتمه بذلك .

وبلغنا أنّ بعضهم (٢) قرأ هذا الحرف نصباً: ﴿ وَامْرَ أَنَّهُ عَمَّالَةَ الْحُطَبِ ﴾ لم يَجعل الحمَّالةَ خبراً للمرأة ، ولكنّه كأنه قال : أذ كُرُ حَمَّالةَ الحطب ﴾ شَمَّاً لها ، وإن كان فعلا لا يُستعمل إظهارُه .

[ و ] قال عُرْ وة الصَّعاليكِ العبسى :

سَقُوْنَى الْخُبْرَ ثُمَّ تَكَنَّفُونَى عُداةً الله من كَذَب وزُورِ (؟) إنَّهَا شَتَهُم بشيء قد استَقَرَّ عند المخاطبين . وقال النابغة :

لَمَمْرَى وما عَمْرِي على جَبِّن لقد نَطْقَتْ بُطْلاً على الأقارِع (١٠)

(١) بدله في ط: « وذلك قولك » .

(٢) هو عاصم ، ووافقه ابن محبصن . إتحاف فضلاء البشر ٤٤٥ .

(٣) مجالس معلب ٤١٧ واللسان (نسأ) وديوان عروة ٩٠ ويروى: « سقونى النسه » . والنسه: الحمر التي تزيل العقل . تكنفوه: أحاطوا به . والعداة: جمع عاد بمعنى العدو . وكان قوم امرأته قد احتالوا عليه وسقوه الحمر حتى أجابهم إلى مفاداتها ، وكانت سبية عنده . ب: « تكنهوني » ، تحريف . والشاهد فيه نصب : « عداة » على الشتم ، ولو رفع على القطع لجاز .

(٤) أمالي ابن الشجرى ١ : ٣٤٤ و الحزانة ١ : ٢٦٦ و شرح شواهد المغنى السيوطى ٢٧٦ وديوانه ٥٣ . والبطل ، بالضم : الباطل . والأقارع ، عنى جمم بنى قريع ، وهم من بنى تميم . وكانوا قد وشوا به النعمان حتى تغيير له .

أَقَارِ عُ عَوَّفِ لا أَحَاوِلُ غَيرَهَا وُجُوهَ قُرُودِ تَبَتَغَى مَنْ تُجَادِعِ (۱) وزعم يونس أُنَّك إن شنت رفعت البيتين جيما على الابنداء ، تُضْمِرُ فى نفسك شيئاً لو أَظهرته لم يكن ما بعده إلا رفعاً ومثل ذلك :

مَّى تَرَ عَينَيْ مالك وجِرانَه وجَنْبَيْهُ تَعْلَمْ أَنْهُ غَيرُ ثَارِّرِ (٢) حِضَجْرٌ كَأُمِّ التَّوْأَمَيْنِ تَوَكَّأَتْ على مِرْ فَقَيْهَا مُسْهِلَّةَ عاشِرِ (٦) وزعموا أَنَّ أَبا عمروكان يُنشِد هذا البيت نصبا ، [ وهذا الشعرُ لرجل معروف من أَزْدِ السَّراةِ (٤)] :

والشاهد فيه نصب « وجوه » على الذم ، ولو رفعه على القطع لجاز .

- (٧) ثانى البيتين فى ابن يميش ١: ٣٩ وها من الحمدين التي لم يعرف لها قائل . الجران : باطن العنق . والثائر : طالب الثأر . يهجو رجلا بالتنعم والسكون إلى رفاهية العيش والنوم عن الثأر .
- (٣) الحضجر ، كهزبر : العظيم البطن ، ومنه قبل للضبع حضاجر لعظم بطنها . جعله في عظم بطنه كمن حملت بتوأمين وقاربت ولادها فتوكأت على مرفقها للقلها . مستهلة عاشر : رفعت صوتها للطلق في الشهر العاشر ،ن حملها . يعني أنها وادت على عدة حملها فكان ذلك أثقل لها . وفي مثل هذا المني قوله :

رأيتكما يا ابنى أخى قد صمنتها ولا يطلب الأو تار إلا الملوح والملوح : الهزيل العضامر .

والشاهد فيه رفع « حضجر » على القطع والابتداء ، ولو نصبه على الذم بإضار فعل لجاز ذلك .

(٤) التكلة من ط ، وليست في الأصل ولا ب.

<sup>(</sup>۱) عوف هذا هو عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم . أحاول: أعالج وأزاول . والمجادعة : المشائمة ، وأصلها من الجدع ، وهو قطع الآنف والآذن . في الأصل : « أقارع عوب » ، تحريف . وفي ب : « من تخادع » تحريف كذلك .

تُبَّحَ من بَرْ نِي بَعَوْ ف من ذَواتِ الْخُمُو (١) الآكِلَ الأَشْلاء لا يَحْفُلِ ضَوْء القَمَر (٢) وإنْ شاء جعله صفةً فجرَّه على الاسم.

وزعم بونس أُنَّه سمع الفرزدق يُنشد :

كُمْ عَمَّةً لكَ يَا جَرِيرُ وَخَالَةً فَدْعَاءَ قَدَّ حَلَيْتُ عَلَىَّ عِشَارِي (٣) شَمَّارةً تَقَذِدُ الفَصِيلَ برِ جُلها فَطَّارةً لقُوادِمِ الأبكارِ(١٤)

(٢) الأشلاء: جمع شلو ، وهو العضو بما عليه من اللحم . لا يحفل ضوء القمر: لا يباليه ، لأنه ليس ممن يسرى بالليل فى السفر . يهجوه بالنهم والقمود عن الأسفار . وفى ط: « الآكل الأسلاء » بالسين المهملة ، جمع سلى ، وهو غشاء رقيق يحيط بالجنين . عنى أنه يأكل الأقذار لنهمه .

والشاهد فيه نصب « الأكل ، على الذم ، ولو رفعه على القطع لجاز

- (٣) الحزانة ٣: ١٢٦ والعبنى ١: ٥٥٠ ٤ : ٤٨٩ وابن يعيش ٤: ١٣٣ وهم الهوامع ١: ٢٥٤ وشرح شواهد المفنى ١٧٤ وديوان الفرزدق ٤٥١ . الفدعاء: المعرجة الرسغ من البد أو الرجل. والعشار: جمع عشراه ، وهي الناقة أنى عليها من حملها عشرة أشهر. يصف نساه جرير بأنهن راعيات له يحلبن عليه عشاره.
- (٤) الشنارة: التي ترفع رجلها ضاربة للفصيل لتمنعه الرضاع عند الحلب ، وأصله من شغر الكلب، إذا رفع رجله ليبول. تقذى من الوقذى وهو أشد الضرب. والفصيل: ولد الناقة. فطارة من الفطر، وهو القبض على الضرع بأطراف الأصابع لصغره. والأبكار: التي نتجت أول بطن. وقوادمها: أخلافها وهي أربعة: قادمان وآخران، فساها جيماً قوادم على المجاز. وإنما نمتها بهذا =

<sup>(</sup>١) دعا على من يرضاه من النساء بالقبوح 6 وهو الإقصاء و الإبعاد . وذو أبّ النساء .

جَعَلَهُ شُمّاً ، وَكَأْنَهُ حَيْنَ ذَكُرَ الحَلَبِ صَارَ مِن يَخَاطَبِ عَنْدَهُ عَالَماً بِذَلَكَ. ولو ابتدأه و أُجْرِاهُ على الأول كان ذلك جائزا عربياً . [و] قال :

طَلَيْقُ اللهِ لَمْ يَمِنُنْ عليه أبو داوُدً وابنُ أبى كَنبر (١) ولا الحَجَّاجُ عَيْنَ بنتِ ماء تقلّبُ طَرْ فَهَا حَدَرَ الشَّقُودِ (١)

فهذا بمنزلة « وُجوه قرود<sup>(٣)</sup> » .

وأما قول ُحسان بن ثابت :

حارِ بنَ كَمْبِ أَلا أَحْلامَ تَرْجُوكُم عَنَّي وأَنْهُ مِن الْجُوفِ الْجُمَاخِيرِ (١)

= الضرب من الحلب لأنه أصعب مراساً.

والشاهد فيه نصب « شفارة » و « فطارة » على الذم ، ولو رفع قطعاً على الابتداء لجاز .

- (۱) البيتان نسهما الجاحظ في البيان ۱: ۲۸۹ إلى إمام بن أقرم النميرى . قال: « وكان الحجاج جمله على بعض شرط أبان بن مروان ثم حبسه ، فلما خرج قال . . » . والثاني منهما في أماني ابن الشجرى ۱: ۳٤٤ . ذكر أنه كان سجينا فتحيّل حتى استنقذ نفسه دون أن يمن عليه من حبسه فيطلقه .
- (٢) نمت الحجاج بن يوسف بالجبن مع تسلق الجفنين ، وشبه عينيه عند تقليبه لهم حذراً وجبناً بمينى بنت الماء ، وهى ما يصاد من طير الماء كالفرانيق ونحوها ، إذا نظرت إلى الصقور فقلبت حاليقها حذراً منها . قال الجاحظ: « لأن طير الماء لا يكون أبداً إلا منسلق الأجفان » .

والشاهد فيه نصب و عيني بنت ماء ، على الذم . ولو قطمه فرفعه لجاز .

- (٣) يشير إلى بيت النابغة الذي سبق في ٧١.
- (٤) ابن يعيش ٢ : ١٠٧ و أمالى ابن الشجرى ٢ : ٨٠ وديوان حسان ٢ : ٨٠ هابني الحارث بن كعب رهط النجاشي الشاعر . الجوف : جمع أجوف ٤ وهو المنظم الجوف . و الجاخير : جمع حمخور كمصفور ، وهو الضعيف ٥ أو الواسم الجوف .

لا بأسَ بالقوم من طُولٍ ومن عِظَم حِسْمُ البِفالِ وأحلامُ العصافيرِ " ) فلم يرد أن يَجعلَه شَمَا ، ولكّنه أراد أن يعد د صفاتهم ويفسّرها ، فكأنه قال : أمَّا أجسامهم فكذا وأمَّا أحلامهم فكذا .

وقال الخليل رحمه الله : لو جعلَه شمّا فنصبَه على الفعل كان جائزًا.

وقد يجوز أن يَنصب ما كان صفة على معنى الفعل ولا يريد مدحا ولا ذنبًا ولا شيئًا (٢) مما ذكرتُ لك . وقال :

وما غَرَ في حَوْزُ الرِّزامِيُّ مِعْصَناً عَواشِهَا بِالْجُوِّ وهو خَصيبُ (١)

ومِحْصَنَ : اسمُ الرِّزامَ ، فنصبهٔ على أُعنِي ، وهو فعلُ يَظهرُ ، لأنه لم يرد أكثر كمن أن يعرُّ فه بعينه ، ولم يرد افتخاراً ولا مدحاً ولا ذما . وكذلك مُحم هذا البيتُ من أفواه العرب ، وزعموا أنَّ اسمه مِحْصَنُ .

ومن هذا التركم ، والترجم يكون بالمسكين والبائس ومحوه ، ولا يكون

(١) لا بأس، أى لا خوف، وهو تهكم . وأراد حسوم البغال، فأفرد الجسم للضرورة. ينعتهم بضخامة الأبدان وضآلة العقول.

والشاهد فيه رفع « جسم » و « أحلام » على القطع » لأنه لم قصد إلى الذم . (٢) هذا ما فى ط . وفى الأصل وب : « ولاشتما » . وفى ب : «أن تنصب» و « لا تريد » .

<sup>(</sup>٣) البيت من الحمسين التي لم يعرف لها قائل . وحوز الإبل: جمها للعلف . والرزامي : نسبة إلى رزام ، وهم حي من بني عمرو بن تميم . والعواشي : جمع عاشية ، وهي التي ترعى بالعشي من المواشي . يقول : جمها للعلف ليمنع الضيف في حال خصب الزمان ؛ لإنها لا تخلب وهي تعلف .

والشاهد فيه نصب « محصن » با ضار فعل مجوز إظهاره ، وهو أعنى ، ولم يقصد مدحا ولا ذما فينصبه عليه .

بكلِّ صفة ولا كلِّ اسم ، ولكن ترَحَّم بما ترَحَّم به العرب (١)

وزعم الخليل أنه يقول: مررتُ به المسكينِ ، على البدل ، وفيه معنى الترحم ، وبدله كبدل مررتُ به أخيك . وقال :

فأَصْبُحَتْ بقرْ قرَى كُوانِسًا فلا تَلُمهُ أَنْ يَنامَ البائِسَا (٢٠) وكان الخليلُ يقول: إن شئت رفعته من وجهين فقلت : مردت به البائسُ ، كأنّه لما قال مردت به قال المسكين هو ، كما يقول مبندئاً : المسكين هو ، والبائس أنت . وإن شاء قال: مردت به المسكين هو ، والبائس أنت . وإن شاء قال : مردت به المسكين هو ، والبائس أنت . وإن شاء قال : مردت به المسكين ، كما قال :

\* بنا تُما يُكُثُفُ الضَّابِ (١)

والشاهد نصب « البائس » با ضمار فعل على معنى الترحم » وهو فعل لا يظهر كما لا يظهر فعل المدح والذم .

<sup>(</sup>١) به العرب ، ساقطة من ب . قال السيراني : مذهب الترحم على غير منهاج التعظيم والشتم ؛ وذلك أن الاسم الذي يعظم به والاسم الذي يشتم به شيء قد وجب للمعظم والمشتوم وشبهرا وعرفا به قبل التعظيم والشتم ، فيذكره المعظم أو الساسم على جهة الرفع منه والثناء ، أو على جهة الوضع منه والذم . والترحم إنما هو رقة و تحنن يلحق الذا كر على المذكور في حال ذكره إياه رقة عليه و محننا .

<sup>(</sup>٢) همع الهوامع ٢: ٦٠ / ٦٦: ١ ، وقرقرى : موضع مخصب بالهيامة . و قال كنس النظبي و بقر الوحش : دخل كناسه ، أى بيته ؛ فاستعاره هنا للإبل . ينعت إبلا بركت بعد أن شبعت ، فلذا نام راعيها لأنها غير محتاجة للى الرعى . وأصل البائس المقير المحتاج ، فجمله هنا لمن أجهده المعمل ، ولى معنى الترحم .

<sup>(</sup>٣) الكلام بعد و أنت ، السابقة إلى هنا ساقط من ط .

<sup>(</sup>٤) لرؤبة في ديوانه ١٩٩ . وانظر ابن ميش ٢ : ١٨ والحزانة ١ : ١٦٤ والعيني ٤ : ٣٠٣ والأثموني ٣ : ١٨٣ . وضبطت القافية بنم الباء في بعض =

و فيه معنى الترحُّم ، كما كان في قوله رَحْمَةُ اللهِ عليه معنى رَحِمَهُ اللهُ . فما 'يترحّمُ به يجوز فيه هذان الوجهان ، وهو قول الخليل رحمه الله . وقال أيضا: يكونُ مررتُ به المسكينُ على: المسكينُ مررتُ به ، وهذا بمنزلة لقيته عبدُ الله ، إذا أراد عبدُ الله لقيتُه . وهذا في الشعر كثيرٌ .

وأما يونس فيقول: مررتُ به المسكينَ على قوله: مررتُ به مسكيناً .

وهذا لا يجوز لأنَّه لا ينبغي أن يَجعله حالاً ويَدخل فيه الألفُ واللام ، ونو جاز هذا لجاز مررتُ بعبدالله الظريفَ ، تريد ظريفاً . ولكناك إن شئت حملته على أحسن من هذا ، كأنه قال : لقيتُ المسكين ، لأنَّه إذا قال و مررتُ بعبد الله فهو عَمَّلُ ، كأنه أضمر عملا . وكأنَّ الذين حملوه على هذا إِنَّمَا حَلُوهُ عَلَيْهِ فِرَاراً مِن أَن يَصِفُوا المَضَمَّر ، فَكَانَ (١) حَمْلُهُم إِيَّاهُ عَلَى الفعل أحسن .

وزعم الخليل رحمه الله أنَّه يقول إنه المسكينُ أحمقُ ، على الإضار الذي جاز في مررتُ ، كأنه قال: إنّه هو المسكينُ أحمقُ. وهو ضعيف. وجاز هذا أن يكون فَصْلًا بين الاسم والخبر لأنَّ فيه ممنى المنصوب الذي أجريته مجرى : إنَّا تمها ذاهبون . فإذا قلت : بى المسكين كان الأص ، أو بك المسكينَ مررتُ ، فلا يَحسن فيه البدلُ ، لأنَّك إذا عنيتَ المخاطَبَ أو نفسك فلا يجوز أن يكونَ لا يَدرى مَنْ تَعنى ، لا أنك لست تعنُّثُ عن غائب ،

<sup>=</sup> المراجع ، وصوابها الإسكان . وقد جعل الضباب مثلا لشدة الأمر واسلبهامه . يريد أنهم يكشفون الشدائد في الحِرب ونحوها .

والشاهد فيه نصب ﴿ تُمَا ﴾ على الاختصاص والفخر.

<sup>(</sup>١) ط: ه و کان ۵ .

ولكنك تنصبه على قولك: « بنا تميا<sup>(۱)</sup> » ، وإن شئت رفعت على ما رفعت عليه ما قبله . فهذا المعنى يَجرى على هذين الوجهين والمعنى واحد ، كما اختلف اللفظان في أشياء كثيرة والمعنى واحد .

وأما يو نس فزعم أنه ليس يَرفع شيئاً من الترحم على إضاد شيء يَرفع ، ولكنة إن قال ضربته لم يقل أبداً إلا المسكين ، يَحمله على الفعل ، وإن قال ضرباني قال المسكينان ، حمله أيضاً على الفعل ، وكذلك مررت به المسكين ، يحمل الرفع على الرفع ، والجر على الجر ، والنصب على النصب . ويَزعم أن الرفع الذي فسرنا خطأ . وهو قول الخليل رحمه الله وابن أبي إسحاق .

هذا باب ما ينتصب لأنه خبر للمعروف المبنى على ما [هو] قبله من الأسماء المبهمة (٢)

والأسماء المبهمة : هُذًا ، وهَذَانِ ، وهذه ، وهاتانِ ، وهؤُلا ، ، وذلك (٥٣)

<sup>(</sup>١) إشارة إلى الشاهد السابق:

ه بنا عما يكشف الضباب ه

<sup>(</sup>٧) قال السيرا في: ترجم الباب بما ضمنه من الأهماء المبهة ، و فصلها ومثلها . ووصل بها ما ليس بمبهم من الأهماه المضمرة : هو وهي وها وهم وهن و وإنما خلطها بالمبهمة لقرب الشبه بينهما ، ولأنه بني عليها مسائل في الباب . وعلى أن أبا المباس المبرد قال : علامات الإضار كلها مبهمة . والمبهم على ضربين : منه ما يقع غير مضمر . وإنما صارت كلها مبهة من قبل أن هو وأخواتها ، وهذا وأخواتها تقع على كل شيء ، ولا تفصل شيئاً من شيء ، من الموات والحبوان وغيره :

<sup>(</sup>r) d: « وذاك » .

وذا نِكَ ، و تَلْكَ و تانِكَ ، و تبكَ ، وأُولُئِكَ ، وهُو وهِي ، وهُمَ ، وهُمَ وهُنَ ، وما أُشبه هذه الأسماء ، وما يُنتصب لأنّه خبر للمعروف المبنى على الأسماء غير المهمة .

فأمّا المبنى على الأسماء المبهمة فقولك : هذا عبد الله منطلقا ، وهؤلاء قو مك منطلقين ، وذاك عبد الله ذاهبا ، وهذا عبد الله معروفا . فهذا اسم مبتدأ يبنى (۱) عليه ما يعده وهو عبد الله . ولم يكن ليكون هذا كلاماً حتى رُبْنَى عليه أو رُبْنَى على ما قبله . فالمبتدأ مُسْنَد والمبنى عليه مُسْنَد إليه ، فقد عبل هذا فيا بعده كما يَعمل الجار والفعل فيا بعده . والمعنى أنك تريد أن تعرفه عبد الله ، لأنك ظننت أنه يجهله ، فنطلق منطلقاً ، لا تريد أن تعرفه عبد الله ، لأنك ظننت أنه يجهله ، فنطلق حلن قلت : انظر إليه منطلقاً ، فنطلق حال قد صار فيها عبد الله وحال بين منطلق وهذا ، كما حال بين راكب والفعل حين قلت : جاء عبد الله راكباً ، صار جاء لعبد الله وصار الراكب حالا . فكذلك هذا .

وذاك بمنزلة هذا . إِلاَّ أَنَّكَ إِذَا قَلْتَ ذَاكَ فَأَنْتَ تَنَبِّهُ لَشَيْءُ مُعْرَاخٍ . وَقَالُ مِنْزَلَةً فِذَاكُ ، وَقَلْكُ مِمْزَلَةً فَاكُ فَكَذَلْكُ وَقَلْكُ مِمْزَلَةً فِذَاكُ ، وَقَلْكُ مِمْزَلَةً فِذَاكُ . فَكَذَلْكُ هَذَهُ الْأَسْمَاءُ النِّي فَعِهَا الْأَلْفُ وَاللّهُمْ .

وأمّا هُو َ فعلامة مضمر ، وهو مبتداً ، وحال ما بعد م كحاله بعد هذا . وذلك قولك : هو زيد معروفاً ، فصار المعروف حالا . وذلك أنّك ذكرت للمخاطب إنساناً كان يجهله أو ظننت أنّه يَجهله ، فكا نك قلت : أثبته (٢)

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ لبني ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ط: د انته ٥.

أو الزّمة معروفاً ، فصار المعروف حالا ، كما كان المنطلق حالا حين قلت : هذا زيد منطلقا (١) . والمعنى أنّك أردت أن توضّح أنّ المذكور زيد حين قلت معروفا ، ولا يجوز أن تذكر في هذا الموضع إلاّ ما أشبه المعروف ، لأنّه يعزّف ويؤكّد ، فلو ذكر هنا الانطلاق كان غير جائز ، لأنّ الانطلاق لا يوضّح أنه زيد ولا يؤكّده . ومعنى قوله معروفا : لا شك ، وليس ذا في منطلق . وكذلك هو الحق بينيناً ، ومعلوماً ، لأنّ ذا مما يوضّح ويؤكّد به الحق .

وكذلك هِي وهُماً وهم وهُنَّ ، وأَنا وأنت وإنَّه (٢). قال ابن دارة (٣): أنا ابنُ دارةً معروفاً بها نَسِي وهلْ بدارةً بالنَّاسِ من عارِ (١)

<sup>(</sup>١) السيرافي: اعلم أن النصب في: هذا زيد منطلقاً ، على غير وجه النصب في قولنا: هو زيد معروفا . وسين ذلك لك أنك لا تغول: هو زيد معروفا أما النصب في: هذا عبد الله . . إلح فقد ذكرناه . وأما نصب : هو زيد معروفا فعلى جهة التوكيد لما ذكرته وخبرت به . وذلك أنك إذا قلت : هو زيد فقد خبرت بخبر يحتمل أن يكون حقاً وأن يكون باطلا ، وظاهر الإخبار يوجب أن الخبر يحقق ما خبر به . فاذا قال : هو زيد معروفا فكأنه قال : لا شك فيه وكأنه قال : أحق ذلك ، والعامل فيه أحق وما أشهه .

 <sup>(</sup>۲) کلة « وهم » و « وأنت » حاقطنان من ط .

<sup>(</sup>٣) اعمه سالم بن دارة. و دارة أمه ، عميت بذلك جمالها ، تشبيها بدارة القمر ، واسم أبيه مسافع ، وهو من في عبد الله بن غطفان بن قيس . انظر نو ادر الخطوطات ١ : ٢٩ وجهرة ابن حزم ٢٤٩ والحزانة ١ : ٢٨٩ والشعراء ٢٩٦٢.

<sup>(</sup>٤) أمالي ابن الشجرى ٢: ٥٨٥ والخصائص ٢: ٢٩٨ ، ٣١٧ و ٣٠٠ - ٣٤٠ و الختاص ٢: ١٨٩ و الأثموني ٣: ١٨٩ و الأثموني ٢: ١٨٩ و الأثموني ٢: ١٨٩ و الأثموني ٢: ١٨٥ و النبيت من قصيدة يهجو بها بني فزارة .

والشاهد فيه نصب « معر و فا » على الحال المؤكدة لجملة « أنا ابن دارة » .

وقد يكون هذا وصواحبُه بمنزلة هو ، يعرَّف به ، تقول : هذا عبد ُالله فاهر فه ، إلاّ أنَّ هذا ليس علامة الله للمضرر ، ولكَّنك أردت أن تعرَّف شيئاً بعضرتك .

وقد تقول: هو عبدُ الله ، وأناعبدُ الله ، فاخِراً أو مُوعِداً . أى اعرِ فَنِي بما كنت تَعرف وبما كان بَلغَك عني (١١) ، ثم يفسِّر الحالُ التي كان يَعلمه عليها أو تَبلغه فيقولُ (٢) ؛ أنا عبدُ الله كريماً [جَوَاداً] ، وهو عبدُ الله شحاعاً يُطَلا .

وَتَقُولُ: إِنِّى عَبِدُ الله ؛ مَصِّفُراً نفسهُ لربة ، ثم تفسِّر حال العبيد فتقولُ: آكلاً كما تأكل العبيد (٣) .

وإذا ذكرت شيئاً من هذه الأسماء التي هي علامة للمضر فإنه مُحال أن يَظهر بعدها الاسم إذا كنت تُعبر عن عَمل، أو صفة غير عمل، ولا تريد أن تمر فه بأنه زيد أو عرو . وكذلك إذا لم [ تُوعِد ولم ] تفخر أو تصفر نفسك ، لأنك في هذه الأحوال تعرف ما نُركى أنه قد بُجهل ، أو تنزل المخاطب منزلة من يجهل فخراً أو نهد دا و وعيدا ، فصار هذا كتعريفك إياه باسمه .

و إنما ذَكر الخليل رحمه الله هذا لتعرف ما يُحال منه وما يَحُسُن ، فاوِنَّ النحويَّينَ مَمَّا(٤) يَنْهاو نون بالخلفُ إذا عرفوا الإعرابَ. وذلك أن رجلا من

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ يَبِلْفُكُ عَنِي ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ط: « ثم يفسر الحال . . . فيقول » .

<sup>(</sup>٣) ط: « ويقول إنى عبد الله . . . ثم يُمسر حال العبد فيقول : أكلا كم يأكل العبد وشاريا كما يشرب العبد » .

<sup>(</sup>٤) نقطت هذه الكلمة من ط .

إخوانك ومعرفتك لو أراد أن بُخبِرك عن نفسه أو عن غيره بأمر فقال : أنا عبدُ الله منطلقاً ، وهو زيدُ منطلقا كان تحالاً ؛ لأنه إنّها أراد أنَّ بُخبِرك بالانطلاق ولم يقل هُوَ ولا أنا حتى استخنيت أنت عن النسسية ، لأنَّ هُوَ وأنا علامتان للمضمر ، وإنّها 'يضمِر إذا عَلم أنك قد عرفت مَن يعنى . إلاَّ أنَّ رجلاً لو كان خلف حائط ، أو في موضع تَجبله فيه فقلت مَنْ أنت ؟ ٢٥٨ فقال : أنا عبد الله (١) منطلقاً في حاجتك ، كان حسنا .

وأمَّا ما ينتَصب لأنَّه خبر مبنى (٢) على اسم غير مبهم ، فقولك : أخوك عبد الله معروفاً . هـذا يجوز فيه جميع ما جاز في الاسم الذي بعد هُوَ وأخوارْما .

### هذا باب ما غلبت فيه المرفة النكرة

وذلك [قولك]: هذان رجلان وعبدُ الله منطلقينَ . وإنَّما نصبتَ للنظلقِينَ لأنَّه لا سبيل إلى أن يكون صفةً احبد الله ، ولا أن يكون صفةً للاثنين ، فلمَّا كان ذلك مُحالاً جملته (٣) حالاً صاروا فيها ، كأنك قلت : هذا عبدُ الله منطلقا .

وهذا شبيه مقولك (٤) : هذا رجل مع امرأة قائمَيْنِ .
وإن شئت قلت :هذان رجلان وعبدُالله منطلقانِ ، لأنّ المنطلقين في هذا
الموضع من اسم الرجلين ، فجريا عليه .

<sup>(</sup>۱) ط: «أنازيد» .

<sup>(</sup>۲) ط: دلنی » .

<sup>(</sup>٣) هذا ما في ط . وفي الأصل ، ب : ﴿ جِعلتُهم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ط: د غوله ١١٠

وتقول: هؤلاء ناس وعبدُ الله منطلقينَ ، إذا خلطَهم ومن قال: هذان رجلان وعبدُ الله منطلقان قال: هؤلاء ناسُ وعبدُ الله منطلقون ؛ لأنَّه لم يشرك بين عبد الله وبين ناس في الانطلاق.

وتقول: هذه ناقة و قصيلها راتمين. وقد يقول بعضهم: هذه ناقة وفصيلها راتمان. وهذا شبه بقول من قال : كل شاة وسخلتها بدرهم، إنّما بريد كل شاة وسخلتها بدرهم، ومن قال كل شاة وسخلتها ، فجعله بنزلة كل رجل وعبد الله [ منطلقاً ] لم يقل في الراتمين إلا النصب (١) ، لأنّه إنّما بريد حينند المعرفة ، ولا بريد أن يُدخِل السّخلة في الكل (١) لأن كل لا يدخل في هذا الموضع إلا على النّكرة. والوجه كل شاة وصخلتها بدرهم، وهذه ناقة وفصيلها راتمين، لأنّ هذا أكثر في كلامهم، وهو القياس. والوجه الآخر قد قاله بعض العرب.

<sup>(</sup>١) ط: و بالنصب ٤.

 <sup>(</sup>٧) هذا ما في ب. و في ط: « في كل ٤ و في الأصل: « في الشاة السكل ٤.

# هذا باب ما بجوز فيه الرفع مما ينتصب في المرفة(١)

وذلك قولك: هذا عبدُ الله منطلق ، حدَّثنا بذلك بو نسُ وأبو الخطّاب عن يُوثَقُ به من العرب .

وزعم الخليل رحمه الله أنَّ رفعه يكون على وجهين :

فوجه أنَّك حين قلت : هذا عبد الله أضورت هذَا أو هُو ، كأنَّك قلت هذا منطلق أو هو منطلق . والوجه الآخر : أن تجملهما جميعاً خبرا لهذا ، كقولك : هذا حُلُو حامض ، لا تربد أن تنتض الحلاوة ، ولكننَّك لهذا ، كقولك : هذا حُلُو حامض ، لا تربد أن تنتض الحلاوة ، ولكننَّك تزعم أنَّه جمع الطَّعمين . وقال الله عز وجل : ﴿ كَلا الله الظّي . نَزَّاعَةُ للسَّوَى (٢) » . وزعموا أنّها في قراءة أبي عبد الله (٣) . «هذَا بَعْلِي شَيْخُ (٤)».

<sup>(</sup>۱) السيرافي ما ملخصه: افرد الباب لجواز رفع منطلق من قولك هذا عبد الله منطلق. ورفعه من أربعة أوجه ذكر سيبويه عن الحليل وجهين منها كا ترى ، والوجهان الآخران ، أحدها: أن تجمل عبد الله معطوفا على هذا عطف بيان ، كأنه قال : عبد الله منطلق ، ويكون أيضاً بدلا من هذا في هذا الوجه . والثانى : أن يكون منطلق بدلا من زيد ، فيكون التقدير: هذا منطلق و تقديره ، هذا زيد رجل منطلق ، فتبدل رجل من زيد ، ثم تحذف الموصوف و تقيير الصفة مقامه .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥ من سورة المعارج.

 <sup>(</sup>٣) ط: « ابن مسعود » و أبو عبد الله ، كنية عبد الله بن مسعود .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٧ من سورة هود ، وفى ط : « وهذا بعلى شيخ » . والاستشهاد بآيات الكتاب مع إغفال محو الواو والفاء جائز صحيح وقع فى كتب العلماء ، انظر حواشى الحيوان ٤ : ٥٧ .

قال: تحمنا عمن يروى هذا الشعر من العرب يرفعه (١): مَنْ يَكُ ذَا بَتَ فَهٰذَا بَتِي مُقَيِّظٌ مَصَّيْفٌ مُمَّتِي (٢)
وأمّا قول الأخطل:

FOY

ولقد أبيت من الفَتاة بِمَثْرِل فَابيتُ لاَ حَرِجُ ولا مُحرومُ (٣) فزعم الخليل رحمه الله أنّ هذا ليس على إضار أناً . ولو جاز هذا على

(١) بدل هذه العبارة جيمها في ط: « وقال الراجز » ، مع إضافة « محمنا عن يروى هذا الشمر من العرب يرفعه » بعد ذلك ، وموضعها في الأصل وب كما أثبت .

(۲) الشاهد من الحسين التي لم يعرف لها قائل . لكنه في ملحقات ديوان رؤبة وانظر أمالي ابن الشجري ۲: ۳۵۵ والإنصاف ۲۲۵ وابن يعيش ۱: ۹۹ والعيني ۱: ۵۲۱ و همع الهوامع ۱: ۱۰۸ / ۲: ۲۷ والأشموني ۱: ۲۲۲ .

والبت: كساء غليظ مربع أخضر ، وقيل من وبر وصوف ، جمعه أبت وبنات بالكسر ، مقبظ: أى يكفيني لقيظى ، يقال قيظى هذا الطعام وهذا الثوب ، أى كفاني لقيظى ، وكذلك مشت يكني للشتاء ، وهو على الجاز ، اى يقيظ فيه ويشتى . يريد أنه لا شيء له إلا كساؤه يستعمله في كل زمان . والناهد فيه رفع « مقيظ » وما بعده عني الحبر . والنصب على الحال أحسن واكثر ، ويجوز رفعه على البدل أيضاً .

(٣) ديوان الأخطل ٨٤ وابن الشجرى ٢ : ٢٩٧ وابن يعيش ٣ : ١٤٦ / ٧ : ٧ والحزانة ٢ : ٥٥٣ . عنزل ، أى فى مكان قريب مكين . لا حرج : لا أمحرج من لذة . لا محروم : لا أحرم ما أشتهى .

والناهد رفع د حرم » و د محروم » . وهو فى مذهب الحليل على الحمل على الحمل على الحمل على الحمل على الحمل الحكاية ، أى كالذى يقال له لا حرج ومحروم ، ومجوز رفعه على إضار خبر أى أبيت لا حرج ولا محروم فى المكان الذى أبيت نيه . وكان وجه الكلام نصهما على الحمر أو الحال .

إضار أناً لجاز: كان عبدُ الله لا مُسْلِمٌ ولا صالح على إضار هُوَ . ولكنه في رضار أناً لجاز: كان عبدُ الله لا مُسْلِمٌ ولا صالح على إضار هُو ولا محرومُ . ويقوِّيه في ذلك قولُه ، وهو الرَّبيع الأسدى (١) :

على حينَ أَنْ كَانَتْ عُفَيْلُ وشَا يُظَا وَكَانَتْ كِلَابٌ خَامِرِي أُمَّ عَامِرِ فَإِنَّمَا أُراد : كَانَت كَلَابُ التِي يقال لها خَامِرِي أُمَّ عَامِر .

وقد زعم بعضهم أنَّ رفعه على النفى ، كأنه قال : فأبيتُ لا حرجُ ولا محرومُ بالمكان الذى أنا به . وقال الخليل رحه الله : كأنَّه (٢) حكايةً لى كان يُتكلم به قبل ذلك ، فكأنّه حكى ذلك اللفظ ، كاقال : كَذَ بْنُمُ وبيتِ اللهِ لا تَنْكِحُونَها بَنِي شابَ قُرْ ناها تَصُرُّ وتَحَلُّبُ (٣)

<sup>(</sup>١) وهو الربيع الأسدى ، ساقط من ط . ونسبه الشنتمرى إلى الأخطل كسابقه ، ولم أجده في ديوان الأخطل ، والبيت في اللسان (وشظ) بدون نسبة . والوشائظ : جمع وشيظة ووشيظ ، وهم الدخلاء في القوم ليسوا من صميمهم ، هم حشو فهم ، وكلاب: قبيلة ، وهم بنو ربيعة بن عامر ، جملهم كالضبع في الحمق ، وأم عامر : كنية الضبع ، يقال لها خامرى ، أى ادخلي الحمر ، وهو بالنحريك ما تستتر فيه وتستكن به ، فتدخل جحرها فتصاد ، وفتح «حين » لإضافتها الى غير متمكن ، ويجوز جرها على الأصل .

والشاهد فيه وضع « خامرى » موضع خبر كان ، على معنى الحسكاية ، أى يقال لها خامرى يا أم عاص . وأثى به شاهداً لتقوية ما ذهب إليه الحليل .

<sup>(</sup>٢) ط: ﴿ وقول الخليل ﴾ مع إسقاط ﴿ كَأُنَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) نسب البيت إلى رجل من بني أسد . وسيأتي في سيبويه ٢ : ٩٤6٧ . وانظر الحصائص ٢ : ٣٦٧ والكامل ٢١٧ والتصريح ١ : ١١٧ . أراد لن تتمكنوا من نكاحها يا بني المرأة التي يقال لها شاب قرناها ، والتي تصر

أى بنى من يقال له ذلك .

790

والتفَسيرُ الآخَرُ [الذي] على النفي كأنَّه أَسْهِلُ .

وقد يكون رفعُه على أن تُجعل عبد الله معطوفاً على هذا كالوصف، فيصيرُ كأنه قال: عبد الله منطلق على فيصيرُ كأنه قال: عبد الله منطلق على البدل ، كا قال تعالى جده: « بالنّاصية . ناصِية كاذبة (١) » . فهذه أربعة أوجه في الرفع .

هذا باب ما يرتفع فيه الخبر لأنه مبنى على مبتدإ

أو كينتصب فيه الخبر ُ لأنه حال لمعروفٍ مبنى على مبتدإ

فأمَّا الرفعُ فقولك : هذا الرجلُ منطلقُ ، فالرجلُ صفةُ لهذًا ، وهما بمنزلة السم واحد ، كأ نك قلت : هذا منطلقٌ . قال النابغة :

تُوهَّتُ آيَاتِ لها فَعَرَقَهُا لِسَّةٍ أَعُوامٍ وذا العامُ سابِعُ (٢) كَأَنَّهُ قَالَ : وهذا سابعٌ .

وأمَّا النصب فقولك : هذا الرجلُ منطلقاً، جعلتَ الرجل مبنيًّا على هذا ،

<sup>=</sup> الماشية ، أى تشد ضروعها ليجتمع الدر فتحلب . والقرن : الفود من الشعر في حانب الرأس ، يعنى العجوز الراعية .

والشاهد فيه حمل ﴿ بني شاب قرناها ﴾ على الحكاية .

<sup>(</sup>١) الآية ١٥ ، ١٦ من سورة العلق .

<sup>(</sup>٣) ديوان النابغة ٥٠ والعيني ٤ : ٤٨٢ والأشموني ٢ : ٢٧٦ . توهمها : لم يعرفها إلا توها ۽ لحفاء معالمها وانطاسها . وآيات الدار : علاماتها وما بتي منها كالأثافي والرماد والأو تاد . لستة اعوام ، أي بعدها ، كما يقال لمشر خلون ، أي بعد عشر .

والشاهد فيه رفع ه سابع ، خبراً لذا ؛ لأن العام عند سيبويه صفة ، و إن صح أن يكون بدلا أو عطف بيان .

وجعلت الملبر حالاً له قد صار فيها ، فصار كقولك : هذا عبد الله منطلقاً ، وإنّما يريد في هذا الموضع أن يُذكر المخاطب برجل قد عرفه قبل ذلك ، وهو في الرفع لا يريد أن يذكره بأحد ، وإنّما أشار فقال هذا منطلق ، فكأنّ ما ينتصب من أخبار المعرفة ينتصب على أنه حال مفعول فيها ، لأنّ المبتدأ يعمل فيها بعده كعمل الفعل فيها يكون بعده ، ويكون فيه معنى الننبيه والتعريف ، ويحول بين الخبر والاسم المبتدإ كما يحول الفاعل بين الفعل والخبر ، فيصير الخبر حالاً قد ثبت فيها وصار فيها (١) كما كان الظرف موضعاً (١) قد صير فيه بالنية وإن لم يَذْ كُرْ فعلا (٣) . وذلك أنّك الفاعل وانكس بالذي هو فيه كانتصاب الدرم بالمشرين (١) لأنّه ليس من صفته والمحولاً على ما حل عليه ، فأشبة عندم ضارب زيدا .

وكنلك هذا عيل في بعده عَمَلَ الفعل، وصار منطلقُ حالاً، فانتَصب جذا الكلام انتصابَ راكب بقولك: مَرَّ زيدٌ راكبًا.

وأمَّا قوله عزَّ وجلَّ ﴿ هُو ٓ اَكُنُّ مُصَدِّقًا (٥) ﴾ فإنَّ الحقُّ لا يكون صفةً

 <sup>(</sup>١) ط: « قصار فيها » .

 <sup>(</sup>٢) الأصل وب: « وكأن الظرف موضع » ، وأثبت ما في ط.

<sup>(</sup>٣) السيراني ما ملخصه : يريد أن الحال في قولك : هذا الرجل منطلقاً ، وهذا عبد الله منطلقاً مفعول فيها ، لأن المنى انتبه له في هذه الحال ، وقوله : لأن المبتدأ يعمل فيها جده ، ممناه يرفع ما بعده من الجو . والظاهر من كلامه في هذا الموضع أن المبتدأ هو العامل ، وقد يجوز أن يربد بالمبتدأ إذا كان إشارة عمل فيا بعده ، نحو هذا ، وما جرى مجراه .

<sup>(</sup>٤) ط: ﴿ بعشرين ﴾ .

<sup>(</sup>e) الآية ٢١ من سورة قاطر .

لَهُو ، من قبل أن هُو اسم مضر والمضر لا يُوصَف بالمظهر أبداً ؛ لأنه [ قد ] استغنى عن الصّفة . وإنّما تُضير الاسم حين يستغنى بالمعرفة (١) فن ثمّ لم يكن في هذا الرفع كما كان في هذا الرجل . ألا ترى أنّك لو قلت : مردتُ بهُو الرجل ، لم بجز ولم يحسن ، ولو قلت : مردتُ بهذا الرجل ، كان حسناً جيلا .

#### هذا باب ما ينتصب فيه الخبر

لأَنَّه خبرٌ لمروف يَرتفع على الابتداء ، قدَّمتَه أو أخرتُه

وذلك قولك : فيا عبد الله قاماً ، وعبد الله فيها قاماً . فعبد الله فيها قاماً . فعبد الله قاماً موضع بالابتداء (٢) لأن الذي ذكرت (٢) قبله وبعده ليس به ، وإنّما هو موضع له ، ولكنّه يجرى مجرى الاسم المبني على ما قبله . ألا ترى أنك وقلت : فيها عبد الله حُسن السُّكوت وكان كلاماً مستقبا ، كا حُسن واستُفنى في قولك : هذا عبد الله و و تقول : عبد الله فيها ، فيصير كقولك عبد الله أنّ عبد الله يرتفع مقدما كان أو مؤخرا بالابتداء (١) ويدلك على ذلك أنك تقول : إن فيها زيداً ، فيصير بمنزلة قولك :

<sup>(</sup>١) هذا ما في ب . وفي الأصل وط : ﴿ حَيْنُ نَسْتُغَنَّي بِالْمُمْرُفَّةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ط: ولابتداء ٥ .

<sup>(</sup>٣) ط: هذكر ٥٠

<sup>(</sup>٤) السيرانى: مذهب سيبويه أن الاسم يرتفع بالابتداء أخرت الظرف أو قدمته. وقال الكوفيون: إذا تقدم الظرف ارتفع الاسم بضمير له مرفوع في النظرف المتأخر. فكان من حجة سيبويه في ذلك أنا إذا أدخلنا إن نصبنا الاسم وإن كان قبله ظرف م كقولنا: إن في الدار زيداً.

مُوقع الأسماء ، كما أنَّ قولك : عبدُ الله لقيته يصير لقيته فيه بمنزلة الاسم ، كأنك قلت : عبدُ الله منطلق ، فصار قولك فيها كقولك : استقرَّ عبدُ الله ، ثم أردت أن تُخبر على أتية حال استَقرَّ فقلت قائماً ، فقائم حال مستقر فيها . وإن شئت ألفيت فيها فقلت : فيها عبدُ الله قائم قال النامغة :

لا دَرَّ دَرِّي إِنْ أَطِعِمتُ نَازِ لَكُم ﴿ وَوْفَ اللَّهِ مِعْدِي البُّرُّ مُكْنُوزُ (٣)

(۱) ديوان النابغة ۵۱ والعيني ٤: ٧٣ وشرح شواهد المغني ٣٠٥ والأشموني ٢٠٠٠ ساورتني : واثبتني ، والأفعى لا تلدغ لا وثباً . والضئيلة : الدقيقة ، وإنما يدق جسمها عند الكبر ، فيكون ذلك أنكى لسمها . والرقش : جمع رقشاه ، وهي النقطة بسواد . والناقع : الحالص ، أو الثابت .

والشاهد فيه رفع « ناقع » على الحبرية للسم ، مع إلفاء الجار والمجرور · ولو نصب « ناقع » على الحالية مع خمل الجار والمجروز خبرا لجاز أيضاً .

(٧) هو المنتخل الهذلى . ديوان الهذليين ١٥:٢ والبيان ١ : ١٧. وقد ورد في الشنتمرى « المنخل » خطأ . وانظر للبيت شرح شواهد الشافية ٤٨٨ .
 ونسب أيضاً إلى أبى ذؤيب الهذلى في الحيوان ٥ : ١٨٥ و بعض نسخ البيان .

(٣) لادر در . : لا كثر خبره ولازكاعمله . والنازل : الضيف ينزل على القوم . في الأصل وب : « باذلكم » ، صوابه في ط . ويروى : « نازلهم » . والحتى : سويق الدوم ، وقرفه : فشره ، يريد اللحمة التي على عجمه ، والقرف والقرفة : القشرة ، وقد أطلقت القرفة على قشر شجرة طببة الريم ، يقول : لا اتسع عيشي إن آثرت نفسي على ضيني بالبر وأطعمته قرف الحتى .

والشاهد فيه رفع « مكنوز » على الحبرية للبر مع إلغاء الظرف . ولو نصبه على الحال مع اعتماد الجار والمجرور خبراً لجاز أيضاً .

كأنَّك قلت: البرُّمكنوز عندي، وعبدُ الله قائم فها.

فإذا نصبت القائم ففيها قد حالت بين المبتدا والقائم واستُغنى بها ، فعيل المبتدأ حين لم يكن القائم مبنيا عليه ، عَمَل هذا زيد قائماً ، وإنّما تجعل فيها ، إذا رفعت القائم (١) ، مستقراً القيام وموضعاً له ، وكا نك لوقلت : فيها عبد الله ، لم يَجز عليه السّكوت (٢) . وهذا يدلّك على أن « فيها ، لا يُحدث الرفع أيضاً في عبد الله ؛ لأنّها لوكانت بمنزلة هذا لم تكن لتُلْنَى ، ولوكان عبد الله يرتفع بفيها لارتفع بقولك بك عبد الله مأخوذ ، لأنّ الذى يرفع و ينصب ما يستغنى عليه السكوت ومالا يستغنى ، بمنزلة [ واحدة ] . ولو قلت كان عبد الله لم يكن كلاماً ، ولو قلت كان عبد الله لم يكن كلاماً ،

وممَّا جاء في الشعر أيضا مرفوعا قوله ، لابن مقبل(٤):

لا صافِرُ النَّيِّ مَدخولٌ ولا هَمِجٌ عارى العظام عليه الوَدْعُ منظومُ (٥)

- (١) في الأصل : ﴿ وقعت المقائم ﴾ صوابه في ب ، ط .
  - (٧) ب فقط: « الكوت عليه » .
  - (٣) في الأصل فقط: وعدث ،
- (٤) لابن مقبل ٤ ساقطة من ط ٤ وهومن زيادات الكناب لاجرم . و انظر ديو ان ابن مقبل ٢٦٩ واللسان ( هبج ٤ سفر ) .
- (ه) الني ، بالكسر والفتح: الشحم. سافر: منكشف ظاهر، من السفور. والمدخول برلمهزول . والهبج بكسر الباء الموحدة: المتورم، عنى الكثير اللحم. ط. د هيج ، بالياء المثناة ، تحريف . والودع: الحرز. نعت امرأة فشبها بظى هذا صفته .

والشاهد فيه رفع « منظوم » على الحبرية للودع ، وانظر ماسلف في الشاهد السابق . والنصب قراءة ابن عيسي والأعرج وتنادة وابن جبير . والرفع قراءة الجمهور. انظر تفسير أبي حيان ٤ ٢٣١ – ٢٣٧ .

فيميعُ ما يكون ظرفا تُلفيه إن شئت ، لأنه لا يكون آخِراً إلا على ما كان(١) عليه أولاً قبل الظرف ، ويكون موضع الخبر دون الاسم ، فجرى في أحد الوجهن مجرى مالا يستغنى عليه السكوت ، كقولك : فيك زيد راغب فرغبتُهُ فيه .

ومثل قولك فيها عبدُ الله قائماً : هو لك خالصاً ، وهو لك خالص ؛ كأن قولك هو لك بمنزلة أَهْبه لك ثم قلت خالصاً . ومن قال فيها عبد الله قائم من ، قال هو لك خالص ، فيصير خالص مبنيا على هُو كا كان قائم مبنيا على عبد الله ، « و فيها » لُغو ، إلا أنك ذكرت فيها لتبين أين القيلم ، وكذلك لك إنّها أردت أن تبيّن لمن الخالص .

ُ وقد قُرَى \* هذا الحرفُ على وجهينِ : ﴿ قُلُ هِى َ لَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ نُما خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢) »، بالرفع والنصب (٣) .

وبعضُ العرب يقول : هو لك الجمَّاء الففيرُ ، يَرْفع كما يَرْفع الخالص .

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ يَكُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٣ من سورة الأنعام.

<sup>. (</sup>٣) السيرافى: ﴿ هَى ، عند سيبويه مبتداً ، وللذين آمنوا خبره ، وخالصة منصوب على الحال والعامل فيها اللام على تقدير استقر وما أشبه ذلك ، فإن قال قائل: الحال مستصحبة فكيف تنكون خالصة فى يوم القيامة والتى تى لهم فى الحياة الدنيا ؟ قبل: الحال على كل حال مستصحبة ، وقد يكون الملفوظ به من الحال متأخراً بتقدير شىء مستصحب ، كقوله تعالى: ﴿ فادخلوها خالدين ﴾ وقد علم أن الحلود إنما هو إقامتهم فيها الدائمة ، وليس ذلك فى حال دخولهم . وتقديره: ادخلوها مقدرين الحلود ، أو مستوجبين الحلود . . . وإنما يقع مثل هذا فيا علم ووثق به .

والنصبُ أكثر ، لأنَّ الجماء النفير بمنزلة المصدر ، فكا نه قال هو لك خُلوصاً . فهذا تمثيلُ ولا يُسَكِلَّم به .

ومما جاء في الشَّعر قد انتَصَّب خبرُه وهو مقدَّم قبل الظرف، قوله: إنَّ لَكُمْ أَصْلَ البِلادِ وفَرْعَها فَالْخَيْرُ فيكُمْ ثابِتاً مَبدُولاً(١) وسمنا بعض العرب الموثوق بهم يقول: أَتَكَمَّمُ بَهذَا وأَنت همنا قاعداً.

وثماً ينتصب لأنه حال وقع فيه أمر قول العرب: هو رجل صدق معلوماً ذاك ، وهو رجل صدق معروفاً ذاك ، وهو رجل صدق بينا ذاك ، كأنه قال : هذا رجل صدق معروفاً صلاحه ، فصار حالاً وقع فيه أمر ، لأنّك إذا قلت : هو رجل صدق فقد أخبرت بأمر واقع ، ثم جعلت ذلك الوقوع (٢) على هذه الحال . ولو رفعت كان جائزا على أن تجعله صفة ، كأنّك قلت : هو رجل معروف صلاحه .

ومثل ذلك : مررتُ برجل حَسَنةٍ أُمَّهُ كريماً أبوها ، زعم الخليلُ أنه أَخبَرَ عن الخسن أنّه وجب لها في هذه الحال . وهو كقولك : مررتُ برجل ذاهبةٍ فرسُه مَكسوراً سَرْ بُها ، والأوّلُ كقولك : هو رجلُ صدق معروفاً صدقهُ ، وإن شئت قلت معروف ذلك ومعلوم ذلك (٣) ، على قولك : ذاك معروف وذاك معلوم . سمعته من الخليل .

<sup>(</sup>١) البيت من الخسين ، ولم أجدله مرجعاً آخر . أصل البلاد وفرعها، أي جميع البلاد كبيرها وصنيرها .

والشاهد فيه نصب « ثابت » على الحالية ، والجار والمجرور هو خبر الخير. ولو رفع « ثابت » على الخبرية لجاز .

<sup>(</sup>٢) هذا ما في ط . وفي الأصل وب : « المرفوع » .

 <sup>(</sup>٣) ط: «ذاك» في الموضعين . وفي ب: «وإن شئت قلت معروف ذلك » فقط .

#### هذا باب من المرفة

## بكونُ فيه الاسمُ الخاصُّ شائماً في الأُمَّة

ليس واحد منها أولى به من الآخر، و لا يُتوهم به واحد دون آخر له اسم غيره، نعو قولك للأسد: أبو الحارث وأسامة ، وللنعلب: ثمالة وأبو الحصر وسمسم ، وللذهب: دَالان وأبو جَمْدة ، وللضبع : أمَّ عامر وحضاجر وجَعار وجَمال وأمَّ عَنشَل وتَشَام، و يقال للضبعان (١) تُقَمَ .

ومن ذلك قولهم للفُراب: ابن بَرجم (٢).

فكلُّ هذا يَجرى خبرُ ، مجرى خبر عبد الله (٣) . ومعناه إذا قلت هذا أبو الحارث أو هذا ثمالة أنَّك تريد هذا الأسدُ وهذا الثملبُ ؛ وليس معناه كمنى زيد وإن كانا معرفة . وكان خبرُ هما نصباً من قبل أنك إذا قلت هذا زيد فزيد اسم لمنى قولك هذا الرجلُ إذا أردت شيئاً بعينه قد عرفه المخاطبُ بحليته أو بأمر قد بكفه عنه قد اختص به دون من يَعرف (٤) . فكأنَّك إذا قلت هذا زيد قلت : هذا الرجلُ الذي من حليته ومن أمره كذا وكذا بعينه ، فاختص هذا المنى باسم عَلَم يكزم هذا المعنى ، وليُحذَف كذا وكذا بعينه ، فاختص هذا المعنى باسم عَلَم يكزم هذا المعنى ، وليُحذَف

<sup>(</sup>١) الضيمان ، بالكسر: الذكر من الضياع.

<sup>(</sup>٢) السيرافى : الأساء التى ذكرها سيبويه معارف هى أعلام للأجناس التى ذكرها كزيد وعمرو وهند ودعد ٤ إلا أن اسم زيد يختص شخصاً بعينه دون غيره ٤ و أسماء الأجناس يختص كل اسم منها جنساً . وكل شخص من الجنس يقع عليه الاسم الواقع على الجنس .

<sup>(</sup>٣) يسنى إذا قلت : «فيها عبدالله قائماً» ، فتقول أيضاً : فيها أسامة متحفز ا .

<sup>(</sup>٤) في الأصل فقط: ﴿ تَعْرُفُ ﴾ .

السكلامُ وليُخرَّجُ من الاسم الذي قد يكون نكرَّة ويكونُ لنير شيء بعينه . لأنَّك إذا قلت هذا الرجلُ فقد يكون أن تشي كالله ، ويكون أن تقول هذا الرجلُ وأنْ تريدكلَّ ذَكَر تَكَلم وستى على رجْلين فهو رَجُلُ . فإذا أراد أن يُخلِص ذلك المني ويَختصة ليعرف من يُمنى بعينه (١) وأمره قال زيد ونحوه .

وإذا قلت: هذا أبوالحارث فأنت تريد هذا الأسد، أى هذا الذي سمعت باسمه (٢)، أو هذا الذي قد عرفت أشباهه، ولا تريد أن تشير إلى شيء قد عرفه بمينه قبل ذلك ، كمرفته زيداً ، ولكّنه أراد هذا الذي كلُّ واحد من أمّته له هذا الاسم ، فاختُصَّ هذا المعنى باسم كما اختُصَّ الذي ذكرنا بزيد لأن الأسد بتصر ف تصرف الرجل ويكون نكرة ، فأرادوا أسماء لاتكون إلا معرفة وتلزم ذلك المعنى (٣).

وإنما منه الأسد وما أشبه أن يكون له اسم معناه معنى زيد ، الأسد وما أشبها ليست بأشياء ثابتة مقيمة مع الناس فيحناجوا إلى أسماء يعرفون بها بعضاً (٤) من بعض، ولا تُحفظُ حُلاها كحفظ ما يَثبت مع الناس ويقتنونه ويَتَخذونه . ألا تَراهم قد اختَصَوا الخَيْلُ والإبل والفنم والكلاب وما تثبت معهم (٥) واتّخذوه ، بأسماء كزيد وعمرو .

ومنه أبو جُخَادِب ، وهو [شيء بُشبهِ الجُنْدُب غير أنه أعظم منه ،

<sup>(</sup>۱) ط: ﴿ تَعْنَى بَعْيَنَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل نقط: ﴿ الاسم ٢٠

 <sup>(</sup>٣) ط: « فأرادوا اسما لا يكون إلا معرفة ويلزم ذلك المنى » .

<sup>(</sup>٤) ب 6 ط: « بعضها ٤ .

<sup>( )</sup> ط : a وما ثبت معهم B .

وهو ] ضرب من الجَنادب كما أن بنات أُوْبَرَ ضرب من الكُمَّاة ، وهي معرفة .

ومن ذلك ابنُ قِنْرةَ ، وهو ضرّبُ من الحيّات ، فكأنَّهم إذا قالوا هذا ابن قَنْرةَ فقد قالوا هذا الحيّة الذي من أمره كذا [ وكذا ] .

وإذا قالوا بنات أوبر فكأنهم قالوا هذا الضرب الذي من أمره كذا وكذا ] من الكما ق وإذا قالوا أبو جُخادِب فكأنهم قالوا هذا الضرب الذي سمعت به من الجنادب أو رأيته. ومثل ذلك ابن آوى كأنه قال هذا الضرب الذي سمعت أو رأيته من السباع ، فهو ضرب من السباع كما أن بنات الضرب الذي سمعت أو رأيته من السباع ، فهو ضرب من السباع كما أن بنات أوبر ضرب من الكما ق. ويدلك على أنه معرفة أن آؤى غير مصروف وليس بصفة. ومثل ذلك ابن عرس وأم محبين وسام أبرض. وبعض العرب يقول أبو بريض وحمار فبان ، كأنه قال في كل واحد من هذا الضرب الذي يفر ف من أحناش الأرض بصورة كذا. [وكأنه قال في المؤنّث نحو أم حبين هذه التي تُعرف من أحناش الأرض بصورة كذا. [وكأنه قال في المؤنّث نحو أم حبين هذه التي تُعرف من أحناش الأرض بصورة كذا. [وكأنه قال في المؤنّث نحو أم خبين هذه التي تُعرف من أحناش الأرض بصورة كذا. [وكأنه قال في المؤنّث نحو أم خبين هذه التي تُعرف من أحناش الأرض بصورة كذا(١)] .

واختصت العربُ لكل ضرب من هذه الضُّروب اسماً على معنى الذى تَعرفُهابه (٣) لا تَدخله النكرةُ كما فعلوا فعلوا فالله بزيد والأسد . إلا أنَّ هذه الضروبَ ليس لكلِّ واحد منها اسمَ يقع

<sup>(</sup>۱) السيرافي ما ملحصه: كأن تلقيب هذه الأشياه وتسميتها بهذه الأسماء المعادف في مذهب سيبويه ، دلالة على الاسم و بعض صفاته وخواصه . ألا تراه قال : فكأنهم إذا قالوا هذا ابن قترة فقد قالوا : هذا الحية الذي من أمره كذا وكذا . . إلى وهذا مذهب حسن .

<sup>(</sup>٢) في الأصل نقط: ﴿ تَعْرَفُهُ بِهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ط فقط: ﴿ معرفة ٤ .

على كل واحد من أمنه يدخله (١) المعرفة والنكرة ، بمنزلة الأسديكون معرفة ونكرة ، ثم اختص باسم معروف كما اختص الرجل بزيد وعمرو ، وهو أبو الحارث ، ولكنها لرّبت اسماً معروفا ، وتركوا الاسم الذي تدخله المعانى المعرفة والنكرة ، و يدخله النعجب ، و توصف به الأسماه المبهمة كموفته بالألف واللام نحو الرجل .

والتمجُّبُ كَقُولُك : هذَا الرجل (٢) وأنت تريد أن ترفع شأنه .

ووصفُ الأسماء المُبَهمة نحوُ قولك : هذا الرجلُ قائمٌ . فكأنّ هذَا اسمَ جامعٌ لمانٍ .

وابنُ عِرس يراد به معنى واحد ، كما أريد بأبي الحارث وبزيد متي

و مَثَلُ هذا في بابه مَثَلُ رجل كانتُ كُنْينهُ هي الاسمُ وهي الكنيةُ.

وَمَثَلُ الأَسِدُ وأَبِي الحَارِثُ كُرَّجِلِ كَانْتُ لَهُ كَنِيةٌ وَاسْمُ .

ويدلَّكَ على أنَّ ابنَ عرْسِ وأمَّ حَبْنِ وسامَّ أَبْرَصَ وابنَ مَطَرٍ معرفةً ، أنَّكَ لا تُدخِل في الذي أُضِفْن إليه الألفُّ واللام ، فصار بمنزلة زيد وعرو . ألَّا ترى أنَّكَ لا تقول أبو الجُخادِب .

وهو قول أبي عمرو ، حدَّثنا به يونس(٣) عن أبي عمرو .

وأمَّا ابن قِنْرةً وحِمار قَبْآنَ وما أَشْبِهِما ، فيدلَّك على معرفتهن تركُ صرف ما أَضفن إليه .

<sup>(</sup>١) ط: ه تدخله ٥.

<sup>(</sup>r) ط: « والتمجي هذا » نقط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل نقط: ﴿ وحدثنا بذلك يونس ٢ .

وقد زعوا أنَّ بعضَ العرب يقول : هذا ابنُ هِرْس مُقْبِلُ ، فرفتُه على وجبينِ : فوجه مثلُ : هذا زيد مُقْبِلُ ، ووجه على أنه جَعل ما بعده نكرةً فصار مضافا إلى نكرة ، بمثرلة قولك هذا رجل منطلق .

ونظير ذلك هذا قُيْسُ تُقَّةٍ آخَرُ منطلق ، وقيسُ تَقَّةٍ لقب ، والألقابُ والكُنَى عِمْزلة الأسماء نحو زيد و عرو ، ولكنه أراد في قيسِ تُقَّةٍ ما أراد في قوله هذا عُمَّانُ آخَرُ ، فلم يكن له بُدُ من أن يُعْمَل ما بعده تكرةً حتَّى يصير مَن نكرة ، لأنه لا يكون الاسمُ نكرة وهو مضاف إلى معرفة .

وعلى هذا الحدّ تقول: هذا زيدٌ منطلقٌ ، كأنك قلت هذا رجلٌ منطلقٌ ، كأنك قلت هذا رجلٌ منطلقٌ ، فا ما دخلت النكرةُ على هذا العَلَمَ الذي إنما وُضع للمعرفة ولها جيء به ، فالمعرفةُ هنا الأولى(١) .

. وأُمَّا ابن لَبُون وابن مَخاص فنكرة ، لأنَّها تدخلها الألفُ واللام . وكذلك أبن ماء . قال جرير ، فيما دخل فيه الألف واللام (٢) :

وابنُ اللَّبُونِ إِذَا مَا لُزُّ فِي قُرَنٍ لِمُ يَسْتَطَعْ صَوْلَةَ البُّزْلِ الْقَنَاعِيسِ (٣)

<sup>(</sup>۱) السيرافى: يريد أن ابن عرس وإن كان موضوعا للتعريف فى الأصل فقد يجوز ان ينكر كما ينكر زيد وعمرو ، وإن كان موضوعهما معرفة . فإذا قلنا: هذا ابن عرس مقبل ، فيكون على وجهين: أحدها أن يكون ابن عرس على تعريفه وترفع مقبل على ماترفعه عليه لو قلت هذا عهد الله مقبل ، والوجه الآخر: أن تجعل ابن عرس نكرة وقد مضت وجوه الرفع فيه ، والوجه الآخر: أن تجعل ابن عرس نكرة ومقبل نعت له .

<sup>(</sup>٢) ط: ۵ قال جرير ٥ نقط.

<sup>(</sup>۳) ديوان جرير ۳۲۳ وابن يعيش ۱: ۳۵ وشرح شواهد المغنى ۲۱ واللسان (لبن ٤ لزز ٤ قنعس). وهو من قصيدة مهجو فيها عمر بن لجأ التيمى وقبله. قد كنت خدناً لنا يا هند فاعتبرى ماذا پريك من شيبي و تقويسى ٢٠ عدباً لنا يا هند فاعتبرى

وقال أبو عطاء السنديّ :

مفدَّمةً قَزًّا كَأْنَ رِقَابُها رِقَابُ بِناتِ اللهُ أَفْرُكُمُ الرُّحَدُ (١)

وقال الفرزدق:

799

وَجِدْنَا لَهُ اللَّهُ عَلَى الْفَصِيلِ (٢) كَفْشُلِ ابْنِ المَّخَاضِ عَلَى الفَصِيلِ (٢)

ابن اللبون: ولد الناقة إذا استكل سنتين وطمن في الثالثة ، فأمه لبون ، لأنها وضمت غيره فصار لها لبن لز: شد . والقرن ، بالتحريك : الحبل ، والبرل . جع بزول ، وهو من الإبل ما كان في الناسة ، لأن نابه يبرل ، أي ينشق و يطلع . والقنماس: الجل الضخم العظيم ، ضرب هذا مثلا لنفسه ولمن أراد أن يفاخره و يقاومه في الشعر و المفاخر ، فهو بمنزلة البزول لا يستطيع منافسه الذي هو بمنزلة ابن اللبون أن يصول صولته ، أو يقاومه في سيره .

والشاهد فيه دخول أل على « ابن اللبون » ليصير ممر فة بعد تنكيره.وليس كابن آوى الذي لا تدخله أل ؛ فبذلك صار علما معرفة .

(۱) ابن يميش ۱ : ۳۵ واللسان ( فدم ) والشعراء ۲۶۲ ه ۲۹۴ : وصواب إنشاده « تفزع للرعد » وقبله :

سيغني أبا الهندي عن وطب سالم أباريق لم يعلق بها وضر الزبد

نعت أُباريق خمر فدمت رءوسها ، أي سدت بالقز ، وهو الحرير . وعدى فد م بتضمينه معنى ألبس وكسا . وشبه رقاب الأباريق برقاب بنات الماء ، وهي الفرانيق ، إذا فزعت بصوت الرعد فنصبت أعناقها .

والشاهد فيه نحو ما قبله ، من تعريف « بنات الماء » بأل ، فهذا دليل تنكيرها.

(۲) ديوان الفرزدق ۲۵۲ وابن يعيش ۱ ، ۳۵ . لكن قال الشنتمرى: « البيت منسوب إلى الفرزدق وهو لفيره ، لأن نهشلا اهمامه ، وهم نهشل ابن دارم ، والفرزدق من مجاشم بن دارم ، وهو يفخر بهشل كما يفخر بمجاشم » وقال قبل ذلك : «هجا نهشلا و فقيا » . وهم فقيم بن جرير بن دارم من بني تميم . = فَا ذَا أُخْرِجَتَ الْأَلْفَ واللام صار الاسمُ نَكُرةً. قال ذَو الرَّمة: وَرَدْتُ اعْنِسَافاً والتُرَيَّا كُأنَّها على قِمَّةِ الرأس ابنُ ماء مُحَلِّقُ (١)

وكذلك ابنُ أُ فَعَلَ إِذَا كَانَ أَنْعَلُ لِيسَ بِاسْمِ لِشَيْءٍ .

وقال ناس : كل ابن أفعل معرفة لأنه لا ينصرف . وهذا خطأ ، لأن آفعل لا ينصرف وهذا خطأ ، لأن أفعل لا ينصرف وهو نكرة ، ألا ثرى أنك تقول هذا أحمر فُمُذُ فَمُذُ فَعَل الأحمر ، ولو كان معرفة كان نصباً ، فالمضاف إليه عنز لنه (٢) . قال ذو الرّمة :

كَأَنَّا على أولادِ أَحْفَبُ لاَحِهَا ورثَّىُ السَّفَا أَنْفَاسُهَا بِسَهَامِ (٣)

= فِعل فضل أحدهما على الآخر كفضل ابن المخاض على الفصيل ، وكلاهما لافضل له ولا خير عنده . و ابن المخاض من الإبل : ما دخل في الثانية ؛ لأن أمه لحقت بالمخاض أى الحوامل و إن لم تكن حاملا . والفصيل : ولد الناقة يفصل عن أمه . والشاهد فيه دخول أل على « المخاض » ليتعرف به المضاف إليه .

(۱) ديوان ذي الرمة ٤٠١ والكامل ٤٤٨ و اللسان (عسف) . ذكر أنه وردماء في فلاة دون أن يقصد . والاعتساف : أن يركب المره رأسه في غير هداية ، وشبه الثريا وقد توسطت السهاء مرتفعة بابن الماء الذي حلق في الهواه ، أي استوى طائراً فيه على ارتفاع .

وشاهده تنكير « ابن ماء » بدليل نعته بمحلق النكرة ، لا كابن آوى الذي جمل علماً في جنسه .

- (٣) السيرانى: يمنى أن ابن أفعل وإن كان لا ينصرف فهو نكرة إذا لم يجعل علماً لشيء ، كابن أحقب ، وهو الحمار ، وهو نكرة تدخل عليه الألف واللام فيصير معرفة ، كقولك مررت بابن الأحقب .
- (٣) ديوان ذي الرمة ٩١٠ والأشموني ٣ : ١١٨ واللسان ( سهم ) والمخصص ١٢٠ : ٢١٦ . نعت إبلا سريمة ضامر تشبهها بأولادأحقب ، وهي الحمر الوحشية ==

جنوبُ ذَوَتُ عنها النَّناهي وأَنزلت منها يوم ذَبَّابِ السَّبيبِ صِيامِ (١) كأنه قال: على أولاد أحقبَ صِيامٍ .

### هذا باب ما يكون فيه الشيء غالباً عليه اسم

777

يكونُ لكلّ من كان من أتمته ، أو كان في صفته ، من الأسماء التي يدخلها الألفُ واللام ، وتكونُ نكرتُهُ الجامِعةَ لما ذكرتُ [ لك] من المعانى .

وذلك قولك فلأن بن الصَّعِقِ (٢) . والصَّعِقُ في الأصل صفة تقع

= وسمى الحمار أحقب لبياض يكون فى موضع الحقيبة منه ، أى مؤخره . لاحها : ضمرها . والسفا : شوك البهمى ، والحمر تكلف بالبهمى ، فإذا أسفى كفت عنه وطلبت لين المرعى فأضمرها ذاك . وأنفاسها ، أى أنوفها لأنها مخارج النفس . والسهام ، كسحاب : وهج الصيف وغبراته . وقد ضبطها الشنتمرى بكسر السين وقال : « جمل شوك البهمى كالسهام » ، وليس بشىء . وقد قدم المعطوف على المعطوف على المعطوف على والعمل فيا يرى النحاة ، أى لاحها جنوب ورمى السفا .

(۱) الجنوب: ريح تقابل الشمال. ذوت تذوى: جفت. عنها ، أى بسبها . والتناهى : الغدران ، جمع تنهية ، لأن السيل ينتهى اليها . والسبيب : شعر الذنب . ذباب ، كشداد ، أى يجعلها تذب بأذنابها بما وقع عليها من الذباب فى شدة الحر . والصيام : المسكات عن الرعى .

والشاهد فيه إتباع « صيام » لأحقب ؛ لأنه نكرة مثله .

(۲) السيرانى : هو رجل من بنى كلاب ، وهو خويلد بن نفيل بن عمرو ابن كلاب . ذكروا أنه كان يطم الناس بتهامة ، فهنت ريح فسفت فى حفانه التراب فشتمها ، فرمى بصاعقة فقتلته ، فقال فيه بعض بنى كلاب :

إن خويلداً فأبكى عليه قتيل الريح في البلد النهامي فعرف خويلد بالصعق ، وغلب عليه وشهر به ، شم عرف بعض أولاده بابن = على كلِّ مَنْ أَصَابِهِ الصَّمَقُ ، ولكنَّه عَلَب عَلَيه حَبَّى صَارَ عَلَماً بِمَثْرَلَةً وَعِرُو .

وقولهم النجمُ ، صار عَلماً للنُّركيَّا .

وكابن الصّعِق قولُهم: ابنُ رَأُلانَ ، وابنُ كُراعَ ، صار علماً لإنسانِ واحد ، [و] ليس كلُّ من كان ابناً لرأُلانَ وَابناً لكُراعَ عليه عليه هذا الاسمُ . فإن أخرجت الألف واللام من النجم والصّعِق لم يكن معرفةً (١) ، [من قبل أنك صيّرته معرفةً بالألف واللام ، كما صار ابنُ رألانَ معرفةً برألانَ ، فلو ألقيت رألان لم يكن معرفةً ].

وليس هذا بمنزلة زيد وعرو وسَلْمٍ ، لأنها أعلامٌ جَمَّت ما ذكرنا من التطويل وحَذَفُوا .

وزعم الخليل رحمه الله أنه إنَّما مَغَعَهم أن يُدخِلوا في هذه الأسماء الألفَ واللهم أنَّهم لم يجعلوا الرُجلُ الذي سُتى بزيد من أُسَّةٍ كلُّ واحد منها كارمه هذا الاسمُ ، ولكنَّهم جعلوه سُتِّى به خاصًا .

وزعم الخليل رحمه الله أن الذين قالوا الحارث والحَسَن والعَبَاس ، إنّما أرادوا أن يجعلوا الرجل هو الشيء بعينه ، ولم يَجعلوه سُتَى به ، ولكنّهم جعلوه كأنه وصف له عَكبَ عليه . ومن قال حارِثُ وعبّاس فهو يُجرِيه مُجرى زيد .

وأمَّا ما لزمته الألفُ واللام فلم يَسقُطا [ منه ]، فا نَّما نُجعل الشيء الذي يَلزمه ما يَلزم كُلَّ واحد من أثمته .

<sup>=</sup> الصق، حتى إذا ذكر ابن الصعق لم يذهب الوهم إلى غيره إلا ببيان . وكان أشهر ولده و أكثرهم مالا و أغزرهم شعراً ، و أشجاهم للعدو و ألزمهم : عمر و بن الصعق .
(١) ط: « لم يصر معرفة » .

وأمَّا الدَّبرَ ان والسِّماك والمَثُّوق وهذا النحوُ ، فا نَّمَا كُيْلزَمُ الْأَلفَ واللهم من قبل أنه عندهم الشيء بعينه .

فارن قال قائل : أيقال الكل شيء صار خُلف شيء دَبَران ، ولكل شيء عاق عن شيء عَيْوق ، ولكل شيء سَمَك وار تَفع سِماك ، فارنك قائل له : لا ، ولكن هذا بمنزلة العِدْل والعَديل . والعديل : ما عادَلَك من الناس ، والعِدْل لا يكون إلاّ للمتاع ، ولكنهم فرقوا بين البيناهين ليغصلوا بين المتاع وغيره .

ومثل ذلك بناء حَصينُ وامرأةُ حَصانُ ، فرقوا بين البناء والمرأة ، فانَّ المرأةُ مُحْرِزَةٌ لن لجأ إليه ، وأنَّ المرأةُ مُحْرِزَةٌ لن لجأ إليه ، وأنَّ المرأةُ مُحْرِزَةٌ لن لجأ إليه ، وأنَّ المرأةُ مُحْرِزَةٌ لنَوْجها .

ومثل ذلك الرَّزينُ من الحِجارة والحديد ، والمرأةُ رَزَانُ ، فرقوا بين ما يُحْمَل وبين ما تَقُل في مجلسه فلم يَخفِّ.

وهذا أكثرُ من أن أصفَه لك في كلام العرب ، فقد يكونُ الاسمانِ مشتقينِ من شيء والمعنى فيهما واحدُ ، وبناؤُها مختلِفُ ، فيكونُ أحدُ البناءين مختصًّا به شيء دون شيء ليفرق بينهما (١) . فكذلك هذه النجومُ اختصَّتُ منذه الأبنية .

وكلُّ شيء جاء قد لَزِمَه الألفُ واللام فهو بهذه المنزلة. فا إن كان عربيًّا نسرفه ولا نعرف الذي اشتُقَّ منه فا يِنّما ذاك (٢٠) لأنّا جَهِلْنا ما علم غيرُنا،

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ لَيْفُرْقُواْ يَبْهُمَا ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) هذا ما في ط. وفي الأصل وب: « تعرفه ولا تعرف الذي اشتق منه فا ن ذلك » .

أو يكون الآخِرُ لم يَصل إليه علم وصل إلى الأوّلِ المسمّى . ويمثرلة هذه النجوم الأرْ بَعاه والثّلاثاء (١) ، إنما يريد الرابع والثالث . وكلّها أخبارُها كأُخبارِ زيد وعمرو .

فان قلت: هذان زيدان منطلقان ، وهذان عَمْران منطلقان ، لم يكن هذا السكلامُ إلا نكرةً ، من قبَل أنك جعلته من أمّة كلُّ رجل مِنها زيدٌ وعمرو ، وليس واحدُ منها أوْلَى به من الآخر . وعلى هذا الحد تقول : هذا زيدُ منطلق . ألا ترى أنك تقول : هذا زيدُ من الزيدين ، أى هذا واحدُ من الزيدين ، أكل هذا واحدُ من الزيدين ، أكل هذا واحدُ من الزيدين ، أكل قولك : هذا رجلُ من الرّجال .

وتقول: هؤلاء عرفات حَسنة ، وهذان أبانان بيّن بن و إنما فرقوا بين أبا نين وعرفات ، وبين زيدين وزيدين ، من قبل أنّهم لم يجعلوا النثنية والجمع عَلَماً لرجلين ولا لرجال بأعيانهم ، وجعلوا الاسم الواحد عَلَماً لشيء بعينه ، كأنهم قالوا ، إذا قلت آئت بزيد إنما نريد (\*) : هات هذا الشخص الذي نشير [ لك ] إليه . ولم يقولوا إذا قلنا جاء زيدان فإنّما الشخص الذي نشير [ لك ] إليه . ولم يقولوا إذا قلنا جاء زيدان فإنّما قد عُرفا قبل ذلك وأثبتا ، ولكنّم قالوا إذا قلنا قد جاء زيد فلان وزيد بن فلان (\*) فإنّما نعني شيئين بأعيانهما إذا قلن قبر فلان وزيد بن فلان (\*) فإنّما نعني شيئين بأعيانهما و فيكنا عن معروفين .

<sup>(</sup>١) الأربعاء مثلثة الباء مع فتح الهمزة ، أما الثلاثاء فتقال بفتح الشاء وضمها ، لفتان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل فقط: « منين » .

<sup>(</sup>٣) ط . «كأنهم قالو ا إذا قلنا ائت بزيد فقد قلنا » .

<sup>(</sup>٤) هذا ما في ط. وفي الأصل: ﴿ يَمْنِي ﴾ ، وفي ب: ﴿ تَمْنِي ﴾ .

<sup>(</sup>a) ط: « إذا قلنا جاء زيد بن فلان فزيد بن فلان .

وإذا قالوا هذان أبانان وهؤلاء عرفات فإنّما أرادوا شيئاً أو شيئين بأعيانهما اللذين نشير لك إلبهما]. وكأنهم قالوا إذا قلنا اثت أبانين ، فإنّما نعني هذين الجبلين بأعيانهما اللذين نشير [لك] إليهما ألا ترى أنّهم لم يقولوا: امر و بأبان كذا وأبان كذا ، لم يفرقوا بينهما لأنّهم جعلوا أبانين اسماً لها يُعرَفان به بأعيانهما .

وليس هذا في الأناسي ولا في الدواب ، إنّما يكون هذا في الأماكن والجبال وما أشبه ذلك ، من قبَل أن الأماكن والجبال أشياء لا تزول ، فيصير كل واحد من الجبلين داخلاً عندهم في مثل ما دخل فيه صاحبه من الحال في الشّبات والخصب والقَصْط ، ولا يشار إلى واحد منهما بتعريف دون الآخر ، فصارا كالواحد الذي لا يزايله منه شيء حيث كان في الأناسي وفي الدواب (١) . والإنسانان والدا بنان لا يَثبنان أبدا [ بأنهما ] يَزولان و يتصرّفان ، ويشار إلى أحدها والآخر عنه غائب .

وأمَّا قولُهم : أُعطِيكُم سُنَّةَ الْعُمَرَ يْنِ (٢) فانما أُدخلت الآلفُ واللام على عُمَرينِ وهما نكرة فصارا معرفة بالآلف واللام كما صار الصَّعِقُ معرفة بهما ، واختُصّا به كما اختُصّ النَّجمُ بهذا الاسم، فكأنهما تُجعلاً من أثمةٍ

<sup>(</sup>١) ط: « من الأناسي والدواب » وفي الأصل: « في الأناسي والدواب » وأثبت ما في ب .

<sup>(</sup>۲) السيرانى: اكثر الناس على ان سنة العمرين سنة أبى بكر وعمر 6 واختاروا التثنية على لفظ عمر لآنه مطرد ، وهو أخف فى اللفظ من المضاف . ومنهم من يقول: اختير لفظ عمر لطول أيامه وكثرة فتوحه وشهرة آثاره . ويروى أنه قيل لعثمان: نسألك سنة العمرين . مم ذكر السيرانى أنه قد يقال لعمر بن الحطاب وعمر بن عبد العزيز .

كلُّ واحد منهم عُمَرُ ، ثم عُرَّ فا بالألف واللام فصارا بمنزلة النَّرِ أَيْنِ المُسْهِورِينِ بالكوفة (١) ، و بمنزلة النَّسْرينِ ، إذا كنتُ تعنى النجمينِ . ٢٦٩

## هذا باب ما يكون الاسم فيه بمنزلة الذي في المرفة

إذا 'بنى على ما قبله ، وبمنزلته في الاحتياج إلى الخشو ، ويكون نكرة منزلة رُجل . وذلك قولك ، هذا مَنْ أَعْرِفُ منطلقاً ، وهذا مَنْ لا أَعْرِفُ منطلقاً ، أى هذا الذي قد علمتُ أنّى لا أَعرفُه منطلقاً . وهذا ما عندى مبيناً . وأَعْرِفُ ولا أَعْرِفُ وعِنْدِي حَشُو للها يَتّمان به ، فيصيران اسماً كا كان الذي لا يَتم الآ بحشوه .

وقال الخليل رحمه الله : إن شئت جعلتَ مَنْ بمنزلة إنسانِ وجعلت مَا بمنزلة شيء نكرتين ، ويصيرُ منطلقُ صفةً لَمَنْ وَمَهِينُ صَفَةً لَمَا . وزعم أنَّ هذا البيت عنده مثل ذلك ، وهو قول الأنصاري(٢) :

فَكُنِيَ بِنَا فَضَلًا عَلَى مَنْ غَيْرِنَا حُبُّ النِّي مُحَمَّد إِيَّامَا (٣)

<sup>(</sup>١) الغريان : بناءان طُويلان ، يقال ها قبر مالك وعقيل نديمي جذيمة الأبرش ، قالوا : سميا الغريين لأن النعمان كان يغريهما بدم من يقتله في يوم بؤسه.

<sup>(</sup>۲) هو حسان بن ثابت وليس فى ديوانه ، أوكعب بن مالك ، أو عبد الله ابن رواحة . وانظر ابن الشجرى ۲ : ۱۹۹ و ۱۹۹ و ابن يميش ٤ : ۱۲ والمينى ١٢ : ٤٨٤ و الهمم ١ : ٤٨٦ و ١٩٧ و شرح شواهد المننى ١١٩ ، ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٣) يقول : كفانا فضلا على الذين ليسوا منا ان النبي قد احبنا و هاجر إلينا . والشاهد فيه جعل « غيرنا » نعتا لمن باعتبارها نكرة مهمة موصوفة وصفاً لازماً يكون لها كالصلة للموصول . ويجوز رفع « غير » باعتبار « من » موصولة وحذف عائد الصلة ، و تقدير ، من هو غيرنا .

ومثل ذلك قول الفرزدق(١):

إِنَّى وإِيَّاكَ إِذْ حَلَّتْ بأَرْحُلْنَا كُنْ بِوادِيهِ بَعْدَ الْمُحْلِ تَمْطُورِ (٢)

وأمَّا « هذا ما لَدَىَّ عَنيدٌ (٣) » فرفُه على وجهين : على شيء لدىًّ عنيدٌ ، وعلى هذا بَعْلِي شيخٌ (١) .

وقد أدخلوا في قول من قال إنّها نكرة فقالوا : هل رأيتم شيئاً يكون موصو فا لا يُسكت عليه ؟ فقيل لهم : نعم ، يا أيّها الرجل . [الرجل] وصف لقوله يا أيّها ، ولا يجوز أن يُسكت على يا أيّها . فربّ اسم لا يحسن عليه عندهم السكوت حتى يصفوه وحتى يصير وصفه عندهم كأنه به يتم الاسم ، فلذلك لأنّهم إنّها جاءوا بياأ يها ليصلوا إلى نداء الذي فيه الألف واللام ، فلذلك حيء به . وكذلك من وما إنّها يُذكر ان لحشوها ولوصفهما ، ولم يُرك بهما خلوين شيء ، فلزكمه الوصف كا لزمه الحشو ، وليس لهما بغير حشو ولا وصف معنى ، فن ثمّ كان الوصف والحدا .

<sup>(</sup>١) ديوان الفرزدق ٢٦٣ وشرح شواهد المغنى ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) يمدح يزيد بن عبد الملك . حلت ، الإبل . يقول : إذا حططت رحالى إليك كنت كرجل كان فى بواديه الممحلة المقفرة ، ثم صابه الغيث فأخصب وأيسر . وقول الشنتمرى : « وصف خيالا طرقه وحل برحله ورحال اصحابه » غير سلم ، فهو يخاطب يزيد ، والضمير فى « حلت » للإبل ، ورواية الديوان : « إن بلغن أرحلنا » .

والشاهد فيه جرى « ممطور » على « من » النكرة المهمة نعثاً لها لازماً لزوم الصلة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٣ من سورة ق .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق في ص ٨٣.

فالوصفُ كقولك : مررتُ بمَنْ صالح ، فصالح وصفُ . وإن أردت كأنك الحشو قلت مررت منْ صالح ، فيصير صالح خبراً لشيء مضمر ، كأنك قلت : مررت بمن هو صالح . والحشو لا يكون أبداً لمَنْ وما إلا وها معرفة . وذلك من قبل أنَّ الحشو إذا صار فيهما أشبهنا الذي ، فكما أنَّ الذي لا يكون إلا يكون إلا معرفة لا يكون ما ومَنْ إذا كان الذي بعدها حشوا ، وهو الصلة ، إلا معرفة .

وتقول: هذا مَنْ أَعْرِفُ منطلق ، فَتَجعلُ أَعْرِفُ صفةً . وتقول : هذا مَنْ أَعْرِفُ منطلق على هذا مَنْ أَعْرِفُ منطلق على قولك : هذا عبدُ الله منطلق .

ومثل ذلك الجمَّاء الغفيرُ ، [ فالففيرُ ] وصفُ لازم ، وهو تُوكيد لأنَّ الجمَّاء الغفير مَثَلُ ، فلزمَ الغفيرُ كما لزم ماً في قولك إنَّك ما وخَيْراً (٢) .

واعلم أنَّ كُنَى بنا فَضْلا على مَنْ غيرُ نا أَجُودُ وفيه ضَعْفُ إلاَّ أَن يكون فيه هُوَ (٣) ، [ لأنَّ هُوَ من بعض الصلة ] ، وهو نحو مررتُ بأَنْهُم أَفضلُ ،

<sup>(</sup>١) هذا ما في ط . وفي الأصلِ وب : « صفة » .

<sup>(</sup>۲) السيراف : الخبر في هذا ونحوه عند أصحابنا محنوف ، تقديره إنك وخبراً مقرونان ، وما زائدة ، وهي لازمة عوضاً من المحنوف . ومثل هذا : كل رجل وقرينه ، وكل إنسان وضيعته ، عند إحواننا البصريين الحبر محنوف ، وتقديره : كل رجل وقرينه مقرونان ، وكذلك كل إنسان وضيعته . وعند الكوفيين الواو بمعنى مع ، وهي الحبر . ونسخة السيراني تجعل المثال : « إنك ما وخبراً » بالباء الموحدة تتلوها الزاى . السيراني تجعل المثال : « إنك ما وخبراً » بالباء الموحدة تتلوها الزاى . (٣) هذا ما في ط . و في الأصل و ب : « إلاأن يكون مرفوعاً بهو » .

وَكُمَّا قُواً بِمِضُ النَاسِ هَذِهِ الآَبَةَ : ﴿ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنُ (١) » .

واعلم أنه يقبح (٢) أن تقول هذا مَنْ منطلقُ إذا جعلتَ المنطلق حشواً أو وهيفا، فإن أطلت الكلام فقلت من خير منك، حسن في الوصف والحشو.

زعم الخليل رحمه الله أنه سمع من العرب رجلاً يقول: ما أنا بالذى قائلُ لك سُوءاً ، وما أنا بالذى قائلُ لك تَبيحاً . فالوصفُ بمنزلة الحشو [المُحْشُو ] لأنه يَحسن بما بعده كما أنّ الحشو [المحشو ] إنما تيثم بما بعده .

ويقوِّى أيضا أنَّ مَنْ نكرة ، قول عرو بن تَعيثة :

يارُبُّ مَنْ 'يْبِغِضُ أَذْوادُنا رُحْنَ على بغضائِه وأُعْتَدُينْ (٣)

ورُبُّ لا يكون ما بمدها إلاَّ نكرةً . وقال أُمَّية بن أبي الصَّلَت (١) :

<sup>(</sup>١) هي قراءة يحيي بن يممر وابن أبي إسحاق والحسن والأعمش في الآية ١٥٤ من سورة الأنعام . تفسير أبي حيان ٤ : ٣٥٥ وإتحاف فضلاء البشر ٣٣٠ . (٢) ط: « انه قبيح » .

<sup>(</sup>٣) ملحقات ديوانه ٦٥ وابن الشجرى ٢: ٣١١ وابن يعيش ٤: ١١٠ وفي ط: « رحنا على بنضائه » والأذواد: جمع ذود ، بالفتح ، وهو القطيع من الإبل ما بين الثلاث إلى الثلاثين . يعنى أنهم أعزاء لا يستطيع أحد صد إبلهم عن مرعى ٤ مما لهم من قوة ومنعة .

والشاهد فيه ان دخول « رب » على « من » دليل على قابليتها المتنكير ، لأن رب لا تدخل إلا على نكرة ، فالجلة بمد « من » صفة ثما .

<sup>(</sup>٤) ديوان أمية ٥٠ وابن الشجرى ٢ : ٢٣٨ وابن يعيش ٢٠٤ / ٢٠٠٣ والحزانة ٢ : ١٩٤٥ / ٤ : ١٩٤٤ والعيني ١ : ١٨٤ والهمع ١ : ٨٥ ٩٢ والأهموني ١ : ١٩٤٤ واللسان ( فرج ) والحيوان ٣ : ٤١ والبيان ٣ : ٢٩.

رُبُّ مَا تَكُرَّهُ النَّفُوسُ مِن الأَمـــرِ لَهُ فَوْجَةٌ كَفَحَلُّ العِقَالِ (١) وقال آخر :

أَلَا رُبَّ مَنْ تَنْتَثُه لَكَ ناصِح ومُؤْتَمَنِ بِالْفَيْبِ غَيْرِ أَمِنِ (٢) وقال آخر (٣) :

أَلَا رُبُّ مَنْ قَلِي له اللهُ ناصِحُ ومَنْ هوعندى فى الظِّباء السَّوا نِح (١٠)

(١) الفرجة ، بالفتح : الانفراج فى الأمر ، وبالضم : الشق فيا يدى و يحس. والعقال ، بالكسر : حبل تشد به قوائم الإبل ، يقول : إن بعد العسر يسرا ، وبعد الضيق فرجا .

والشاهد فيه دخول « رب » على « ما » كا سبق الكلام فى البيت الماضى . (٢) بعده فى السيرافى : « هذا آخر سيبويه ، وهو مفهوم » . والبيت من الحسين . وانظر الهمع ١ : ٢/٩٢ : ٢٨ والأشمونى ١ : ١٥٤ . ويدوى : « ومنتصح بالفيب » .

تنتشه : تغلن أنه يفشك . يسى أن المرء قد ينصحه من يخال به الغش ، وينشه من يخال به الأمانة .

والشاهد تنكير « من » لوقوعها بعد رب » و دليله و صفها بناصح النكرة . (٣) هو ذو الرمة ملحقات ديوانه ٩٩٤ و ابن سيشه ؟ ١٠٣ و الخصص ١٠٣ : ١١٨ و لم يذكر الشنتمرى هذا البيت العلم على البيت السابق . وقد تنبه لذلك ناشر طبعة بولاق فكتب : « سقط هذا البيت من كثير من النسخ ، ولهذا لم يشرحه صاحب الشواهد ، ولم يذكره السيراني في شرحه . والظاهر سقوطه لضعف الاستشهاد به ، أو عدم وجود الشاهد . فتدير » . والمني ألا رمب من قلي .

(٤) ابن يعيش: «السَانِح من الطباء: ما أخذ عن يمين الرامى فلم يمكنه رميه حتى ينحرف له ؛ فيتشاءم به . ومن العرب من يتيمن به لأخذه فى الميامن. وقد جعلهذو الرمة مشئو ما لمخالفة قلبها وهو اها لقلبه وهو اه . والمعنى ألا رب من قلبي =

## هذا باب مالا يكون الاسم فيه إلا نكرة

وذلك قولك هذا أوَّلُ فارسٍ مُقْبِلٌ ، وهذا كلُّ متاع عندك موضوع ، وهذا خير منك مقبِل .

وتما يدلُّك على أنَّهن نكرة أنهن مضافات إلى نكرة ، وتوصَفُّ بهن النكرة . وذلك أنَّك تقول فيا كان وصفاً : هذا رجل خبر منك ، وهذا فارس أوَّلُ فارس ، وهذا مال كل مالي عندك .

و يستدلُّ على أنَّهن مضافات إلى نكرة أنَّك تَصف ما بمدهن بما توصَفُ به النكرة ولا تَصف على أنَّهن مضافات إلى نكرة أنَّك تَصف ما بمدهن بما توصَف به المعرفة ، وذلك قولك : هذا أوَّلُ فارس شُجاع مقبِلٌ .

وحدَّ ثنا الخليل أنه جمع من العرب من يوثق بعربيته 'ينشِد هذا البيت، وهو قول الشمّاخ (١):

وكلُّ خليلٍ غيرُ هاضِم نفيه لوَصْلِ خليلٍ صارِمٌ أو ممارِزُ (٢)

في البيت منصوب على نزع الحافض ، وهو باه القسم .

<sup>=</sup> له بالله ناصح ، أى أحلف بالله ، فحذف حرف الجرَّ الذى هو الباء » . والشاهد فيه هنا تنكير « من » ووصفها بقوله له ناصح كما أن لفظ الجلالة

<sup>(</sup>١) ديوان الشماخ ٤٣ واللسان ( عرز ) .

<sup>(</sup>٧) الهضم: الظلم . والصارم: القاطم . وهو في البيت خبر ه كل ٤ . والمعازز: المنقبض . يقول: كل خليل لا يهضم نفسه لحليله فهو قاطم لوصله ، أو منقبض عنه .

والشاهد فيه جرى « غير » على « كلي» نشأ لها » لأنها مضافة إلى نكرة » ولو أجرى « غير » على المضاف إليه المجرور لكان حسناً .

فجعله صفةً لكلُّ .

وحدَّثني أبو الخطَّاب أنه سمم من يوثق بمربيته من العرب يُنشِد هذا البيت:

كَأْنَّا يوم قُرَّى إِ نَّمَا كَتْمُلُ إِيَّاناً(١) قَمَالُ إِيَّاناً(١) قَمَالًا مِنْهُمُ كُلُّ قَمَّ أَبِيضَ كُمَّاناً

فجعله وصفا لسكل .

ومثل ذلك : هذا أينًا رجلٍ منطلقٌ ، وهذا حَسْبُك من رجلٍ منطلقٌ . ٢٧٧ ويدلُّك على أنه نكرة أنَّك تصف به النكرة فتقولُ : هذا رجلٌ حَسْبُك من رجلٍ ، فهو بمنزلة مِثْلك وضاربك إذا أردت النكرة .

ومما يوصّف به كل قولُ ابنِ أَحمرَ :

وَ لِهَتْ عليه كُلُّ مُعْصِفَة هُوجاهِ ليس للبُّهَا زَبْرُ(٢)

(۱) البيتان لذى الإصبع العدواني أو أبي مجيلة . انظر الحصائص ٢: ١٩٤ والإنصاف ٢٩٩ وابن الشجرى ١: ٣٩ وابن يعيش ٣: ١٠١ ، ١٠٢ والحزانة ٢: ٢٠٠ . ونسبهما سيبويه فى الموضع الذى سيأتى ، إلى بعض اللصوص .

وقرى ، بالضم وتشديد الراء: موضع فى بلاد بنى الحارث بن كعب، والحسان ، كرمان: الحسن ، وهو مثال للعبالغة نظير كبار فى كبير ، وكرام بمعنى كريم . وصف أن قومه أوقعوا ببنى عمهم ، فكأنهم قتلوا أنفسهم ، كا ذكر المشتمرى . أو يكون شبه أعداءهم الذين قتلوهم بأنفسهم ، فى السيادة والحسن . وشاهده إجراء «حسان » على «كل » نمتاً له لأنه نكرة مثله . كا أن

وشاهده إجراء «حسان» على «كل» نعتا له لأنه نكرة مثله . كما ان الوجه فى نقتل إيانا « نقتلنا» و ولكنه وضع الضمير المنفصل فى موضع المتصل، وكان حقه أن يقول : نقتل أنفسنا . فاستعمل الضمير المنفصل موضع النفس لأنهما مترادفان .

(٢) أنشده يــ ف حاشيته ٢ : ٣٧ ، كما ورد فى اللسان (زبر ) ٢٠٠٠ . ولهت : حنت ، فشبه صوت الريح المصفة ، وهي الشديدة الهبوب ، بصوت الناقة ==

سمعناه ممن يرويه من العرب.

و مَن قال هذا أوّلُ فارسٍ مقيِلاً ، من قبل أنّه لا يستطيع أن يقول هذا أوّلُ الفارس ، فيُدْخِلَ عليه الألف واللام فصار عنده بمنزلة المعرفة ، فلا ينبغي له أن يصفه بالنكرة ، وينبغي له أن يزعم أنّ درها في قولك عشرون درها معرفة ، فليس هذا بشيء ، وإنّها أرادوا من الفرّسان ، فخذفوا الكلام استخفافاً ، وجعلوا هذا يُجزّ بُهم من ذلك . وقد يجوز نصبُه على نصب : هذا رجلٌ منطلقا ، وهو قول عيسى .

وزعم الخليلُ أنَّ هذا جائزٌ ، ونصبُه كنصبه في المعرفة ، جَعَلَه حالاً ولم يَجعله وصفا .

ومثل ذلك : مررتُ برجلٍ قائمًا ، إذا جملتَ الممرورَ به في حال قيامٍ . وقد يجوز على هذا : فيها رجلٌ قائمًا ، وهو قول الخليل رحمه الله .

ومثل ذلك : عليه ماثة ُ بِيضاً ؛ والرفعُ الوجهُ . وعليه ماثة ُ عَيناً (١) ؛ والرفعُ الوجه .

وزعم يونس أن ناساً من العرب يقولون : مردتُ بماء قُعدة رَجلٍ ؟ والجرُّ الوجهُ . وإنَّما كان النصبُ هنا بعيداً من قبَل أنَّ هذا يكون من صفة الأوّل ، فكرهوا أن يجعلوه حالاً كما كرهوا أن يجعلوا الطويل والأخ حالاً حين قالوا : هذا زيدُ الطويلُ ، وهذا عمرُّو أخوك ، وألزموا

<sup>=</sup> إذا حنت إلى ولدها الذى فقدته . والهوجاء : الحمقاء ؛ ينى المضطربة فى هبوجا ليست من وجه و احد . واللب : البقل . والزبر : الإحكام . يصف منزلا ترددت عليه الرياح فشت آثاره وطمست معالمه .

والشاهد فيه «هوجاه» النكرة وقمت نمتاً للفظ «كل» كما في الشو اهدالسابقة . (١) المين : الدينار ، والذهب .

صفة النكرة النكرة ، كما ألزموا صفة المعرفة المعرفة ؛ وأرادوا أن يجعلوا حال النكرة فما يكون من اسمها (١٠).

وزعم َمن َنثق به (٢) أنَّه سمع رؤبة َ يقول : هذا غلامٌ لك مُقْبِلاً ، جعله حالاً ولم يجعله من اسم الأوّل .

واعلم أنَّ ما كان صفةً للمعرفة لا يكون حالا يَنتصب انتصابً النكرة، وذلك أنَّه لا يَحْسُن لك أن تقول: هذا زيدُ الطويلَ ، ولا هذا زيدُ أخاك ، من قبَل أنه مَن قال هذا فينبغي له أن يجعله صفةً للنكرة ، ٢٧٧ فيقول: هذا رجلٌ أخوك .

ومثل ذلك فى القبح: هذا زيد أسودَ الناسِ ، وهذا زيد سيّدَ الناس، حدّثنا بذلك يونس عن أبي عمرو.

ولو حُسن أن يكون هذا خبراً للمعرفة لجاز أن يكون خبراً للنكرة ، فتقول هذا رجلُ سيِّد الناس ، من قبل أنَّ نصب هذا رجلُ منطلقا كنصب هذا زيد منطلقاً ، فينبغي لِلَّا كان حالاً للمعرفة أن يكون حالاً للنكرة . فليس هكذا ، ولكن ما كان صفةً للنكرة جاز أن يكون حالاً

<sup>(</sup>١) السيرانى: الحال من المعرفة كالحال من النكرة فيا يوجبه العامل، غير أن الحال من النكرة تنوب عن معناها الصفة، والصفة مشاكلة للفظ الأول، فيكون أولى من الحال المخالفة للفظ الأول، وذلك قولك: جاءنى رجل راكب في حال مجيئه . . . . وأما المعرفة فإن فائدة الحال فيها غير فائدة الصفة، فإذا قلت جاءنى زيد امس راكباً ، فالركوب فى حال مجيئه لا فى حال إخبارك. وجعل صبيويه أول فارس مقبلا فى باب الحال كقولك: هذا رجل منطلقا، ليحقق تنكير أولى فارس ، إذ محله فى الإعراب والحال الذى بعده ، كمحل رجل منهذا رجل.

النكرة [كاجاز حالا للمعرفة]. ولا يجوز للمعرفة أن تكون حالاً كما تكون النكرة أن فتكتبس بالنكرة (١). ولو جاز ذلك لقلت: هذا أخوك عبد الله ، إذا كان عبد الله اسمة الذي يُعرف به . وهذا كلام خبيث يوضع (٢) في غير موضعه . إنّما تكون المعرفة مبنياً عليها أو مبنية على اسم أو غير اسم ، وتكون صفة لمعروف لنبيّنه وتؤكّده أو تقطعه من غيره . فإذا أردت الخبر الذي يكون حالاً وقع فيه الأمر فلا تضع في موضعه الاسم الذي بُعل ليُوضّح المعرفة أو تبايّن به (١) . فالنكرة تكون حالاً وليست تكون شيئاً بعينه قد عرفه المخاطب قبل ذلك .

فَهَذَا أُمرُ النَّكَرَة ، وهذا أمر المعرفة ، فأجرِه كما أُجرَوه ، وضَعُ كُلُّ شَيء موضَّعَه .

# هذا باب ما ينتصب خبره لأنه معرفة وهي معرفة لا توصّف ولا تكون وصفا

وذلك قولك : مررتُ بكل قائماً ، ومررتُ بَبَعْضِ قائماً وببعضٍ جالسا . وإنّما خروجهما من أنْ يكوناً وصفين (٤) أو موصو فَيْنِ ، لأنّه لا يَحسن إلك ] أن تقول : مررتُ بكل الصالحينَ ولا ببعض الصالحينَ . قَبْحَ الوصفُ حين حذفوا ما أضافوا إليه ، لأنّه مخالِفُ لما يضافُ ، شاذُ منه ،

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ فيلتبس بالنكرة ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ط: «موضوع».

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ لَتُوضِعُ بِهِ المُعرِفَةِ أُو تَبِينِ بِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هذا ما في ط. وفي الأصل وب: ﴿ وَصَفّاً ﴾ .

فلم يجرِ فى الوصف مجراه . كما أنَّهم حين قالوا يا أللهُ ، فخالفوا ما فيه الألفُ واللام ، لم يصلوا ألفه وأثبتوها .

وصار معرفة لأنّه مضاف إلى معرفة ، كأنّك قلت : مررت بكلّهم وببعضهم ، ولكنك حذفت ذلك اللضاف إليه ، فجاز ذلك كاجاز : لاه أبوك ، تريد : لله أبوك ، حذفوا الألف واللامين (١) . وليس هذا طريقة الكلام ، ولا سبيلة (٢) ، لأنّه ليس من كلامهم أن يضمروا الجار .

ومثله في الحذف: لا عليك ، فحذفوا الاسم . وقال : ما فيهم يفضلك في شيء ، يريد ما فيهم أَحد (٣) [ يفضلك ] كما أراد لابأس عليك أو نحو ، والشواذ في كلامهم كثيرة .

ولا يكونان وصفاً كما لم يكونا موصوفينِ ، وإنما يوضّعانِ في الابتداءِ أو 'يُبْنَيانِ على اسمِ أو غيرِ اسمِ .

فالابتداء نحو قوله عز وجل : ﴿ وَكُلُ ۗ آتُوهُ دَاخِرِين (٤) ﴾ . فأمَّاجيع ۗ فيَجرى مجرى رجلٍ و نحوه في هذا الموضع . قال الله عز وجل : ﴿ وَإِنْ كُلُ ۗ

<sup>(</sup>۱) السيرانى: اللامان المحذوفان عند سيبويه لام الجر واللام التى بعدها وقال محمد بن يزيد: لام ُ الجر هى هذه المبقّاة ، وكانت أولى بالتبقية عنده لأنها دخلت لمنى . وفتحت لام الجر ؛ لأن لام الجر فى الأصل مفتوحة . والصواب عدنا ما قال سيبويه .

<sup>(</sup>٢) ولا سبيله ٤ ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٣) ط: « ما أحد ».

<sup>(</sup>٤) الآية ٨٧ من سورة النمل . وهذه قراءة جمهورالقراء . وقراءة حفص وحمزة وخلف ، ووانقهم الأعمش «أتوه» بقصر الهمزة وفتح الناء فعلا ماضياً . [تحاف فضلاء البشر ٤٠٠].

لَــَا جَمِيعُ لَدَ ْيِنَا بُحُضَرُونَ (۱) ، وقال : أُتيته والقومُ جميعٌ ؛ وصمعته ٢٧٤ من العرب ، أى مجتمِعون .

وزعم الخليل رحمه الله أنه يستضعف أن يكون كلّهم مبنيّا على اسم أو على غير اسم ، [و] لكنّه يكون مبنداً أو يكون كلّهم صفةً . فقلت : ولم استضعفت أن يكون مبنيّا ؟ فقال : لأنّ موضعه في الكلام أن يُعمّ به غيرُه من الأسماء بعد ما يُذكر فيكون كلهم صفةً أو مبتداً . فالمبتدأ قولك إنّ قو مك كلهم ذاهب ، أو ذكر قوم فقلت : كلّهم ذاهب . فالمبتدأ بمنزلة الوصف ، لأنك إنّها ابتدأت بعد ما ذكرت ولم تبنه على شيء فعمت به .

وقال: أكلت شاةً كل شاة حَسَنُ ، وأكلت كل شاة ضعيف ، وقال أن كلم إذا وقع لأنهم لا يَعُنُون هكذا فيا زعم الخليل رحه الله . وذلك أن كلم إذا وقع مو قعاً يكون الاسم فيه مبنيا على غيره ، شبه بأجمين وأنفيهم ونفيه ، فألحق بهذه الحروف ، لأنما إنّا توصَف بها الأسماء ولا تُنبَي على شيء . وذاك أن موضعها من الكلام أن يُعم ببعضها ، ويؤكّد ببعضها بعد ما يُذكر الاسم ، إلا أن كلم قد يجوز فيها أن تُنبَى على ما قبلها ، وإن ما يُذكر الاسم ، إلا أن كلم قد يجوز فيها أن تُنبَى على ما قبلها ، وإن كان فيها بعض الضَّعْف ، لأنه قد يجوز فيها أن تُنبَى على ما قبلها ، وإن على فيها بعض الضَّعْف ، لأنه قد يُبيندا به ، فهو يُشبِه الأسماء التي تُنبَى على عيرها . وكلاها وكلم الها وكلم وكلها وكلم وكلها وكلها وكلم وتبين بيوصف بكلهم ، وأما جيعهم فقد يكون على وجهين : يوصَف به المضمر والمظهر كما يوصف بكلهم ، وأما جيعهم ، يُبتدأ يعون على غيره ، وبكون في ساثر ذلك بمثرلة عاميهم وجماعتهم ، يُبتدأ و يُبنَى على غيره ، لأنه يكون نكرة تدخله الألف واللام ، وأما كل شيء ويُبنَى على غيره ، لأنه يكون نكرة تدخله الألف واللام ، وأما كل شيء

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ من سورة يَس.

وكلُّ رجل فا ما يبنيان على غيرها ؛ لأنَّه لا يوصَف بهما . والذى ذكرتُ لك قولُ الخليل ، ورأينا العربَ توافِقُه بمد ما سمعناه منه .

## هذا باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يكون صفة

وذلك قولك : هذا راقودٌ خَلاً ، وعليه نِحْىٌ سَمْناً . وإن شنت قلت راقودُ خَل وراقودٌ من خل (۱) .

و إنَّما فررتَ إلى النصب في هذا الباب ، كما فررت إلى الرفع في قو لك: بصحيفة طِينٌ خَاتَمُها ، الأنَّ الطين اسم وليس ممَّا يوصَف به ، ولكنه جوهر يضاف إليه ما كان منه . فهكذا جمرى هذا وما أشبه .

ومن قال : مررتُ بصحيفة طينٍ خاَتُهُما قال : هذا راقودُ خَلُ ۗ ، وهذه صُفَّةُ خَرُ (٢) .

<sup>(</sup>۱) السيرافى: رافود و نحى ، مقدار ينتصب ما بعدها إذا نو تهما كما ينتصب ما بعد أحد عشر وعشرين . وإن أضفتهما فنمنزلة مائة درهم وألف توب . ولم يذكر سيسويه نصبه من أى وجه ، إلا أن القياس يوجب ماذكرته . ومثله . لى ملؤه — يعنى الإناء — عسلا ، وعندى رطل زينا ، وتقديره لى ما يملاً الإناء من العسل ، ولى ما يملاً الرطل من الزيت . وكذلك القول فى عشرين درها كأنك قلت : ما يقادر العشرين من الدراهم ، إلا أنهم اقتصروا وردوه من تعريف الجنس المي واحد منه منكور ، للدلالة على الجنس فسموه تميزاً . وجعل سيبويه : هذه جبتك خزا ، حالا ، لأن الجبة ليست بمقدار يقدر به الحز في خرى راقود و نحى و الإناء و عشرين . وقال أبو العباس محمد بن يزيد: خطأ أن يكون حالا ، إنما هو تميز .

<sup>(</sup>٢) الصفة للسرج ، بمنزلة الميثرة من الرحل ؛ وهو وطاء محشو بقطن أو صوف يجمله الراكب تحته.

وهذا قبيح أُجرى على غير وجهه ، ولكنه حَسَنُ أَن يُبْنَى على المبتدا ويكون حالاً . فالحالُ قولك : هذه جُبَّنُك خَزًا . والمبنى على المبتدا قولك : جُبَّنُك خَزُ . ولا يكون صفةً فيُشبِه الأساء التي أُخذت مِن الفعل ، ولكنهم جعلوه يلى ما ينصب ويرفع وما يَجرُ . فأُجرِه كما أجروه ، فاينا فعلوا به ما يُفعَل بالأساء ، والحالُ مفعولُ فيها . والمبنى على المبتدا يمنزلة ما ارتفع بالفعل ، والحارُ بنلك المنزلة ، يَجرى في الاسم عجرى الرافع والناصب .

## هذا باب ما ينتصب لأنه ليس من اسم ما قبله ولا هو هو

وذلك قولك هو ابن على دِنْياً ، وهو جارى بَيْتَ بَيْتَ . فهذه أحوالُ قد وقع في كل واحد منها (١) شيء . وانتصب لأن هذا الكلام قد عمل فيها كما عمل الرجلُ في العلم حين قلت : أنت الرجلُ عِلماً . قالم منتصبُ على ما فسرتُ لك ، وعمل فيه ما قبله كما عمل عشرون في الدوهم ، حين قلت عشرون درها ، لأن الدرهم ليس من اسم العشرين ولا هو هي . ومثل ذلك : هذا درهم وزناً . ومثل ذلك : هذا حسيبُ جداً . ومثل ذلك في العرب . ومثل ذلك أبو الخطاب عن نثق به من العرب . حَمَّنا بذلك أبو الخطاب عن نثق به من العرب . جَعَلَه بمنزلة الدُّني (٢) والوَزْن ، كأنه قال هو عربي اكتفاء . فهذا عميلُ ولا يتكلم به ، ولزمته الإضافة كما لزمت حَبْدَه وطاقته .

ومالم يُضَف من هذا ولم تَدخله الألفُ واللام ، فهو بمنزلةِ مالم يُضَف

<sup>(</sup>١) في الأصل : « منهما » .

<sup>(</sup>Y) هذا ما في ط. وفي الأصل وب: « الربعي » .

فيا ذكرنا من المصادر (١) ، نحو لقيته كفاحاً ، وأتيتُه جهاراً . ومثل ذلك هذه عشرون مراراً ، وهذه عشرون أضعافاً (٢) .

وزعم يو نسُ أنَّ قوماً يقولون : هذه عشرون أضعاُ فها [ وهذه عشرون أضعافٌ، أي مضاعَفة ] . والنصبُ أكثرُ .

ومثل ذلك : هذا درهمُّ سَواءً .كأنه قال هذا درهمُّ استواءً . فهذا تمثيل وإن لم يتكلمُّ به . قال عز وجلّ : ﴿ فِي أَرْ بَعَةٍ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّاثِلَينَ (٣) ﴾ . وقد قرأ ناس : ﴿ فِي أَرْ بَعَةٍ أَيَّامٍ سَوَاءٍ (٤) ﴾ . قال الخليل : جعله بمنزلة مستويات .

وتقول: هذا درهم سواد، كأنك قلت: هذا درهم تامُّ .

<sup>(</sup>١) هذا ما في ط. وفي الأصل وب: ﴿ فِيمِنْرِلْهُ مَا ذَكَّرُ نَا مِنَ المُصَادِرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ط: ( أضعافهما ٥.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠ من سورة نصلت .

<sup>(</sup>٤) هذه قراءة الجمهور بالنصب على الحالية ؛ وقرأ أبو جنفى « سواء » بالرفع ، أى هو سواء . وقرأ زيد والحسن وابن أبى إسحاق وعمرو بن عبيد وعيسى ويعقوب «سواء» بالحفض ، نعناً لاربعة أيام . تفسير ابى حيان ٧ : ٤٨٦ .

[و] هذا شيء ينتصب على أنه ليس من اسم الأول ولا هو هو (١) وذلك قولك: هذا عربي مخضاً ، وهذا عربي كَالباً ، فصار بمنزلة دِنْياً وما أشبهه من المصادر وغيرها .

والرفعُ فيه وجهُ السكلام ، وزعم يونس ذلك . وذلك قولك : هذا عربي تُ مَحْضُ ، وهذا عربي تُ تَعْبُ ، كما قلت هذا عربي تُ قُحُ ، ولا يكون القُحُ إلا صفةً .

وبما يَنتصب على أنه ليس من اسم الأوّل ولا هو هو ، قولك : هذه مائة وزُنْ سبعة ونَقْدَ الناس ، وهذه مائة ضَرْبَ الأمير ، وهذا ثوبُ نَينْجَ اليَمَن ، كَأَنه قال : نَسْجًا وضَرْباً وَوَزْناً . وإن شئت قلت وَزْنُ سبعة .

قال الخليل رحمه الله : إذا جملت وَزْنَ مصدراً نصيت ، وَإِن جملته السا وصفت [ به ] ، وشبّه ذلك بالخلق ، قال : قد يكون الخلّق المصدر ويكون الخلّق المخلق ، وقد يكون الخلّف المخلوب ، فكأن الفوز الخلّف المخلوب ، فكأن الوزْن ههنا اسم " ، كنا تقول رجل رضاً وامرأة " عدال ويوم غم " ، فيصير هذا الكلام صفة . وقال : أستقبح أن أقول هذه مائة ضرب الأمير ، فأجعل الضرب صفة فيكون نكرة وصفت "

<sup>(</sup>۱) السيرانى: الاسم الذى هو هو اسمان أحدها هو الآخر. ولو عبرنا عن كل واحد بالآخر كان له اسماً. والذى هو من اسمه أن يكون محمولاً على إعرابه ، وذلك النمت. وماكان من الحال من أسماء الفاعلين ، كقولنا: هذا زيد ذاهباً ، فهو هو ، لأن زيداً هو ذاهب وذاهب هو زيد. وماكان مصدرا لم تقل هو هو ، كقولك: هو ابن عمى دنيا... ودنيا فى معنى دانيا منصوباً على الحال، والعامل فيه معنى ابن عمى ، كأنه قال: يناسبنى دانيا.

بمعرفة ، ولكنْ أرفعُه على الابتداء ، كأنَّه قيل له ما هي ؟ فقال : ضربُ الأمير . فا إنْ قال : ضربُ أمير حُسُنَتِ الصفةُ ، إلَّانَّ النكرة توصَفُ بالنكرة.

واعلم أنَّ جميع ما ينتصب في هذا الباب ينتصب على أنه ليس من المول ولا هو هو . والدليل على ذلك أنَّك لو ابتدأت اسمًا لم تستطع ٢٧٦ أن تبنى عليه شيئًا مما انتصب في هذا الباب ؛ لأنه جرى في كلام العرب أنَّه ليس منه ولاهو هو . لو قلت ابن عبي دنْيُ وعربي جداً ، لم يجز ذلك ، فإذا لم يَجزُ أن يُبنَى على المبتدإ فهو من الصفة أبعد ؛ لأنَّ هذه الأجناس التي يضاف إليها ماهو منها ومن جوهرها ولا تكون صفةً ، قد تُنبَى على المبتدإ كقولك : خاتَمُكِ فضة ، ولا تكون صفةً .

فا انتَصب في هذا الباب فهو مصدر أو غير مصدر قد تُجل بمنزلة المصدر ، وانتصب (١) من وجه واحد .

واعلم أنَّ الشيء يوصَف بالشيء الذي هو هو وهو من اسمه ، وذلك قولك : هذا زيد الطويل . ويكون هو هو وليس من اسمه كقولك : هذا زيد ذاهبا . ويوصَف بالشيء الذي ليس به ولا من اسمه ، كقولك : هذا درهم وزنْنا ، لا يكون إلا نصبا .

<sup>(</sup>۱) ط: « وانتصبا » .

# هذا باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يوصف بما بعده ويبني على ماقبله (١)

وذلك [ قولك ] هذا قائماً رجلٌ ، وفيها قائماً رجلٌ '' . آل لم يجز أن توصَف الصِّفةُ بالاسم وقبُح أن تقول : فيها قائمٌ ، فتَضعَ الصفةُ موضع الاسم ، كما قبح مررتُ بقائم وأتانى قائمٌ ، جعلت القائم حالا وكان المبنى على الكلام الأوّل ما بعده .

ولو حُسن أَنْ تقول : فيها قائم للجاز فيها قائم رجل ، لا على الصفة ، ولكنَّه كأنه لَّ قال فيها قائم ، قيل له مَنْ هو ؟ وما هو ؟ فقال : رجلُ أو عبدُ الله . وقد يجوز على ضعفه .

وُ مَمل هذا النصبُ على جوازِ فيها رجلٌ قائمًا ، وصار حين أُخر وجه الكلام ، فراراً من القبح . قال ذو الرّمة (٢) :

<sup>(</sup>١) السيرافي: جملة هذا الباب أن يكون اسم منكور له صفة تجرى عليه ويجوز نصب صفته على الحال ، والعامل في الحال شيء متقدم لذلك المنكور ثم تنقدم صفة ذلك المنكور عليه لضرورة عرضت لشاعر إلى تقديم تلك الصفة ، فيكون الاختيار في لفظ تلك الصفة أن لا تحمل على الحال ، مثال ذلك : هذا رجل قائم ، وفي الدار رجل قائم . رجل مبتدا وفي الدار خبر مقدم وقائم نعت رجل . ويجوز نصب قائم في المسألتين جيماً ، أما في هذا رجل قائماً فالعامل فيه النظرف ، والاختيار فيه النظرف ، والاختيار الصفة .

<sup>(</sup>٧) هذا ما في ط . وفي الأصل وب : ﴿ وَهُو قَائْمًا رَجِلُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ١٥٤ وابن يميش ٢ : ١٤٠٠

وَتَحْتَ العَوالِي فِي القَناَ مستظِلةً ظِباتِهِ أَعارَتُهَا العُيونَ الجَآذِرُ (١) وقال الآخِر (٢):
وبالجُسْم مِنِّي بَيِّناً لو عَلِيْتِهِ شُحوبُ وإنْ تَستشهدِ يَالعَيْنَ تَشْهَدِ (٣)
وقال كُشَيِّرُ (٤):

#### لَمَيَّةَ موحِشًا طَلَلُ (٥)

(۱) يصف نسوة سبين ، فصرن تحت عوالى الرماح وفى حوزتها . وعوالى النقنا : صدورها . والقنا : الرماح ، جمع قناة والعرب تشبه النساء بالظائباء فى طول الأعناق ، وانطواء الكشيح . والجآذر : جمع حؤذر ، وهوولد البقرة الوحشية . وقوله « فى القنا » توكيد ، لأن الموالى قد عرف أنها فى القنا ، وقوله «مستظلة» يغى الظباء فى كنسها .

والشاهد فيه نصب « مستظلة » على الحال بعد أن كانت صفة للظباء مثأخرة ، فلمّا صارت ميتقدمة امننع أن تكون نعتا ، لأن النعت لا يتقدم على منموته .

(٢) البيت الثالى من الحمسين التي لم يعرف لها قائل وانظر العيني ٣: ١٤٧ والأشوني ٢: ٧٠.

(٣) يذكر شحوبه وتغير جسمه تغيراً ظاهراً لما يقاسى من الوجد بصاحبته 6 وانها لو طلبت من عينها أن تشهد على ذلك لشهدت .

والشاهد فيه تقديم « بينا » على شحوب و نصبه على الحال بعد أن كان صفة متأخرة 6 أى شحوب بين .

- (٤) ديوانه ٢٠٠٢ و ابن الشجرى ٢ : ٢٩ والحصائص ٢ : ٤٩٢ ومجالس العلماء ١٧٤ والحزانة ٢ : ٣٣٥ والعبني ٣ : ١٦٣ والأشموني ٢ : ١٧٤.
- (ه) ط فقط: ﴿ لَفَرَةَ ﴾ ﴾ وعند الشنتمرى ﴿ لَمَةَ ﴾ كَا أَثَبَتُ مِنَ الْأَصَلُ وب ومفظم المراجع ، وقال الشنتمرى : ويروى : ﴿ لَفَرْتَ . والطلل : ماشخص من آثار الدار . وتمام البيت ، وهو من مجزو الوافر :

#### بلوح کا نه خلل ه

والشاهد فيه نصب « موحشاً » على الحال ، وكان أصله صفة لطلل فـقدمت على الموصوف فصارت حالاً .

YYY

وهذا كلام أكثر ما يكون فى الشعر (١) وأقل ما يكون فى الكلام . واعلم أنّه لا يقال قائماً فيها رجل . فإن قال قائل : أجعله بمنزلة راكباً مرّ زيد ، وراكبا مرّ الرجل ، قيل له : فإنّه مثله فى القياس ، لأن فيها بمنزلة مَرّ ، ولكنّهم كرهوا ذلك فيا لم يكن من الفعل ، لأن فيها وأخوانها لا يتصرّف تصرّف الفعل ، وليس بفعل ، ولكنّهن أنزلن منزلة ما يستغنى به الاسم من الفعل . فأجره كما أجرته العرب واستحسنت .

ومن ثُمَّ صار مررتُ قائمًا برجل لا يجوز ، لأنَّه صار قبل العامل ف الاسم ، وليس بفعل ، والعاملُ الباء . ولو حُسَن هذا لحُسن قائمًا هذا رجلُ .

فإن قال: أقول مررتُ بقائمًا رجلٍ ، فهذا أخبثُ ، من قبل أنه لا يفصَل بين الجارّ والمجرور ، ومن ثم أُسقطَ رُبَّ قائمًا رجل . فهذا كلام قبيح ضعيف ، فاعرف قبحه ، فإن العرابه يسير . ولو استحسنّاه القلنا هو بمنزلة فها قائمًا رجل ، ولكن معرفة قبحه أمثل من إعرابه .

وأمَّا بكَ مَاخُوذٌ زبدٌ فَإِنَّه لا يكون إلاّ رفعاً ، من قبل أنَّ بِكَ لا تكون مستقرًا لرُجل (١) . ويدلَّك على ذلك أنه لا يستغنى عليه السكوتُ . ولو نصبتَ هذا لنصبتَ اليومَ منطلقُ زيدٌ ، واليومَ قائمٌ زيدٌ .

وإنَّما ارْتفع هذا لأنه بمنزلةِ مأخوذٌ زيدٌ . وتأخيرُ الخبر على الابتداء أقوى ، لأنه عاملٌ فيه .

. ومثل ذلك : عليك نازلُ زيدٌ ؛ لأُثنك لو قلت : عليكَ زيدٌ ، وأنت تربد النزولَ ، لم يكن كلاما .

<sup>(</sup>١) ط فقط : « أكثره يكون في الشعر » .

<sup>(</sup>٢) ط فقط : ﴿ للرجل ﴾ .

وتقول: عليك أميراً زيد ، لأنه لو قال عليك زيد وهو يريد الإمرة كان حسنا . وهذا قليل في الكلام كثير في الشعر ، لأنه ليس بفعل . وكلّما تقدّم كان أضعف له وأبعد ، فن ثمّ لم يقولوا قائمًا فيها رجل ، ولم يُحسن حُسن : فيها قائمًا رجل .

### هذا باب ما يثني فيه المستقر توكيدا

وليست أَنْ تُنْنينُهُ بالتي تَمنع الرفع حالَه قبل النثنية ، ولا النصب ما كان عليه قبل أن يثنَى (١) .

وذلك قولك : فها زيد قائماً فها . فإنّما انتَصب [قائم] باستفناء زيد بفيها . وإن زعمت أنّه انتَصب بالآخِر فكأ نّك قلت : زيد قائماً فيها (٢) . فإنّما هذا كقولك قد ثبت زيد أميراً قد ثبت ، فأعدت قد ثبت توكيداً ، وقد عمل الأوّلُ في زيد وفي الأمير.

ومثله فى التوكيد والتثنية : لقِيتُ عَرًّا عمراً .

فارن أردت أن تُلفِى فِيها قلت فيها زيد قائم فيها ، كأنه قال زيد قائم فيها ، كأنه قال زيد قائم فيها ، فيصير بمنزلة قولك فيك زيد راغب فيك .

<sup>(</sup>۱) السيرانى: جمل سيبوبه تنبية الظروف ، وهى تكريرها ، بمنزلة ما لم يقع فيه تكرير فى حكم اللفظ ، وجمل الشكرير توكيدا للأول ، لا يغير شيئاً من حكه فيا يكون خبرا وما لا يكون خبرا . . . وقال الكوفيون : ما كان من الخطروف يكون خبرا — ويسمونه الظرف النام — فا نك إذاكررته وجب النصب فى الصفة ، وإن لم تكرره فأنت مخير ، إن شئت نصبت وإن شئت رفعت . واحتجوا فى المكرر بقوله تعالى: « وأما الذين سعدوا فنى الجنة خالدين فها » . (٧) فى الأصل و ب : « فكأنك قلت فهازيد قاعًا فها » .

وتقول فى النكرة: في دارك رجلٌ قائمٌ فيها، فتَجرى (١) قائم على الصفة.
وإن شئت قلت: فيها رجلٌ قائماً فيها على الجواز، كما يجوز فيها رجلٌ
٢٧٨ قائماً. وإن شئت قلت أخوك في الدارساكن فيها، فتَجعل فيها صفة للساكن.
ولوكانت التثنية تنصب لنصبت في قولك: عليك زيد بحريص عليك، ونحو هذا مما لا يستفنى به.

فَإِنْ قَلْتَ : قَدْ جَاءَ : ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا َ فِنِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا (٢) ﴾ فهو مثلُ ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فَى جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ . آخِذِينَ (٢) ﴾ وفي آية أخرى: ﴿ فَأَ كُيْهِنَ (١) ﴾ .

#### هذا بان الابتداء

فالمبتدأ كل اسم ابتُدئ ليُبنى عليه كلام . والمبندأ والمبنى عليه رفع . فالمبتدأ الأوّل والمبنى ما بعده عليه فهو مسنَد ومسنَد إلى .

<sup>(</sup>۱) طوب: (فيجري) ·

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٨ من سورة هود . وهذه قراءة الجمهور ، أى بفتح السين . وقرأها بالضم ابن مسعود وطلحة بن مصرف وابن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وحفص . تفسير أبي حيان ٥ : ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٥ ١٩ من سورة الذاريات.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٨ ، ١٨ من سورة الطور . ويفهم من صنيع سيبويه أن الآية الأولى في كل من النصين هي : ﴿ إِن المتقين في جنات وعيون ﴾ وليس كذلك ﴾ فا ن الأولى في سورة الطور ﴿ إِن المتقين في جنات و نعيم ﴾ فهذا سهومنه رحمه الله كا سبق سهوه في ص ٧٤ من الجزء الأول .

<sup>(</sup>a) هذا الصواب من ط. وفي الأصل وب: « والمبندأ المبنى عليه »

واعلم أنّ المبتدأ لا بدّ له من أن يكون المبنى عليه شيئاً هو هو ، أو يكون في مكان أو زمان . وهذه الثلاثة ُ رُبْدَكُرُ كُلُّ واحدٍ منها بعد ما يُبتدأ .

فأمَّا الذي يُبْنَي عليه شيء هو هو فانَّ المبنىَّ عليه يَر تفع به كما ارتفَع هو بالابتداء ، وذلك فولك : عبدُ الله منطلقُ ؛ ارَتفع عبدُ الله لأنه ذُكر ليُبْنَى عليه المنطلقُ ، وارتفع المنطلقُ لأنَّ المبنىَّ على المبتدإ بمنزلته .

وزعم الخليل رحمه الله أنه يستقبح أن يقول قائم ريد ، وذاك إذا لم تَجَعل قائما مقد ما مبنيًا على المبتدا، كما تؤخّر وتقد م فتقول : ضرَب ريداً عرو ، وعمر و على ضرَب مرتفع . وكان الحد أن يكون مقدما ويكون زيد مؤخّرا . وكذلك هذا ، الحد فيه أن يكون الابتداء [ فيه ] مقد ما وهذا عربي جيّد . وذلك قولك تميمي أنا ، ومَشنوه مَن يَشْنَوُك ، ورجل عبد الله ، وخرَد صُفّتك ".

فأذا لم يريدوا هذا المعنى وأرادوا أن يجعلوه فعلا كقوله يقوم زيد وقام زيد تُبح، لأنه اسم . وإثما حسن عندهم أن يجرى مجرى الفعل إذا كان صفة جرى على موصوف أو جرى على اسم قد عمل فيه ، كما أنه لا يكون مفعولا في ضارب حتى يكون محمولا على غيره فنقول : هذا ضارب زيداً وأنا ضارب زيداً ولا يكون ضارب زيدا على ضربت زيدا وضربت عمرا (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر ما سبق فی ص ۱۱۷ – ۱۱۸.

<sup>(</sup>٧) السيرانى: يريد أن قولك قائم زيد قبيح إن أردت أن تجمل قائم المبتدأ وزيد خبره أو فاعله ، وليس بقبيح أن مجمل قائم خبرا مقدما والنية فيه التأخير ، كا تقول ضرب زيداً همر و والنية تأخير زيد الذى هو مفعول و تقديم عمر و الذى هو فاعل .

فكما لم يجز هذا (١) كذلك استَقبحوا أن يُجرى مجرى الفعل المبندلي، وليكون بين الفعل والاسم فصيل (١) وإن كان موافقاً له في مواضع كثيرة، فقد يوافق الشيء الشيء ثم يخالفه، لأنه ليس مثلة.

وقد كتبنا ذلك فيا مضى ، وستراه فيا 'يستقبل(٣) إن شاء الله .

#### هذا باب ما يقع موقع الاسم المبتدإ ويسد مسده

لأنّه مستقر للما بعده وموضع ، والذي عمل فيا بعده حتى رَفَعَه هو الذي عمل فيه بعده حتى رَفَعَه هو الذي عمل فيه حين كان قبله ، ولكن كلُّ واحد منهما لا يستفنى به عن صاحبه، فلمَّا بُحَعا استَغنى عليهما السكوت ، حتى صارا في الاستغناء كقولك : هذا عبد الله .

وذلك قولك: فيها عبدُ الله . ومثله: ثُمَّ زيدٌ ، وههنا عرَّو ، وأَيْنَ زيدٌ ، وكَيْفَ عبدُ الله ، وما أشبه ذلك .

فَعْنَى أَيْنَ فَى: أَىِّ مَكَانٍ ، وَكَيْفَ: عَلَى أَيَّة حَالَةٍ . وهذا لا يكون إلاَّ مبدوءاً به قبل الاسم؛ لأنَّها من حروف الاستفهام (٤) ، فشُبَّهت بَهْلُ وأَ لِف الاستفهام ؛ لأنهن يَستفنين عن الألف ، ولا يكنَّ كذا إلاَّ استفهاما .

<sup>(</sup>١) في الأصل فقط: ﴿ فَ لَمَا لَمْ تَجْزُ هَذَا ﴾ .

<sup>(</sup>Y) ط : « فصل » .

<sup>(</sup>٣) ط: ٥ في تستقبل ، .

<sup>(</sup>٤) يمنى من كلات الاستفهام ، وهى أمماء لا حروف . عنى بالحرف الكلمة كما هو دأبه .

هذا باب من الابتداء يُضمر فيه ما يبني على الابتداء (١) وذلك قولك : لولا عبد الله لكان كذا وكذا .

أمَّا لكان كذا وكذا فديث معلّق بحديث لولاً. وأمّا عبد الله فايّة من حديث لولاً ، وارتفع بالابتداء كا يرتفع بالابتداء بعد ألف الاستفهام ، كقولك: أزيد أخوك ، إنّ ما رفعته على مارفعت عليه زيد أخوك . غير أن ذلك استخبار وهذا خبر . وكأن المبنى عليه الذي في الإضار كان في مكان كذا وكذا ، فكأنّه قال : لولا عبد الله كان بذلك المكان ، ولولا القتال كان في زمان كذا وكذا ، ولكن هذا حدف حين كثر استعالهم إيّاه في الكلام كا حذف المكلام من « إمَّالاً » ، زعم الخليل رحمه الله أنهم أرادوا إن كنت لا تفعل غيرة فافعل كذا وكذا إمّالا ، ولكنهم عنرة في الكلام .

ومثل ذلك «حينتند، الآنَ »، إنما تريدُ: واسمع الآن . « وما أُغْفَلَهُ عنك ، شيئاً »، أى دَع ِ الشكَّ عنك ، فحُذف هذا لكثرة استماله (٢٠) .

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ مَا نِي عَلَى الْابتداء ﴾ .

<sup>(</sup>٣) السيرانى: هذا الحرف ما فسره من مضى ، إلى أن مان المبرد . وفسره أبو إسحاق الزجاج بعد ذلك فقال : معناه على كلام قد تقدم ، كأن قائلا قال: زيد ليس بغافل عنى . فقال المجبب : بلى ما أغفله عنك ، انظر شيئاً ، أى تفقد أمرك . فاحتج به على الحذف . يريد حذف « انظر » الناصب « شيئاً » . وانظر تأويل مشكل القرآن ص ٦٠ . وفي الصحاح واللسان (عقل) « ما أعقله عنك شيئاً » . وفسره الجوهرى بقوله : ها كأنه قال : ما أعلم شيئاً مما تقول ، فدع عنك الدال ، ويستدل بهاعلى عنه الإضار في كلامهم للاختصار » . وفي اللسان = عنك الدال ، ويستدل بهاعلى عنه الإضار في كلامهم للاختصار » . وفي اللسان = مناك الدال ) سبونه - ح٢

وما تحذف فى السكلام لكثرة استمالهم كثير . ومن ذلك : هل من طعام ؟ أى هل من طعام فى زمان أو مكان ، وإنما يُريد (١): هل طعام ، فين طعام فى موضع طعام ، كما كان ما أتانى من رَجُل فى موضع ما أتانى رجل ومثله جوابه : ما من طعام .

## هذا باب يكون المبتدأ فيه مُضمَرًا ويكون المبنيُّ عليه مظهرًا

وذلك أنك رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة الشخص فقلت : عبد الله ورَبِّى ، كأنك قلت : ذاك عبد الله ، أو هذا عبد الله . أو سمعت صوتاً فعرفت صاحب الصوت فصار آية لك على معرفته فقلت : زيد وربِّى . أو مسيئت جَسدًا أو شعبت ربِحاً فقلت : زيد ، أو الوسك . أو ذُقت طعاما فقلت : العَسل .

ولو حُدُّثتَ عن شمائل رجلٍ فصار آيةً لك على معرفته لقلت : عبدُ الله. كأنَّ رجلا قال : مررتُ برجلٍ راحم لِلمساكين (٢) بارٌّ بوالدَيْه ، فقلت : فلانٌ واللهِ .

<sup>= (</sup>عقل): «وقال بكر المازنى: سألت أبا زيدو الأصمعي وأبا مالك والأخفش عن هذا الحرف فقالوا جميعا: ما ندرى ماهو. وقال الأخفش: أنا منذ خلقت أسأل عن هذا . وقال ابن برى : الذى رواه سيبويه ماأغفلَ عنك بالنين المعجمة والفاء ، والقاف تصحيف » .

<sup>(</sup>١) ط: ٥ تريد ».

 <sup>(</sup>٢) ط: « الساكين » دون لام التقوية .

## هذا باب الحروف الخسة التي تَعملُ فيما بمدها كعمل الفعل فيما بعده

وهي من الفعل بمنزلة عشرين من الأسماء التي بمنزلة الفعل ، لا تصرف تصرف تصرف الأسماء التي أخذت تصرف الأسماء التي أخذت من الفعل وكانت بمنزلته ، ولكن يقال بمنزلة الأسماء التي أخذت من الأفعال وشُبّت بها في هذا الموضع ، فنصبت در فكما لأنه ليس من نعنها ولا هي مضافة اليه ، ولم ثرد أن تحمل الدره على ما حمل المشرون عليه ، ولكنه واحد بين به المدد فقملت فيه كمل الضارب في زيد ، إذا قلت : هذا ضارب زيداً ، لأن زيداً ليس من صفة الضارب ، ولا محولا على ما محل عليه الضارب .

وكذلك هذه الحروفُ ، منز لنَّها من الأفعال . وهي أينَ ، ولَـكِنَّ ، ولَـكِنَّ ، ولَـكِنَّ ، ولَـكِنَّ ، ولَـكِنَّ ،

وذلك قولك: إنَّ زيداً منطلقٌ ، وإنَّ عمراً مسافِرٌ ، وإنَّ زيدًا أخوك. وكذلك أُخواتُها .

وزعم الخليل أنّها عملين : الرفع والنصب كما عملت كان الرفع والنصب حين قلت : كان أخاك زيد . إلّا أنّه ليس لك أن تقول كأن أخوك عبد الله ، تريد كأن عبد الله أخوك ، لأنّه الا تصرف تصرف الأفعال ، ولا يُضمر فيها للرفوع كا يضمر في كان . فن تم فرقوا بينهما كما فرقوا بين ليس وما ، فلم بجروها مجراها ، ولكن قيل هي بمنزلة الأفعال فيا بعدها وليست بأفعال .

وتقول: إنَّ زيداً الظريف منطلق ، فإن لم يُذكر (١) المنطلق صار الظريف

VA.

<sup>(</sup>۱) ط: « تذكر ».

فى موضع الخبر كما قلت: كان زيد الظريف ذاهباً ، فلما لم تُجى. بالذاهب قلت : كان زيد الظريف ، فنصب هذا فى كان بمنزلة رفع الأوّل فى إنّ وأخواتها.

وتقول: إنّ فيها زيداً قائماً ، وإن شئت رفعت على إلغاء فيها ، وإنْ شئت قلت : إنّ زيداً فيها قائماً وقائم . وتفسير نصب القائم ههنا ورفعه كنفسيره في الابتداء ، وعبد الله (١) يَنتصب بإنّ كا ارتفع ثُمّ بالابتداء ، إلّا أنّ فيها همنا منزلة هذا في أنه يَسنغني على ما بعدها السكوت ، وتقع موقعة . وليست [فيها] بنفس عبد الله كان هذا نفس عبد الله ، وإنما انتصب خلفك بالذي فيه .

وقد يقع الشيء موقع الشيء وليس إعرابه كإعرابه ، وذلك قولك : مررتُ برجلٍ يقولُ ذاك ، فيقُولُ في موضع قائلٍ ، وليس إعرابه كإعرابه .

وتقول: إنَّ بك زيداً مأخوذُ ، وإنَّ لك زيداً واقف ، من قَبَل أَنَّك إذا أردت الوقوف والأخذ لم يكن بك ولا لك مستقرَّ بن لعبد الله ، ولا موضعين . ألا ترى أنَّ السكوت لا يَسْتَفنى على عبد الله إذا قلت لك زيد وأنت تريد الوقوف .

ومثل ذلك: إنّ فيك زيداً لراغب . قال الشاعر (٢):

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ . والوجه ﴿ زيد ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) لم يعرف . فالبيت من الخمسين . وانظر الحزانة ٣: ٧٧٥ والعينى
 ٣: ٣٠٩ والهمع ١: ١٣٥٠ وشرح شواهد المنى ٣٢٧ والأشموني ١: ٢٧٢ .

YY!

فلا تُلْحِني فيها فإنَّ بِحُبُّها أَخاكُ مُصابُ القَلْبِ جَمْ بَلا بِلُهُ (١) كَأَنكُ أُردت: إن زيداً راغبُ ، وإن زيدا مأخوذ ، ولم تذكر فيك ولا بك ، فأُنفِيتا همنا كما أُلفيتا في الابتداء . ولو نصبت هذا لقلت إن اليوم زيداً منطلقاً ، و لكن تقول إنّ اليوم زيدا منطلق ، وتُلفي اليوم كما أُلفيته في الابتداء .

وتقول: إنّ اليومَ فيه زيدُ ذاهبُ ، من قبل أنّ إنّ علت في اليوم ، فسار كقولك: إنّ عرا فيه زيدُ متكلّم . ويدلّك على أنّ اليومَ قد عملت فيه إنّ ، أنّك تقول اليومُ فيه زيدُ ذاهبُ ، فتَرفعُ بالإبنداء ، فكذلك تنصب بأنّ .

وتقول: إنَّ زيداً كَفِيها قائماً ، وإن شئت أَلفيت كَفِيهاً ، كَأَنْكَ قلت: إنَّ زيداً لَقَائمٌ فيها (٢) . ويدلَّك على أنَّ كَفِيها 'بُلْغَى (٣) أَنَّكَ تقول إنّ زيداً

<sup>(</sup>۱) لحاه يلحاه ويلحوه لحيا ولحوا : لامه وعذله . والجم : الكثير . والبلابل : شدة الهم والوساوس ، جمع بلبلة بالفتح . ينهى صاحبه أن يلومه فى حبها ، لما أصيب قلبه بحبها واستولى عليه ، فلا جدوى من اللوم .

و والشاهد فيه رفع « مصاب » على خبر إن ، مع إلغاء الجار والمجرور لأنه من صلة الحبر و ثمامه . و بعض النحاة يمنع تقدم معمول خبران على اسمها . والوجه خلافه ، لأنه يجوز تقديمه فى ما الحبجازية ، وهذه — أى إن — أقوى ، بدليل جواز تقديم الحبر إذا كان ظرفا أو جاراً ومجروراً معها وامتناعه فى « ما » .

<sup>(</sup>٢) السيرافى: هذه اللام تدخل بعد تمام الاسم والحبر . فإذا دخلت على الحبر جاز أن يكون الذى يلاصقها الحبر وأن يكون شيئاً فى صلة الحبر مقدما عليه والحبر بعده . فأما ملاصقتها الحبر ، فقولك إن زيدا لقائم فى الدار ، وأما ملاصقتها لضارب عمرا ، وإن زيدا لفى الدار . وأما ملاصقتها ما فى صلة الخبر والحبر بعده فقولك : إن زيداً لفيها قائم ، وإنه لبك مأخوذ .

<sup>(</sup>٣) ط فقط: ﴿ تِلْغَي ﴾ .

لَبُكَ مَأْخُوذٌ. قال الشاعر ، وهو أبو زُبَيْدُ الطَّائِيِّ ():
إنَّ آمْرِكً خَصَّنِي عَبْداً مَوَدَّتَه على التَّناثَى لَعندى غيرُ مكفور (٢)
فلما دَخلت اللامُ فيها لا يكون إلا لَفُوا عَرفنا أنه يجوز في فيها ، ويكون لفوا لأنَّ فيها قد تـكون لغوا .

وإذا قلت: إنَّ زيداً فيها لَقائمٌ ، فليس إلاَّ الرفعُ ، لأنَّ الكلام محمولُ على إنَّ ، واللامُ تدلَّ على ذلك ، ولو جاز النصبُ ههنا لجاز فيها زيدُ لقائمًا في الابتداء. ومثله: إنَّ فيها زيداً لَقَائمُ .

ورَوى الخَلَيلُ رحمه الله أن ناسًا يقولون: إنّ بك زيدٌ مأخوذ ، فقال: هذا على قوله إنّه بك زيدٌ مأخوذ ، فقال: هذا على قوله إنّه بك زيدٌ مأخوذ ، وشبّه بما يجوز فى الشعر ، شحو قوله ، وهو ابن صَريم الكَشكريّ("):

ويومًا تُوافِينا بوُّجهِ مُقَسِّم كَأَنْ ظَبْيَةٌ تَعْطُو إلى وارق السَّلَمُ (١)

(۱) انظر الإنصاف ٤٠٤ وابن يميش ٨: ٥٥ وشرح شواهد المغني ٣٣٧ والهمم ١: ١٣٩ والأثموني ٢: ٢٨٠ .

(۲) يمدح الوليد بن عقبة ، ويذكر نعمة أسبغها عليه على البعد . والتنائى: البعد . ومكفور : مجمعود . وأراد : خصنى بمودته ؛ فنزع الحافض وأوصل الفعل فنصب .

والشاهد فيه إلغاء الظرف « عندى » مع دخول لام التأ كيد عليه .

(٣) اسمه باغت بن صريم ، أو باعث . وقيل صاحبه أرقم اليشكرى ، أو كعب ابن أرقم اليشكرى ، أو ابن أرقم اليشكرى ، أو علباء بن أرقم اليشكرى ، أو داشد بن سهاب اليشكرى ، أو علباء بن أرقم اليشكرى ، أو زيد بن أرقم . وانظر المنصف ٣ : ١٨٨ والإنصاف ٢٠٧ وابن الشجرى ٣ : ٣ وابن يعيش ٨ : ٧٧ ، ٨٨ والحزانة ٤ : ٣ ٢٩٨ ، ٨٩٨ والعينى ٣ : ٢٠١ ٤ ٤ : ٣ والممع ١ : ٣٨١ / ٢ : ٨١ والأشموني ١ : ٣٨٢ / ٣٩٢ . ٢٨٨ .

(٤) يذكر امرأته وينعتها بأنها حسنة الوجه. توافينا : تأتى وتزورنا =

YAY

وقال الآخر (١):

وَرُجْهُ مُشْرِقُ النَّحْوِ كَأَنْ تَدْيَاهُ حُقَّانِ (٢) لأنه لا يحسن ههنا إلاّ الإضار .

وزعم الخليل أنَّ هذا يشبه قول من قال ، وهو الفرزدق(٣):

= ويروى: « تلاقينا » . والمقسم : الجميل كله ، كأن كل موضع منه حاز قسها من الجمال . تعطو إليه : تتطاول إليه لتتناول منه . والوارق : المورق ، وفعله أورق على غير قياس . والسلم : شجر من العضاه ، له زهرة صفراء فيها حبة خضراء طيبة الريح ، وتجد بها الطباء وجداً شديداً . وفي « ظبية » روايات : الرفع والنصب والجر ، وقد تكفلت كنب الشواهد بتخريجها .

والشاهد فيه رفع « ظبية » على الحبر لكائن المخففة ، واسمها منوى ، تقديره :كأنها .

- (۱) الشاهد من الحسين. انظر له أيضا ابن الشجرى ۱: ۲۲۷ / ۳: ۲ ، ۴ و النصف ۲: ۲۸۸ و ابن يعيش ۸: ۷۲ و الحزانة ٤: ۲۵۸ والعيني ۲: ۳۰ و الله و ۲: ۲۹۳ و الله و ۲: ۲۰ و الله و ۲: ۲ و الله
- (۲) أى ولها وجه . والنحر : الصدر ، أو أعلاه ، أو موضع القلادة منه . ويروى : « ونحر مشرق اللون » و « وصدر مشرق النحر » . والمشرق : المضىء المنير . والحق ، بالضم : وعاه ذو غطاه ينحت من الحشب والعاج بما يصلح أن ينحت . شبههما بالحقين في نهودهما واكتنازها . تديه ، أى ثدى صاحبة الوجه والنحر .

وشاهده تخفیف و کأن به مع حذف اسمها ، والتقدیر : کأنه تدیاه حقان .

(۳) البیت بهذه القافیة فی دیوان الفرزدق ۸۸۱ وصواب روایت و غلیظاً
مشافره به أو و غلاظاً مشافره به . و انظر شرح شواهد المغنی ۲۳۹ و مجالس
تملب ۱۲۷ و الإنصاف ۱۸۲ و المنصف ۲ : ۱۲۹ و الحزانة ٤ : ۲۷۸
و ابن یمیش ۸: ۸۱ م ۸۱ و الهمع ۱ : ۲۲۳،۱۳۹ و الآغانی ۱۹ : ۲۶ ، من قصیدة
بهجو بها أیوب بن عیسی الضی لیست فی دیوانه .

فلو كنت ضَبِّياً عَرَفت قرابتي ولْكِنَّ زَنْجِي عظيمُ المَشَافِرِ (١) والنصبُ أكثرُ في كلام العرب ، كأنه قال : ولكن زنجيّا عظيم المشافر لا يَعرف قرابتى . ولكنَّه أضمر هذا كما يضمر مابنى على الابتداء (٣) نحو قوله عزَّ وجل : « طاعة وقول مَعْرُوف (٣) » ، أى طاعة وقول معروف أمنلُ . وقال الشاعر (١) :

فَاكُنْتُ ضَفَاطًا ولَكُنَّ طَالبًا أَنَاخَ قَلْمِلاً فُوقَ ظَهْرِ سَبِيلِ (°) أَنَاخَ قَلْمِلاً فُوقَ ظَهْرِ سَبِيلِ (°) أَيْ وَلَكُنَّ طَالبًا مُنْيِخًا أَنَا .

فالنصبُ أَجُودُ ؛ لأنَّه لوأراد إضاراً خَلَفْ ، ولجَعَلَ المضمَرَ مبنداً كقولك : ما أنت صالحًا ولكنْ طالح .

ورفعُه على قوله ﴿ وَلَكُنَّ زُنْجِينٌ ﴾ .

<sup>(</sup>١) نفى نسبته إلى ضبة ، وهم بنو أد بن طابخة ، والفرزدق تميمى من تميم ابن مر بن أد بن طابخة ، وأصل المشفر للبعير ، فجعله لشفة الإنسان لما قصد من تشنيع خلقه .

والشاهدرفع « زنجى » على أنه خبر « لكن » مع حذف اسمها وتقديره : ولكنك زنجى . ويجوز نصب « زنجباً » على أنه اسمها والحبر محذوف ، أى لا يعرف قرابتى .

<sup>(</sup>٢) ط: و بني على الابتداء ، .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢١ من سورة محمد .

<sup>(</sup>٤) هو الأخضر بن هبيرة ، كما في اللسان (ضفط ٢١٨) .

<sup>(</sup>ه) فى الأصل فقط: « ظهر مسيل» . والضفاط: الذى يختلف على الإبل أو الحمر من قرية إلى قرية يجلب الميرة والمتاع . والطالب هنا : طالب الإبل الضالة .

والشاهد فيه حذف خبر « لكن » ، و تقديره : ولكن طالباً منيخاً انا .

وأمَّا قول الأعشى(١):

فى فِنْيَةٍ كُسُيوفِ الْهِنْدِ قد علمُوا أَنْ هالِكُ كُلُّ مَنْ يَعْنَى وَيُنْتَعِلُ (٢)

فَإِنَّ هَذَا عَلَى إِضَارِ الهَاءَ، لم يَحَذَفُوا لأَنْ يَكُونَ الْحَذَفُ يُدخُلُهُ فَي حَرُوفَ الْابتَدَاءُ بَمُثْرُلَةً إِنَّ وَلَـكَنَّ ، وَلَـكَنَّهُم حَذَفُوا كَمَا حَذَفُوا الْإِضَارَ ، وجعلوا الحَذَفَ عَلَمَا لَحَذَفِ الْإِضَارِ فَي إِنَّ ، كَمَا فَعَلُوا ذَلِكُ فَي كَأْنٌ .

وأمّا كَيْتَمَا زيداً منطلق فإنّ الالفاء فيه حسن ، وقد كان رؤبةُ ابنُ المجّاجِرِ ينشد هذا البيت رفعاً ، وهو قول النابغة الذبياني (٣):

قالت أَلاَ لَيْتَمَا هذا الحَامُ لنا إلى حَمَامِتِنا و نُصُفُّه فَقَد (٤)

(۱) سيميده أيضاً في ۱: ٠٤٪ ١٠٠٤ / ٢: ١٢٣ . والبيت في ديوان الأعشى ٤٥ ورواية عجزه فيه « أن ليس يدفع عن ذى الحيلة الحيل » . وانظر الحصائص ٢: ٤١ والمنصف ٣: ١٢٩ وابن الشجرى ٢: ٢ والإنصاف ١٩٩ والهمع ١: ١٤٣ والحزانة ٣: ٧٤٧ / ٤: ٢٥٣ والعيني ٢: ٧٨٧ وابن يعيش ٨: ٧٤ ك ٨٠ .

(٧) يذكر نداماه ، ويشبهم بسيوف الهند في مضائها وشهرتها ، وأنهم بادرون اللذات قبل أن يحين الأجل الذي يدرك كل الناس.

والشاهد فيه إضار اسم ﴿ أَنِ الْحَفْقَةِ ﴾ والتقدير : أنه هالك .

(٣) ديوان النابغة ٢٤ والحزانة ٤: ٧٧ والعبنى ٢ . ٢٥٤ وابن يعيش ٨ ٤ ٤٠ ٤ ٨٥ والهمع ١ : ٩٥ ، ١٤٣ وابن الشجرى ٢ : ٢٤١ ، ١٤٢ والحمائص ٣ : ٢٤١ ، ٢٤١ .

(\$) يذكر النابغة هنا زرقاء اليمامة وما كان من أمرها حين نظرت الى سرب من القطا طائراً ، وكان عدده سنا وسنين ، فإذا ضم إليه نصفه في العدد وأضيف إلى الحمامة تم الحمام مائة ؛ كا يروون من قولها :

ليت الحام ليه " إلى حمامتيه" ونصفه قديه حم الحام ميه

TAT

فرفعه على وجهين : على أن يكون بمنزلة قول من قال : ﴿ مُثَلاً مَا بَعُوضَةٌ(١) ﴾ ، أو يكون بمنزلة قوله : إنما زيد " منطلق (٢) .

مَا بَعُوصَهُ ١٠٠ مَا اللهُ وَاللهُ الشَّاعُ ، وَهُلُ الشَّاعُ ، وهُو أَبُّ كُرَاعٍ (٣):

تَعَلَّلُ وعالجُ ذَاتَ نفسِكَ وَأَنظُرَنْ أَبا تُجعَلِ لَعَلَّمَا أَنتَ حَالِم (٤)

وقال الخليل: إنَّما لا تَعمل فيا بعدها ، كما أنَّ أَرَى إذا كانت لغواً

لم تَعمل ، فجعلوا هذا نظيرها من الفعل . كما كان (٥) نظيرَ إنَّ من الفعل ما يعمل .

## ونظيرُ إِنَّمَا قُولُ الشَّاعُرُ ، وَهُو المُرَّارُ الغَقَّعُسَىَّ :

= ویروی: «فقدی» ، وقد فهما بمنی حَــنْب . کما یروی: ﴿أُونَصَفَهُ ﴾ ویجملون من الله الروایة شاهداً علی استعال ﴿ أُو ﴾ بُعنی الواو .

(۱) هي قراءة الضحاك، وإبراهيم بن أبي عبلة، ورؤبة بن العجاج، وقطرب، في الآية ٢٦ من البقرة. وقراءة الجمهور « بعوضة » بالنصب. ولهذا وجود إعرابية سبعة، انظر تفسير أبي حيان ١ : ١٢٢ — ١٢٢٠.

(٢) السيرانى: أحد وجهى الرفع أن تجعل ما بمنزلة الذى له كأنه قال: ألا ليت الذى هو بموضة . والوجه الآخر أن تجمل ما كافة للمامل ، مثل إنما زيد منطلق ، وليست باسم .

(٣) انظر ابن الشجرى ٢ : ٢٤١ و ابن يعيش ٨ : ٥٤ ، ٥٨ ، ١٣١ .

(٤) يهزأ برجل توعده . محلل من يمينك ، أى اخرج منها ، وذلك أن يباشر من الفعل الذي يقسم عليه مقداراً يبر به قسمه و يحلله ، مثل أن يحلف على النزول بمكان ، فلو وقع به وقعة خفيفة أجزأته . والتحلل أيضاً : أن يخرج من يمينه بكفارة أو حنث يوجب الكفارة . ذات نفسك ، أى نفسك ، طلب منه أن يعالج ماذهب من عقله وتعاطيه ماليس في وسعه . ثم يقول: إنك كالحالم في وعيدك إياى والشاهد فيه إلغاء « لعل » لأنها جعلت مع « ما » من حروف الابتداء .

أَعَلَاقَةً أُمَّ الوُلَيَّدِ بَعْدَمَا أَفْنَانُ رَأَمِكَ كَالنَّغَامُ الْمُخْلِسِ<sup>(١)</sup> جَعْلَ الْمُخْلِسِ<sup>(١)</sup>. جَعَلَ بَعْدَ مِعَ مَا<sup>(٢)</sup> بَمْنُرَلَة حرفٍ واحد، وابتدأ ما بعده (٣).

واعلم أنَّهُم يقولون: إنْ زيدُ لَذاهبُ ، وإنْ عرْو عليرٌ منك ، لما خَفْنها جَعَلَها بمنزلة لكنْ حين خَفْنها ، وألزمها اللامَ لئلاّ تكنبس باإن التي [هي ] بمنزلة مًا التي تُنْفِي بها(٤).

ومثل ذلك: ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ( ° ) »، إِنَّمَا هِي لَعَلَيْهَا [ حَافظٌ ] .

وقال تعالى : « وإنْ كُلُّ لَمَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا نَحْضَرُونَ ﴾ [أنَّما هى : لَجميعٌ ، وما لَنُوْ .

<sup>(</sup>١) سبق الكلام على هذا البيت فى الجزء الأول ص ١١٦. والشاهد فيه هنا جعل « بعدما » كلة و احدة ، فكفتها « ما » عن الإضافة إلى المفرد وهيأتها للإضافة إلى الجملة ، كما منمت « لعل » من العمل فى المفرد فاستو ففت بعدها الجملة .

<sup>(</sup>٢) ط: « جعل بمدما » با سقاط « مع » .

<sup>(</sup>٣) ط: « ما بعدها »

<sup>(</sup>٤) ط: ﴿ يَنْفَي بِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) الآية ٤ من سورة الطارق . وهذه قراءة جمهور القراء . وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة من السبعة وأبو جعفر يزيد بن القعقاع : « لما » بتشديد المم ، وهي يممني « إلا » في لفة هذيل، يقولون : أقسمت عليك لما فعلت كذا ، أي إلا فعلته . انظر إتحاف فضلاه البشر ٤٣٦ — ٤٣٧ والمغني ٢٠٠ : ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٧ من سورة يس . وهى قراءة جمهور السبعة . وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة : « لماً » بالتشديد . والقول فيها كالقول فى الآية السابقة .

وقال تمالى : ﴿ وَإِنْ وَجَدُّنَا أَكُثْرَكُمْ لَفَاسِقِينَ (١) » ، ﴿ وَإِنْ نَظَنَّكُ لَكُونِ الْكَافِرِينَ (١) » . لَيْنَ الْكَافِرِينَ (٢) » .

وحدَّ ثنا من نثق به ، أنَّه سمع من العرب من يقول: إنْ عمراً لَمنطلق . وأُهل المدينة كَيْرَوْن : « وإنْ كُلاً لَمَا لَيُوَفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ (٣) » بخفَّفون وينصبون ، كما قالوا :

## \* كَانْ تُدْيِيهُ خُقَّانِ (٤) \*

وذلك لأنَّ الحرفَ بمنزلة الفعل، فلمَّا تُحذف من نفسه شيء لم يغيَّر عملُه كالم يغيَّر عملُه كالم يغيَّر عملُ كالم يغيَّر عملُ كَا أَبَلْ حين تُحذف. وأمَّا أكثرهم فأدخلوها في حروف الابتداء حين خدفوا(٥) كما أدخلوها في حروف الابتداء حين ضَمُّوا إليها ماً.

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٢ من الأعراف.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٨٦ من الشعراء.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩١ من سورة هود . وهذه قراءة نافع المدنى وابن كثير المكى . وقرأ أبو عمرو والكمائى بتشديد إن وتخفيف لما . وابن عامر وحفص وحمزة بتشديدها . إنحاف فضلاه البشر ٢٠٠ والأساليب الإنشائية لعبدالسلام هارون٤٠.

<sup>(</sup>٤) عجز بيت سبق الاستشهاد به في ص١٣٥٠.

<sup>(</sup>o) ط: « في حروف الانتداء بالحذف » .

#### هذا باب ما يُحسن عليه السكوتُ في هذه الأحرف الخسة

لإضارك ما يكون مستقرًا لها وموضما لو أظهرتَه ، وليس هذا للضمّرُ بنفس المظهر . وذلك : إنّ مالاً و إنّ وَلَدًا و إنّ عَدَدًا ، أى إنّ لهم مالاً . ٧٨٤ فالذى أضمرتَ « لَهُمْ » .

ويقول الرجل للرجل: هل لكم أحد إنَّ الناسَ [ألْبُ ] عليكم ، فيقول: إنَّ زيدا، وإنَّ عرا، أي إنَّ لنا(١). وقال الأعشى (٢):
إنَّ عَحَلاً وإنَّ مُرْ تَكَلاً وإنَّ في السَّفْر ما مَضَى مَهلاً (٣)

وتقول: إن غيرَها إبلاً وشاء كأنّه قال: إنّ لنا غيرَها إبلاً وشاء ، أو عندنا غيرَها إبلاً وشاء ، أو عندنا غيرَها إبلا وشاء . فالذي تُصْمِرُ (٤) هذا النحو وما أشبهه . وانتَصب الإبلُ والشاء كانتصاب فارسِ إذا قلت : ما في الناس مثله فارساً .

<sup>(</sup>١) السيرانى: قال الفراء: إنما تحذف مثل هذا إذا كررت إنّ ليعرف أن أحدما مخالف للآخر عند من يظه غير مخالف. ويحكى أن أعرابياً قبل له: الزبابة الفأرة ؟ فقال: إن الزبابة وإن الفارة. أي أن هذه مخالفة لهذه.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۵۵ وابن الشجرى ۱ : ۳۲۷ والحصائص ۲:۲۲۲ وابن يعيش ۱ : ۲۰۲ / ۸ : ۲۶ والحزانة ٤ :۲۸۱ والهمم ۱ : ۱۳۳ ويس ۱ : ۱۹۹ .

<sup>(</sup>٣) أى إن لنا محلا فى الدنيا ، أى حلولاً . وإن لنا مرتحلا ، أى ارتحالاً عنها إلى غيرها وهو الموت أو الآخرة . والسفر : المسافرون ، أى من رحلوا عن الدنيا . والمهل : الإبطاء . والمراد عدم الرجوع . يقول : فى رحيل هؤلاء إبطاء وعدم عودة ، ويروى : « إذ مضوا مهلا»، ويروى : « مثلا » ، أى فيمن مضى مثل لمن بتى بعدهم : أى سيفنون كما فنى هؤلاء .

والشاهد فيه حذف خبر « إن » لقرينة علم السامع .

<sup>(</sup>٤) ط: « يُضمَّر » .

ومثل ذلك قول الشاعر(١):

## يا لَيْتُ أَيَّامُ الصِّبَارُواجِمًا (٢)

فهذا كقوله: ألا ماء بارداً ، كأنّه قال: ألا ماه لنا باردا ، وكأنه قال: يا ليت لنا أيام الصبا ، وكأنه قال: يا ليت أيام الصبا أقبلت رواجع .

وتقول : إنّ قريباً منك زيداً ، إذا جعلت قريباً منك موضعه . وإذا جعلت الأوّل هو الآخِر قلت : إنّ قريباً منك زيد ً .

وتقول: إن قريباً منك زيد (٣) ، والوجه إذا أردت هذا أن تقول: إن زيداً قريب منك أو بعيد منك (٤) ، لأنّه اجتَمع معرفة ونكرة . وقال امرؤ القيس (٥):

وإنَّ شِفاء عَـبْرَةٌ مُهُرَاقةٌ فهل عند رَمْم دارِس من مُعَوُّل (١)

<sup>(</sup>۱) هو الراجز العجاج . ملحقات ديوانه ۸۲ . وانظر ابن سلام ۲۵ وابن يعيش ۲: ۱۰۲: ۱۰۲ / ۸: ۸۶ والحزانة ٤: ۲۹۰ والهمع ۲: ۱۳۴ وشرح شواهد المنني للسيوطي ۲۳۲ والأشموني ۲: ۲۷۰ .

<sup>(</sup>٣) قال ابن سلام: وهي لفة لهم. سمت أبا عون الحرمازي يقول: ليت اباك منطلقاً وليت زيداً قاعداً فأخبرني أبو يعلى أن منشأه بلاد المجاج ؛ فأخذها عنهم. والشاهد في البيت وتخريجه صرح به سيبويه فيا يلي .

<sup>(</sup>٣) ط: « إن بعيدا منك زيد »

<sup>(</sup>٤) هذه الكلمة ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٥) من معلقته المشهورة . وانظر المنصف٣ : ٤٠ والحزانة ٤ : ٣١ ، ٣٨٩ والهمع ٢ : ٧٧ ، ١٤٠ وشرح شواهد المغنى ٢٦٧ ، ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٦) العبرة : الدممة . والمهراقة : المصبوبة . والها م مفتوحة فى الوصف كما هى مفتوحة فى المسارع : يُهريق ، لأنها ليست بأصلية ، إنما هى بدل من همزة أراق . وانظر بقية بحثه فى اللسان ( هرق ) . يقول : بكاؤه يشنى من لوعة =

فهذا أحسنُ لأنهما نكرة .

وإنْ شنت قلت: إنّ بعيداً منك زيداً . و قلما يكون بعيداً منك ظرفاً وإنْ شنت قلت : إنّ بعيداً منك ظرفاً وإنّما قلّ هذا لأنتك لا تقول إن بعُدك زيدا و تقول إن قر بك زيد . فالدُّنُو أَشَدُ تمكيناً (١) في الظرف من البعد .

وزعم يونس أنّ العرب تقول : إنّ بكالك زيداً ، أى إنّ مكانك زيدا .
والدليل على هذا قولُ العرب : هذا لك بكل هذا ، أى هذا لك مكان هذا .
وإنْ جعلت البكل بمنزلة البكيل قلت إنّ بكلك زيد ، أى إنّ بديلك زيد .
وتقول : إنّ أَنْفاً في دراهمك بيض ، وإن في دراهمك أَنْفاً بيض . فهذا بجرى مجرى النكرة في كان وليس ، لأنّ المخاطب يحتاج إلى أن تُعليه ههنا كا يَعتاج إلى أنْ تُعليه في قولك ما كان أحد فيها خيراً منك . وإن شت جعلت فيها مستقرًا وجعلت البيض صفة .

واعلم أنَّ التقديم والتأخير والمناية والاهتمام هنا (٢) ، مثلًه فى باب كان ، ومثل ذلك قولك : إنَّ أَسَدا فى الطريق رابضًا ، وإنَّ بالطريق أسداً رابض . وإنْ شئت جعلت بالطريق مستقرًّا ثم وصفته بالرابض ، فهذا يجرى هنا مجرى ما ذكرت من النكرة فى باب كان .

<sup>=</sup> الأسى : و لكنه قليل النفع و الجدوى ، و لن يرد مافاته من فقد الأحبة : و الرسم : ما بقى من آثار الدار لاصقاً بالأرض ، و الدارس : البالى ، و المول : التعويل و الانكال ، أو هو من العويل بمنى البكاء ، فيكون مكانا أو مصدراً ميمياً . و الشاهد فيه نصب « شفاء » اسما لأن مع تنكيرها ، لأن الحبر نكرة مثلها. وهو أحسن من أن يكون الاسم نكرة و الحبر معرفة في نحو : إن قريبا منك زيد . ويروى : « شفاً في » فلا شاهد فيه هنا .

<sup>(</sup>۱) ط: ر عکنا »

 <sup>(</sup>٢) ط: « ههنا » ، في هذا الموضع و تاليه .

#### هذا باب ما يكون محمولا على إن

فيشاركُه فيه الاسمُ الذى وَلِيهَا ويكون محمولا على الابتداء فأما ما ُحمل على الابتداء فقولك: إنَّ زيدا ظريفٌ وعمرُو، وإنَّ زيدا منطلقُ وسعيدٌ، فعمرو وسعيدٌ بَر تفعان على وجهين، فأحدُ الوجهين حَسنَ، والآخر ضعيف.

فأمَّا الوَّجه الحسن فأنْ يكونَ مجمولا على الابتداء ، لأنَّ معنى إنَّ زيدا منطلقُ ، زيدٌ منطلقُ ، وإنَّ دخلتْ توكيداً ، كأنه قال : زيدُ منطلقُ وعمرو . وفي القرآن مثله: ﴿ إِنَّ الله بَرَى مِنَ المُشْرِكِينَ ورَسُولُهُ (١) » .

وأمَّا الوجه الآخر الضعيف فأنْ يكونَ محمولا على الاسم المصمرفي المنطلق والظريف، فإذا أردتَ ذلك فأحسنه أن تقول : منطلَّق هو وعمرو ، وإنَّ زيدا ظريفٌ هو وعمرو .

وإنْ شئت جعلت الكلام على الأوَّل فقلت : إنَّ زيدا منطلقُ وعراً ظريفُ ، فحملته على قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَوْ أَنَّ مَافِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَة أَقَلامٌ والمبَحْرَ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدهِ سَبْعَةُ أَبْحُر (٢) ﴾ . وقد رفعه قوم على قولك : لو ضربت عبد الله وزيد قائم ما ضَرَّك ، أى لو ضربت عبد الله وزيد في هذه الحال ، كأنه قال : ولو أنَّ مافي الأرض من شجرةٍ أقلامٌ والبحرُ هذا أمرُهُ ، ما نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ (٣) .

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٧ من سورة لقمان .

<sup>(</sup>٣) السير افى : إنما أحوج سيبويه إلى أن يفسر رفع البحر بالحال لأن حمل رفع البحر على موضع « أن » لا يحسن ؛ لأن لو لا يليها الابتداء .

ُ وقال الراجز ، وهو رؤبة بن العَجَّاج (١): إنَّ الربيعَ الجَوْدَ والخَريفاَ يَدَا أَبِي العَبّاسِ والصَّيوفاَ (٢) و لكنَّ المُثَقَّلَةُ في جميع الكلام بمنزلة إنَّ .

وإذا قلت إنَّ زيدا فيها وعر وعجرى عمر وبعد «فيها» مجراه بعد الظريف؛ لأن فيها في موضع الظريف، وفي فيها إضار . ألا ترى أنك تقول: إنَّ قومك فيها أجمعون، وإنَّ قومك فيها كُلُهم ، كما تقول: إنَّ قومك عرَبُ أجمعون و [في] فيها اسم مضمر مرفوع كالذي يكون في الفعل إذا قلت: إنَّ قومك يَنطلقون أجمعون. وقال جرير (٣):

إِن الْخِلافة والنُّبوَّة فيهم والمَكْرُماتُ وسادة أَطْهارُ(١)

(١) هذا ما في ط . وفي الأصل وب : « وقال رؤَّبة » . وانظر ملحقات ديوان رؤَّبة ١٧٩ والعيني ٢ : ٢٦٩ والهمم ٢ : ١٤٤ والتصريح ١ : ٢٢٩ .

(٧) الربيع 6 هنا: المطر الذي يكون في الربيع. والجود 6 بالفتح: هو الواسع الفزير الذي لا مطر فوقه. والحريف: المطر يكون في الحريف؟ وكذا الصيوف: أمطار الصيف. وأبوالعباس هوالسفاح عبد الله بن محمد بن على . مدحه فجمل يديه لكثرة ممروفه كهذه الأمطار:

والشاهد إتباع « الصيوف » للربيع ؛ ولو رفع حملا على الموضع أو على الابتداء وإضار الحبر لجاز .

(٣) لم يرد البيت التالى فى ديوانه . وانظر ابن يعيش٨: ٣٩ والعيني ٣٦٣٠٠ .

(٤) الأطهار: جمع طاهر ، كصاحب وأصحاب وشاهد وأشهاد ، وهومن ادر الجمع . والشاهد فيه رفع « المكرمات » حملا على محل إن واسمها ، وهو الرقع على الابتداء ، أو عطفاً على الضمير المستكن في الجار والمجرور ، والتقدير : استقرا فيهم ها والمكرمات. ويجوز أن تكون مبتداً خبره فيهم مقدرة ، ويجوز نصب المكرمات إتباعاً للخلافة . أما « سادة » لهبر مبتداً محذوف ، أي وهم سادة ، أو مبتداً حذف خبره على تقدير : وفيهم سادة أطهار .

7 p = 4 mm (1.)

وإذا قلت : إن زيداً فيها ، وإنَّ زيداً يقولذاك ،ثم قلت نَفْسَه ، فالنصبُ أحسنُ . وإنْ أردتَ أن تحمله (١) على المضمَر فعلى : هو نفسُه .

وإذا قلت إنّ زيداً منطلقٌ لا عرّو ، فنفسيرُه كنفسيره مع الواو . وإذا نصبتَ فنفسيرُه كنصبه مع الواو ، وذلك قولك : إنّ زيدا منطلقٌ لاعراً .

واعلم أن لَعَلَّ وكأنَّ ولَيْتَ ثلاثتهنَّ (٢) بجوزفيهن جميعُ ماجاز في إنَّ ، إلاَّ أنَّه لا يُرْفَعُ بعدهن (٣) شيء على الابتداء ، ومن ثمّ اختار الناسُ ليت زيدا منطلقُ وعراً (٤) وقبعُ عندهم أن يحملوا عمراً على المضمر حتى يقولوا هُوَّ ، ولم تكن ليت واجبةً ولا لَعَلَّ ولا كأنَّ ، فقبعُ عندهم أن يُدخلوا الواجب في موضع النَّمنِي فيصيروا قد ضموا إلى الأوَّل ماليس على معناه بمنزلة إن .

ولكن بمنزلة إن

وتقول: إِنَّ زِيداً فِهَا لَابِلَ عُمْرُو. وإِن شَنْت نصبتَ .و ﴿لَا بَلُ ﴾ نَجرى عِجرى الواو و لا .

 <sup>(</sup>١) ط : « وإن أردت حمله » .

<sup>(</sup>٢) ط : ﴿ ثَلَامُهِن ﴾ . والوجهان جائزان .

<sup>(</sup>٣) في الأصل وب : « بعده » .

<sup>(</sup>ع) السيراني : َحَمَّل المعطوف على هذه الحروف على الابتداء يغير المعنى الذي أحدثته هذه الحروف من التمنى والتشبيه والترجى، فلذلك لم يحملوه على الابتداء . ألا ترى أنا لو قلنا : ليت زيداً منطلق وعمرو مقيم ، على عطف جملة على جملة ، كان عمرو مقيم خارجاً عن التمنى ؟ ا

YAY

#### هذا باب ما تستوى قيه الحروف الخسة

وذلك قولك ، إن زيدا منطلق العاقلُ اللبيبُ . فالعاقل اللبيب يُرتفع على وجهين : على الاسم المضمر في منطلق ، كأنّه بدل منه ، فيصيرُ كقولك : مرتُ به زيدُ إذا أردت جواب بينَ مررت . فكأنّه قيل له : منْ ينطلق ؟ فقال : زيد العاقلُ اللبيبُ . وإن شاء رَفَعَه على: مررتُ به زيد ، إذا كان جواب مَنْ هو ؟ فقال : زيد ، كأنه قيل له : مَنْ هو ؟ فقال : العاقلُ اللبيبُ .

وإنْ شاء نَصَبَهُ على الاسم الأوَّل المنصوب.

وقد قرأَ الناسُ هذه الآيةَ على وجهين : ﴿ قُلْ إِنَّ رَّ بِي يَقُدْ فُ بَالَحْقِ عَلَاَّمُ الغُيُوبِ (١) ﴾ ، و ﴿ عَلَاَّمَ الغُيُوبِ ﴾ .

هذا باب ينتصب فيه الخبُّ بعد الأحرف الحسة

انتصابه إذا صار ما قبله مبنيًا على الابتداء

لأنَّ المعنى واحدٌ فى أنه حالٌ ، وأنَّ ما قبله قد عَمِلَ فيه ، ومَنْعَهُ الاسمُ الذى قبله أن يكون محمولا على إنَّ . وذلك قولك : إنَّ هذا عبدُ الله منطلقاً ، وقال تعالى : «إنَّ هذه أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً (٢)». وقد قرأ بعضهم: «أُمَّتُكُمْ

<sup>(</sup>١) الآية ٤٨ من سورة سبأ . وقراءة الرفع هي قراءة الجمهور . وقراءة النصب لميسي ، وابن أبي إسحاق ، وزيد بن على ، وابن أبي عبلة ، وأبي حيوة، وحرب عن طلحة . تفسير أبي حيان ٧ : ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٧) من الآية ٩٣ من الأنبياء ، وختامها : ﴿ وَأَنَا رَبِكُمْ فَاعِبْدُونَ ﴾ و الآية ٩٥ من المؤمنون ، ووإن هذه أمنكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ، بالواو في أولها . ورفع ﴿ أَمْنُكُمْ ﴾ مع نصب ﴿ أَمَة ﴾ هي قراءة الجمهور، ونصبها معرفع ﴿ أَمْهُ ﴾ هي قراءة الجمهور، ونصبها معرفع ﴿ أَمْهُ ﴾ هي قراءة الجسن . تفسير أبي حيان ٢ : ٣٣٧.

أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ حَلَّ أَمْتُكُم على هذه ، كأنَّه قال ، إنَّ أُمَّتُكُم كُلُّها أُمَّةً واحدة .

وتقول: إنَّ هذا الرجلَ منطلق م فيجوز في المنطلق هنا ما جاز فيه حين قلت: هذا الرجلُ منطلق م إلا أنَّ الرجلَ [هنا] يكون خبراً للمنصوب وصفةً له ، وهو في تلك الحال يكون صفةً لمبتدإ أو خبراً له .

وكذلك إذا قلت: ليت هذا زيد قائمًا ، و لَمَلُ هذا زيد ذاهبًا ، وكأنَّ هذا بشر منطلقًا . إلاَّ أنّ منى إنَّ ولكنَّ لأنّها واجبنان كمنى هذا عبد الله منطلقًا ، وأنت فى لَيْت تَمَنّاه فى الحال ، وفى كأنَّ تشبّه إلسانًا فى حال ذَهابه كما تمنيته إلسانًا فى حال قيام . وإذا قلت لمل فأنت ترجوه فى حال ذهاب . فلعل وأخواتها قد عَيلْنَ فيا بعدهنَّ عملين : الرفع والنصب ، كما أنّك حين قلت (۱): ليس هذا عراً وكان هذا بشراً ، عَلَنا عملين ، رفعنا ونصبنا ، كما قلت (۱) ضرب هذا زيداً ، فزيداً ينتصب بضرب (۱) ، وهذا ارتفع بضرب ثم قلت : أليش هذا زيداً ، فزيداً منطلقا ، فانتصب المنطلق لأنه حال وقع فيه الأمر ، فانتصب كما انتصب فى إنَّ ، وصار بمنزلة للقمول الذى تَعدَّى إليه فعلُ الفاعل بعدما تعدّى إلى مفعول وليس مثلة فى المنى ،

وتقول: إنَّ الذي في الدار أخوك قائما( ) ، كأنه قال: من الذي في الدار؟

<sup>(</sup>١) هذا ما في ط. وفي الأصل وب : ﴿ كَأَنْكَ قَلْتَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ط: د كا أنك إذا قلت ه

<sup>(</sup>٣) ط: د فزيد انتصب ضرب ٥ .

<sup>(</sup>٤) السيرانى : فعلى هذا الظاهر لا يجوز إذا أردت به أخوة النسب ؛ لأنك إن نصبت قائمًا ، في النسب =

فقال: إن الذى فى الدار أخوك قائما ، فهو يَجرى فى أنَّ ولكنَّ فى الحسن والقُبح ، مجراه فى الابتداء : إنْ قُبح فى الابتداء أن تذكر المنطلق قُبح همنا ، وإنْ حُسن أنْ تذكر الآخ فى الابتداء قبح همنا ، وإنْ حُسن أنْ تذكر الآخ فى الابتداء قبح همنا ، لأنَّ للمنى واحد ، وهو من كلام واجب .

وأمَّا في لَيْتَ وَكَأْنَّ وَلَقِلَّ ، فَيَجِرى مِجْرَى الْأُوَّل ،

ومن قال : إِنَّ هذا أَخَاكُ منطلقُ قال: إِنَّ الذي رأيتُ أَخَاكُ ذَاهِبُ (١) . ولا يكون الأُخُ صفةً للذي ، ولا يكون له صفةً من قبِل أَنَّ زيداً لا يكون صفةً لشيء .

وسألتُ الخليل عن قوله ، وهو لرجل من بني أسد:

إِن بِهَا أَكْنَلَ أُورِزَامًا خُوَيْرِ بَيْنِ يَنْقُفانِ الْهَامَا(٣)

الله الفرف على تقدير: إن الذى فى الدار قائمًا أخوك و صار قائمًا فى صلة الذى و ولم يجز أن تفصل بين الصلة والموصول بأخوك وهو خبر .

 وإن جملت أخوك فى معنى المؤاخاة والمصادقة و وجملته هوالعامل فى «قائمًا» جاز .

 (١) ط: « منطلق » .

(۷) الرجز من الشواهد الحسين . وأنشده في الكامل ٤٥٤ وأمالي ابن الشجرى ۲: ۳۱۸ وشرح شواهد المنني ۷۷ والأشموني ۳:۸:۳ .

(٣) أكتل ورزام: لصانكانا يقطمان الطريق بأرمام. والحويرب: مصفر خارب ، وهو اللص ، أو سارق الإبل خاصة. والهام: جمع هامة ، وهي الرأس. ينقفان الهام: يستخرجان الدماغ والمخ. وهذا مثل ضربه لحذقهما بالسرقة واستخراجهما لأخفى الأشياء وأبعدها مراما.

والشاهد فيه: نصب « خوبربين » على الشتم . ولا مجوز نصبه على الحالية من أكنل ورزام ، لأن الحبر ينبغى أن يكون عن أحدها لوجود «أو » ، فلو كان حالا لجاء مفرداً كالحبر فقال « خويربا » ، كما تقول إن في الدار زيداً أو عمراً حالسا ، ولا تقول جالسين .

فزعم أن خويربين انتصبا على الشّم ، ولو كان على إنّ لقال خُويْرِبّا ، ٢٨٨ ولكنه انتصب على الشّم ، كما انتصب ه حالة الحطب (١) ، ه والنازلين بكلّ ممترك (٢) ، على المدح والتعظيم . وقال (٢) :

أُ مِنْ عَمَلِ الجُرَّافِ أَمْسِ وظُلْمِ ﴿ وَعُدُوانَهُ أَعْتَنْبُتُمُونَا بِرَاسِمٍ ( ٤ ) أُ مِنْ عَمَلِ الجَرَّافِ أَمْسِنا عليهما بَهَائِمُ مالٍ أَوْدَيًّا بِالبَهَائِمِ ( ٩ )

نصبَها على الشّم ؛ لأنّك إن حملت الأميرين على الإعتاب كان محالا ، وذلك لأنّه لا تحملُ (٦) صفةُ الاثنين على الواحد ولا تحملُ الذي جَرّ الاعتابُ على الذي جَرّ الظلمُ ، فلما اختلف الجرّ ان واختلطت الصفتان صار (٧) بمنزلة

والشاهد نصب ه أميرى ، على الشّم ، ولا يجوز نصبه على الحال، ولاجره على البدل من الاسمين ، لاختلاف العامل فهما ، لأن الجراف مجرور بالإضافة وراسها مجرور بالباء، وها متعلقان بأعتبتمونا ، فلهذا نصب على القطع .

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة المسد .

<sup>(</sup>٢) جزء من بيت سبق الكلام عليه في ٢٠٧ من الجزء الأول .

<sup>(</sup>٣) انظر اللسان (جرف ٣٧٠). وأنشده في الحزانة ١: ٣١٤ عرضاً .

<sup>(</sup>٤) الجراف ، ضبط فى ط بفتح الجيم ، وفى اللسان بضمها ضبط قلم ، والجراف وراسم : عاملان السلطان ، ذكر جورها وعدوانهما فيا يأخذان من صدقات المال . أعتبه : أرضاه وأزال ما يوجب عتبه ، وهو هنا على التهكم ؛ فإن كل منهما غير مرضى .

<sup>(</sup>٥) المداء ، بالفتح : الظلم وتجاوز الحد ، وأراد ببهائم المال هنا الإبل ، أى إن حبسنا عليهما الإبل ليأخذا صدقائها جارا فذهبا بها . يقال أودى بالشيء : ذهب به ه

 <sup>(</sup>٦) ط : « لا محمل ٤ ، في هذا الموضع و تاليه .

<sup>(</sup>٧) أي صار الكلام ، وفي ط: « صارنا ، .

قولك : فيها رجل وقد أتماني آخر كريمَـ ثني ، ولو أبندا فرَ فَعَ كان جيّداً ، ولا أبندا فرَ فَعَ كان جيّداً ، ومما ينتصب على المدح والتعظيم قول الفرزدق (١٦) :

ولكَنْنَى استبقيتُ أَعْرَاضَ مازن وأَيَّامَهَا من مستنير ومُظَلِّمِ (٢) أَنَاسًا بَثَنْمِ النَّفِيرِ الْ وَمَاحُهُم شُوادِعَ من غير النشيرة في الدم (١) وما يُنتصب على أنه عَظْمٌ الأمرَ قول عرو بن شأس الأسدى (١) :

ولَمْ أَرَ لَيْلَى بعد يَوْم تَعَرَّضَتْ لنا بين أَنْوَابِ الطِّرافِ من الأَدَمْ (٥) كلابية وَبْرِيَة حَبَدوالَّذِيمَ (٦) كلابية وَبْرِيَة حَبَدوالَّذِيمَ (٦)

(١) ديوان الفرزدق ٨٢١ .

(۲) یذکر آنه استثنی بنی مازن ، وهم من فزارة ، مما هجا به قیسا و إن کانوا
 منهم ، لفضلهم وشهرة أیامهم فی حروبهم علی اختلاف ما کان فیها .

(٣) التغر : موضع المحافة ، ومنه ممفور سواحل البحار ، يقول : هم مقيمون في الثغر يذبون عنه ويحمونه . والشوارع : من شرع في الماء ، أي ورد، أي يوقمون بأعدائهم دون أهلهم وعشيرتهم فيوردون رماحهم في دماء أعدائهم. والشاهد فيه نصب « أناسا » على التعظيم والمدح . ولا يحسن نصبه حالا »

والشاهد فيه نصب ﴿ آناسا ﴾ على التعظيم والمدح . ولا يحسن نصبه حالا ؛ لأنه لا يتعلق بمنى قبله يقع فيه .

(٤) ط: « قوله ، وهو لممرو بن شأس الأسدى».والشاهد لم أجده فى غير الكتاب، وليس فى الأبيات التى أنشدها له أبو تمام فى الحاسة ٧٨٠ – ٢٨٢ بشرح المرزوق.

(ه) تمرضت: بدت وظهرت وتصدت. وعنى بالأثواب الستور. والطراف كتاب: قبة من أدم، تكون لأهل الفنى واليسار. والأدم، بالتحريك: جم اديم، وهو الجلد ما كان، وقبل الأحمر، وقبل المدبوغ.

(٦) نسبها إلى قبيلها ثم حيها ثم فصيلتها ورهطها . نأتك : بعدت عنك، يقال: نآه و نأى عنه . والباء في ﴿ بالمواعيد ﴾ زائدة .

والشاهد فيه نصب ﴿ كلابية ﴾ وما بمدها على الشظيم ، لا على الحال .

**PA**Y

أَنَاسًا عِدَى عُلَقْتُ فيهم وليتني طلبتُ الهُوَى فير أَس ذَى زَ كَتِي أَشَم "(١) وقال الآخر:

ضَنَيْتُ بنفسى حِقْبةً ثم أصبحت لبنت عَطَاء بَيْنُها وجيعُها (٢) ضِبابِيَّةً مُرَّيَّتَ عابِسِيَّتَ مُنيفاً بنَعْفِ الصَّيْدُ لَيْنِ وَضِيعُها (٣)

فكلُّ هذا سمعناه ممّن برويه من العرب نصبها .

ومما يدلّك على أنَّ هذا يَنتصب على النعظيم والمدح ، أنَّك لو حملت السكلام على أن تجعله حالاً لما بنينه على الاسم الأوّل كان ضعيفاً . وليس هنا(٤) تعريفُ ولا تنبيه ، ولا أراد أن يوقع شيئا في حال ، لقبحه , لضعف المهنى .

وفي هذا البيت نصب و أناسا ، على الاختصاص والتشنيع لا على الحال ، الفنى .

<sup>(</sup>١) أناساً ، يعنى القبائل التي نسبها إليها ، وهم من بني عامر ، وكان بينهم و بين أسد قومه حروب ومفاورة ، فجملهم عدّى لذلك . أى علقها وهي بينهم فلا سبيل إليها ، ولذا تمنى ال يكون قد طلب هوا ، في رأس جبل أشم ، أي مرتفع . ذو زلق : أملس لا تثبت عليه القدم . يقول : هي أبعد منالاً من الأروى التي تألف شواهق الجبال .

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا البيت وتاليه في غير سيبويه . الحقبة : السنة ، وأراد الحين من الدهر ، والجميع هنا بمنى الاجتماع . يقول : حاولت أن أضن بنفسى عن حبها حينا ثم غلبني هواها فأطمت الهوى وصار لها بينُ نفسى واجتماعها ،أى كل نفسى . (٣) الضباب ومرة وحابس، أحياء من بني عامر . والمنيف : المشرف العالى.

<sup>(</sup>٣) الصباب ومرء و حابس، احياء من بن عمر . و بيت : المسرف الحاق. و النمف : أصل الجبل . و الصيدلان : حيل . يقول : هي من قوم أشراف ، وضيعهم مشرف المحل، فكيف رفيعهم .

والشاهد فيه نصب ﴿ ضبابية ﴾ وما جده ، على النفخيم .

<sup>(</sup>٤) ط: « مونا » .

وزعم يونُس أنَّه صحم رؤبة يقول (١): ﴿ أَنَا ابْنُ صَفَّدٍ أَكْرَّمَ السَّعْدِ بِنَا (٢) ﴿

نَصَبَّهُ على الفخر .

وقال الخليل: إنَّ من أَفْضَلَهِم كَانَ زيداً ، على إلغاء كان ، وشبه بقول الشاعر ، وهو الفرزدق (٣) :

فكيف إذا رأيت ديار قوم وجيران لناكانوا ـ كرام (٤) وقال: إن من أفضلهم كان رجلاً يقبح ؛ لأنك لوقلت إن من خيارهم ٢٩٠ رجلاً ، "م سكت"كان قبيحاً حتى تمر فه بشيء ، أو تقول: رجلاً من أمره كذا وكذا .

وقال: إن فيهاكان زيد ، على قولك: إنه فيهاكان زيد ، وإلا فاينه لايجوز أن تَصل الكلامَ على إن .

وقال: إنَّ أفضلَهم كان زيدٌ وإنَّ زيدا ضربتُ ، على قوله: إنَّه زيداً

<sup>(</sup>١) ملحقات ديوان رؤبة ١٩١ وابن يميش ١ : ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) روَّ به من بني سمد بن زيد بن مناة بن عم ، و فيم الشرف والمدد . وفي العرب سعود كثيرة ، مثل سمد بن مالك في ربيعة ، وسمد بن ذيبان في غطفان وسمد بن بكر في هوازن ، وسمد بن هذيم في قضاعة ، بل هم أكثر من أربعين . انظر فهارس جمهرة الأنساب لابن حزم ٢٧٥ — ٥٨٠ .

والشاهد فيه نصب د أكرم » على النفخيم والفخر .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٨٣٥ والحزانة ٤ : ٣٧ والميني ٢ : ٤ و شرح شواهد المغني ٢٣٦ والأشموني ٢ : ٢٤٠ والتصريح ٢ : ١٩٢ .

<sup>(</sup>٤) وكذا فى الديوان، والرواية المشهورة : «إذا مررت بدار قوم >. وقبله : أُلستم عائجيين بنا لعنب نرى العرصات أو أثر الحيام فقالوا : إن فعلت فأغن عنا دعوعا غمير راقية السجام

ضربتُ ، وإنّه كان أفضلُهم زيد . وهذا فيه قُبُثُ ، وهو ضعيف ، وهو في الشعر جائز . ويجوز أيضًا على : إنّ زيدا ضربته ، وإن أفضلُهم كإنّهُ زيد فتنصبه على إنّ ، وفيه قُبْحُ كما كان في إنّ .

وسألتُ الخليل رحمه الله تعالى عن قوله: ﴿ وَيْكُأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ (١) ﴾ و [ عن ] قوله تعالى جده : ﴿ وَيْكُأَنَّ الله(٢) ﴾ فزعم أنهًا وَى (٣) مفصولة من كأنّ ، وللعنى وقع (٤) على أنّ القوم انتبوا فتمكلموا على قدر علمهم ، أو نبهوا فقيل لهم : أما يُشبه أنْ يكون هذا (٥) عندكم هكذا . والله تعالى أعلَمُ .

وأمَّا المفسّرون فقالوا : أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله(٦) .

<sup>(</sup>۱) الآية ۸۲ من سورة القصص . وضها : « وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون : ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، لولا أن من الله علينا لحسف بنا ، ويكأنه لا يفلح السكافرون »

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٢ من سورة القصص .

<sup>(</sup>٣) هذه السكلمة ، وكلة د تمالى جده » قبلها ، ليست في ط .

<sup>(</sup>٤) ليست في ط .

<sup>(</sup>a) ط: « ذا ».

<sup>(</sup>٦) السيرانى: فى ويكأن ثلاثة أقوال: أحدها قول الحليل الذى ذكرناه ، تكونوى كلة تندم يقولها المتندم ويقولها المتند م لفيره ، ومعنى كأن الشحقيق ، الثانى: قول الفراه ، تكون ويك موصولة بالكاف ، وأن منفصلة ، ومعناها عنده تقرير ، كقولك : أما ترى ؟ ! والقول الثالث: يذهب إلى أن ويك بمعنى ويلك ، وجعل أن مفتوحة بفعل مضمر، كأنه قال: ويلك اعلم أن الله .

وقال [ القُرَشَى ، وهو ] زيد بن عمرو بن نُفَيِّلُ (١) :

مَالَنَا بِي الطَّلاقَ أَنْ رَأَتَانِي قَلَّ مالي ، قد جِئْنَهُ أَي بِنُكْرِ (٣) مَالَنَا بِي الطَّلاقَ أَنْ رَأَتَانِي بِفَكْرِ (٣) وَيْ كَانْ مَنْ يَكُنْ له لَسَبُ بُعْ بَبُومَنْ يَمْنَقْرِ يُعْشِ عَيْشَ ضُرَّ (٣)

واعلم أنَّ ناسا من العرب كِنلَطون فيقولون : إنَّهم أجمون ذاهبون ، وإنَّك وزيدُ ذاهبان ؛ وذاك أنَّ معناه معنى الابتداء ، فيُركى أنه قال : مُمْ ، كَا قال : مُمْ الله على الله

ولا سابق شيئاً إذا كان جاثياً (٤)
 على ما ذكرتُ لك .

وأمَّا قوله عزَّ وجل: « والصَّابِثُونَ (٥) » ، فعلى النقديم والتأخير ، كأنه ابتدأ على قوله « والصَّابِثُونَ » بعدما مضى الخبرُ .

<sup>(</sup>۱) مجالس ثملب ۳۸۹ والحصائص ۱۳ : ۱۹ ، ۱۹۹ و ابن یمیش ۲۹ : ۷۹ والمسع ۲ : ۱۰۹ و شرح شواهد آلشافیة ۳۳۹ والحزانة ۳ : ۹۵ ، ۹۹ والآشمونی ۲ : ۱۹۹ .

<sup>(</sup>٧) سالنانی ، یمنی زوجتیه اللتین ذکرها فی بیت قبله ، وهو :

ثلك عرساى تنطقان على العم حد إلى اليوم قول زور وهتر وسال: مخفف سأل با بدال الهمزة ألفاً. والنكر ، بالضم: المنكر .

<sup>(</sup>٣) النشب: المال . والشاهد فيه « ويكان » فهى عند الحليل وسيبويه مركبة من «وى» التنبيه و «كأن » التشبيه ، ومناها ألم تر ، كما ذكر المفسرون.

<sup>(</sup>٤) سبق الكلام عليه في ١ : ١٦٥ ، ٣٠٩ . وصدره :

ه بدالي أني لت مدرك ما مفي ٥

<sup>(</sup>٥) من الآية ٦٩ في سورة المائدة .

وقال الشاهر 3 [ بشر بن أبى خازم(١) ]: وإلاَّ فاهمَلُموا أنَّا وأنتم 'بفاةٌ ما بَقِينا في شِقلَقِ(٢) ٧٩١ كأنه قال: 'بغاةٌ ما بقينا وأنتم .

# هذا باب كم

اعلم أنَّ لِكُمْ موضمين : فأحدُها الاستفهامُ ، وهو الحرفُ المستفهمُ به ، مغزلة كيفَ وأيْنَ. وللوضم الآخر : الخبر ، ومعناها معنى رُبَّ .

وهى تكون فى الموضعين اسماً فاعلا ومفعولا وظرفا ، و يُبْنَى عليها ، 
إِلَّا أَنَّهَا لا تَصَرَّفُ تصرفُنَ يوم وليلة ، كما أنّ حيثُ وأَيْنَ لا يَتصرفان تصرفُنَ تَعَمَّتُك و خُلْفَك ، وهما موضعان بمنزلتهما ، غير أنّهما (١) حروف لم 
تصرفُن فى الكلام ، إنَّمَا لها مواضم تنزمها فى الكلام . ومثلُ ذلك

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٩٥ والإنصاف ١٩٠ وابن يميش ٨: ٦٩ ، ٧٠ والدخزانة ٤: ٣١٥ والميني ١ : ٢٧١ والتصريح ١ : ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) بناة : جم باغ 6 من البنى 6 وهو الظلم والعدوان . والشقاق : الخلاف والتنازع . وما مصدرية ظرفية . أى إن استمر ما بيننا من شقاق عددنا جيماً بغاة .

والشاهد فيه وقوع الضمير المنفصل الذي محله الرفع ، وهو «أتم» بين اسم إن وخبرها مسبوقا بواو العطف ، فهو في تقدير جلة ، أي وأتم بناة ، عطفت على جلة «أنا بناة» . وأجاز الأعلم أن يكون خبر أن محنوفا دل عليه خبر المبتدأ الذي بعدها . وأجاز الفراء وشيخه الكسائي أن يعطف بالرفع على اسم إن قبل أن يذكر الخبر، فيقول : إنني وزيد على وفاق ، قياسا على ظاهر هذا الشاهد. (٣) ط : « أنها » .

في الكلام كثير وقد ذكر فيا مضي ، وستراه فيا يُستقبّل(١) إن شاه الله .

أَمَّاكُمْ فَى الاستفهامِ إِذَا أَعَمَلَتْ فَهَا بَعَدُهَا فَهَى بَمَثَرُلَةُ اسْمَ يَنْصَرَّفُ فَى السَّخَلَامِ مِنَوَّنَ ، قَدَّ عَمِلَ فَهَا بَعْدُهُ لاَّ قَا لِيسَ مِنْ صَفْتَهُ ، ولا مُحَوَّلًا على ما مُحَلّ عليه . وذلك الاسم « عشرون » وما أَشْبَهَها نحو ثلاثين وأربعين .

وإذا قال لك رجل : كم لك ، فقد سألك عن عدّد ، لأن كم إنما هي مسألة عن عدد همنا ، فعلى المجيب أن يقول : عشرون أو ما شاء ، ممّا هو أسماء لمدّة . فإذا قال لك: كم لك درهما ؟ أو كم درهما لك؟ ففسر ما يَسأل عنه قلت عشرون درهما ، فعملت كم في الدرهم عَلَ العشرين في الدرهم ، ولك مبنيّة على كم .

واعلم أن كم تعمل فى كل شيء حسن العشرين أن تعمل فيه ، فإذا تحبّح العشرين أن تعمل فيه ، فإذا تحبّح العشرين أن تعمل في م قبّح ذلك فى كم ؛ لأن العشرين عدد منون وكفلك كم هو منون عنده ، كما أن خسة عشر عنده بمنزلة ما تعد لفظوا بننوينه ، فولا فلك لم يقولوا خسة عشر درهما ، ولكن التنوين ذهب منه كما فهب مما لا يتصرف ، وموضعه موضع اسم منون . وكذلك كم موضعها موضع اسم منون . وكذلك كم موضعها متمكّنين في الكلام .

وذلك أنك أو قلت : كم لك الدرم ، لم يجزكا لم يجز في قولك عشرون الدرم ، لا تنهم إنما أرادواعشرين من الدرام. وهذا ممنى الكلام ، ولكنهم حذفوا الألف واللام ، وصيروه إلى الواحد ، وحذفوا من استخفافا كما قالوا:

<sup>(</sup>١) ط: د تستقبل ٥.

هذا أُوِّلُ فارسٍ في الناس ، وإنما يريدون هذا أُوّلُ من الفُرْسان (١٠ فُخذف الكلام .

وكذلك كمُّ ، إنَّما أرادواكم لك من الدراهم، [ أو كم من الدراهم لك ] . وزعم أن كم درهماً لك أقوى من كم لك درهما وإن كانت عربية جيدة . وذلك أن تولك المشرون لك درهماً فيها قبح، ولكنُّها جازت في كم خوازاً حسناً ، لأنه كا نه صار عوضاً من النمكن (٢) في الكلام ، لأنبا لا تكون إلا مبتدأةٌ ولا تؤخَّر فاعلةٌ ولا مفعولةٌ . لا تقول : رأيتَ كم رجَّلا ، وإنَّمَا تقول ؛ كم رأيت رجلًا. وتقول : كم رجل أتاني ، ولا تقول أتاني كم رجل . ولو قال: أتاك ثلاثون اليوم درهما كان قبيحا في الكلام، لأنه لا يقوى قوةً الفاعل وليس مثلكم لما ذكرتُ لك . وقد قال الشاعر (٣) : على أَنْني بعد ً ما قد مضى ثلاثون للهَجْر حَوْلًا كَميلاً (٤)

يَذَ كُرُ نِيكَ حَنِينُ العَجول ونَوْحُ الحَامَةِ تَدْعُو هَديلاً(٥)

<sup>(</sup>١) ب : ﴿ أُولِ فارس من الفرسان ؟ .

<sup>(</sup>٧) ط: ﴿ المنكن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) هو العباس بن مرداس. انظر مجالس مملب ٩٤٧ والإنصاف ٣٠٨ وابن يميش ٤: ١٣٠ والبخز انة ١ : ٣٧ / ٣٠ : ١١٩ والعيني ٤ : ٤٨٩ والهمم ١ : ١٥٤ وشرح شواهد المغني ٣٠٧ والأشموني ٤ : ٧١ .

<sup>(</sup>٤) السكيل : الكامل ، جاءو ا به على كمل ضم المم ، كما في السان. يقول: لم أنس عهدك على تطاول الزمان .

<sup>(</sup>٥) المجول، كصبور: الواله التي فقدت ولدها ، لمجلتها في ذهابها وجيئتها جزما؛ تقال للنساء وللإبل، كما هنا . والهديل : صوت الحامة ؛ أو هو الفرخ الذي تزعم الأعراب أن جارحاً قد صاده في سفينة نوح ؛ فليست من همامة إلا وهي تبكي

وكم رجلًا أتاك ، أقوى من كم أتاك رجلًا ، وكم همنا فاعلة . وكم رجلًا ضربت ، أقوى من كم ضربت رجلا ، وكم همنا مفعولة .

وتقول: كم مثلّه لك ، وكم خيراً منه لك ، وكم غيرَه لك ، كلُّ هـذا جائزُ حسنَ ، لأنه يجوز بعد عشرينَ فيا زعم يونس. تقول : كم غيرَه مثلًه لك ، انتصب غير بكم وانتصب المثل لأنه صفةً له .

ولم يُجِزُ يو لسُ والخليلُ رحمها الله كم غِلماناً لك ، لا تنك لا تقول عشرونَ إِيَّاباً لك ، إلّا على وجهِ لك مائة بيضاً ، وعليك راقود خلا. فإنْ أردت هذا المعنى قلت : كم لك غِلماناً ، ويقبح أن تقول كم غِلماناً لك ، لأنه قبيح أن تقول قائماً فيها ، كما قبح أن تقول قائماً فيها زيد . وقد فسرنا ذلك في بابه (١) .

وإذا قلت: كم عبد الله ماكث ، فكم أيّام وعبد الله فاعل . وإذا قلت (٢) : كم عبد الله عندك، فكم ظرف من الأيّام، وليس يكون عبد الله تفسيراً للأيام لأنّه ليس منها . والتفسير : كم يوماً عبد الله ماكث ، أو كم

<sup>=</sup>عليه . يقول : إذا حنت و اله من الإبل ، أو ناحت حمامة رقتت نفس فكنت منك على تذكار .

والشاهد في البيت السابق ؛ وهو الفصل بين « ثلاثين » و «حولا» بالمجرور ضرورة. وهذا تقوية لجواز الفصل بين كم وتمييزها عوضا لما منعته من التصرف في التكلام بالتقديم والتأخير ، فهي واحبة التقديم ، وأما الثلاثون ونحوها ، فلما لها من التصرف بالتقديم والتأخير وفقدان الصدارة وجب اتصال التمييز بها إلا في الضرورة.

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق فی ص ٨٨.

<sup>(</sup>٢) ط: ﴿ وَالْ ٤٠

شهراً عبدُ الله هندك ، فعبدُ الله يَرتفع بالابتداء كما ارتفع بالفعل حين قلت : كم رجلًا ضَرَبَ عبدُ الله .

فإذا قلت : كم جريباً أرضك ، فأرضك مرتفعة بكم لأنها مبتدأة ، والأرض مبنية عليها ،وانتصب الجريب لأنه ليس بمبنى على مبندإ ، ولا مبندإ ، ولا وصف ، فكأنك قلت : عشرون درهاً خير من عشرة .

و إِن شُنْت قلت : كَمَ غَلَمَانُ لك ؟ فتجعلُ غلمان فى موضع خبركُمْ ، وتجعلُ لكَ صفةً لهم (١).

وسألتُه عن قوله (٢): علَى كُمْ جِذْعِ بِينُكُ مبنيُ ؟ فقال: القياسُ النصبُ وهو قولُ عاَّمةِ الناس (٣). فأمَّا الذين جَرُّوا فا يَهم أرادوا معنى مِنْ ، و لـكنَّهم حذفوها ههنا تخفيفاً على اللسان ، وصارتْ علَى عوضاً منها .

ومثل ذلك : الله ِ لا أفعل ، وإذا قلت لاها الله لا أفعل لم يكن إلاّ الجرُّ ، وذلك أنه يريد لا والله ، ولكنَّنه صار «ها» عوضا من اللفظ بالحرف الذي يَجرّ وعاقبَهُ (٤).

<sup>(</sup>١) السيرانى ما ملخصه: النقدير كم غلاماً غلمان ، فتكون كم مبنداً وغلمان خبره ولك صفة . وكم فى الاستفهام تنصب لا غير ، أما إذا قلت : كم غلمانا لك لم يجز ، لأنك إن نصبت غلماناً على التمييز لم يجز ، لأن كم فى الاستفهام لا يميز الا بواحد كمشرين ، وإن نصبتها على الحال لم يجز ، لأن العامل الك ، وهى مؤخرة ، فإن قدمت لك جاز كما يجوز عبد الله فيها قائماً ، وتقديره : كم عالميكك فى حال ما هم غلمان اكم تقول : لك مائة بيضا ، أى فى حال ما هم غلمان اكم تقول : لك مائة بيضا ، أى فى حال ما هى بيض .

<sup>(</sup>٣) ليست في ط .

<sup>(</sup>۲) أى جهورهم ومعظمهم .

<sup>(</sup>٤) هذا ما في ط وب ، وفي الأصل : « وعاقبة » .

ومثل ذلك ذلك : آلله لتفعلنَّ ؟ إذا استفهمت ، أضروا الحرف الذي يَجرُّ وحذفوا ، نخفيغاً على اللسان ، وصارت ألفُ الاستفهام بدلاً منه في اللفظ معاقبا .

واعلم أنَّ كُمْ فى الخبر بمنزلة اسم يتصَرَّفُ فى الكلام غير منَّونٍ ، يَجرَّ ما بعده إذا أُسقط الننوينُ ، وذلك الاسمُ نحو مائنيْ درهم، فاتحبَّر الدّرهم لأنّ التنوين ذهب ودخل فيا قبله . والمعنى ممنى رُبَّ ، وذلك قولك : كم غُلام لك قد ذَهَب .

فاين قال قائل: ما شأنها فى الخبرصارت بمنزلة اسم غير منون؟ فالجواب فيه أن تقول: جعلوها فى المسألة (١) مثل عشرين وماأشبهها ، و جُعلت فى الحبر بمنزلة ثلاثة إلى العشرة ، تَجرّ ما بعدها ، كما جرّت هذه الحروف ما بعدها . فجازذا فى كم حين اختلف الموضعان ، كما جاز فى الأسماء للتصرّ فة التى هى للعدد .

واعلم أن كم في الخبر لا تعمل إلا فيا تَعمل فيه رُبَّ ، لأنّ المعنى واحدُ، إلاَّ أنَّ كُم اسم ورُبُّ غيرُ اسم ، يمنزلة مِنْ . والدليل عليه أن العرب تقول : كم رجل أفضلُ منك ، تَجعلُه خبر كم . أَخبَر نَاه يو نُس عن أبي عمرو .

واعملم أنّ ناساً من العرب يُعْملِونها فيا بعدها في الخبركا يُعْملُونها في العدما في الخبركا يُعْملُونها في الاستفهام، فيتَنصبُون بهاكأنّها اسمُ منوّنُ. ويجوز لها أن تَعمل في هذا الموضع في جميع ماعملت فيه رُبّ إلاَّ أنّها تنصب، لأنّها منوّنة ، ومعناهامنوّنة وغير منونة سواد، لأنّه لو جاز في الكلام أو اضطُرَّ شاعر فقال ثلاثة أثواباً

<sup>(</sup>١) أى السؤال والاستفهام .

كَانَّ مِعْنَاهُ مِعْنَى ثَلَاثُهُ أَثُو ابٍ . وقال بزيد بن ضَّبَّةُ (١):

إذا عاشَ الفَتَى مائتَيْنِ عامًا فقد ذَهَب المَسَرَّةُ والفَتاهِ(٢) وقال الآخر(٢):

أَنْعَتُ عَيْرًا مِن حَمِرٍ خَنْزَرَهُ فَى كُلِّ عَيْرٍ مَائتَانِ كَنَّرَهُ وبعضُ العرب يُنشِد قولَ الفرزدق(٤):

كُمْ عَنَّةً لكَ يَا جَرِيرُ وَخَالَةً فَدْعَاءَ قَدْ حَلَّبَتْ عَلَى عِشَادِى وَهُ كَثَيْرٌ ، فَمْهُمْ (°) الفرزدقُ [ والبيتُ له ] .

445

وقد قال بعضهم : كُمْ على كلّ حال منّونة ، ولكنّ الذين جزُّوا في الخبر أضمروا مِنْ كما جاز لهم أن يُضمِروا رُبّ .

وزعم الخليلُ (٦) أنَّ قولهم: لاهِ أبوك ولقيتُه أَمُّسِ، إنما هو على : لله

<sup>(</sup>۱) فى الشنتمرى أنه الربيعين ضبع ، وكذا فى معظم المراجع.وانظرمجالس تعلب ٣٣٢ والمعمرين ٧ وابن يعيش ٦: ٢١ والخزانة ٣: ٣٠٦ والعينى ٤: ٢٨١ والهمع ١: ٣٥٣ والأشمونى ٤: ٢٧ والتصريح ٢: ٣٧٣ واللسان( فتا ).

<sup>(</sup>۲) ويروى : « اللذاذة والفتاء » ، و « أودى المسرة والفتاء » . وسبق السكلام عليه في ١ : ٢٠٨ .

والشاهد فيه نصب « عاما » بعد « مائتين » للضرورة ، والوجه جر التمييز فيه .

<sup>(</sup>٣) هو الأعور بن براء الكلبي ، كما فى حواشى ٢٠٨ : ٢٠٨ حيث سبق الكلام على الرجز .

<sup>(</sup>٤) سبق السكلام عليه في ٧٢. والشاهد فيه هنا نصب التمييز بمدكم الحبرية .

<sup>(</sup>o) ط فقط : « منهم » .

<sup>(</sup>٣) لم يذكر هنا في الأصل و ب « رحمه الله » كما هو المتبع فيهما .

أبوك ، ولقيتُه بالأمس ، ولكتم حذفوا الجارّ والألف واللام تخفيفًا على اللسان . وليسكلُّ جارٌ يُضمَر ؛ لأنّ المجرور داخلُ في الجارّ ، فصارا عندهم ممنزلة حرف واحد ، فن ثمّ قبُح ، ولكنّهم قد يُضيرونه ويَحذفونه فيا كثر من كلامهم (١)، لأنهم إلى تخفيف ما أكثر وا استمالَه أحوّجُ ، وقال الشاعر العَنْبري (٢):

وَجَدَّاء مَا يُرْجَى بِهَا ذُو قرابة لِعَطْفٍ وِمَا يَخْشَى السَّمَاةَ رَبيبُهَا(٢) وقال امرؤ القيس(٤):

ومثلِك بِكُرًّا قد طَرَقْتُ وتَيُّبًا ۖ فَأَلْهَيْتُهَا عن ذى تَمَامُم مُغْيَلِ (٥)

وشاهده خفض « جداء » على إضار « رب » .

والشاهد فيه خفض « مثلك » على إضار رب . وقد ينصب على المفعولية الفعل الذي بعده .

<sup>(</sup>١) ط فقط: ﴿ في كلامهم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أنشده في اللسان ( جدد ، سما ) بدون نسبة أيضاً .

<sup>(</sup>٣) الجداء: الفلاة لا ماء بها ، من الجد وهو القطع . ويقولون: ناقة جداء: قليلة اللبن يابسة الضرع . والسهاة : جمع سام ، وهو الصائد يسمو للوحش يتمين شخوصها ويطلبها ، أو يلبس المسهاة للصيد ، وهو جورب يلبسه الصياد ليقيه حر الرمضاء . والربيب : ما تربب من الوحش فيها . يقول : هي فلاة لا ماه بها ولا عمر ان فيكون بها ربيب من الوحش يصاد فيخشى الصائد .

<sup>(</sup>٤) من معلقته . وانظر العيني ٣ : ٣٣٩ واللسان (غيل ٢٤) .

<sup>(</sup>٥) ويروى : « ومثلك حبلي قد طرقت ومرضما » . والثيب : التي تزوجت و فارقت زوجتها بأى وجه كان بعد أن مسها . والتمائم : جمع تميمة ، وهي العوذة تعلق على الصبي لدفع المين . والمنيل ، بفتح الباء ، ومثله المغال : الذي أغالته أمه أو أغلته : سقته الفيل ، وهو بالفتح : لبن المأتية أو لبن الحبلي . يذكر محبة النساء له .

أى رُبَّ مثلِك . ومن العرب من يَنصبه على الفمل . وقال الشاعرُ (١):

و مِثْلَكِ رَهْبِي قد نُركتُ رَذَيَّةً تُقُلِّبُ عَيْنَيْهَا إِذَا مَرَّ طَائرُ (٣) سمنا ذلك مِن يرويه عن العرب .

والتفسيرُ الأوَّل في كُمْ أُقوى ؛ لأنه لا يُعْمَلُ على الاضطرار والشَّاذُ إذا كان له وجه جيَّدٌ.

ولا يُقوى قولُ الخليل في أمْسٍ ، لأنك تقول ذَهَب أمْسٍ بما فيه .

وقال: إذا فصلت بين كم وبين الاسم بشيء ، استغنى عليه السكوت أو لم يستغنى ، فاحمله على لغة الذين يجعلونها بمنزلة اسم منون ، لأنه قبيح أن تفصل (٣) بين الجار والمجرور ، لأن المجرور داخل في الجار ، فصارا كأنهما كلة واحدة . والاسم المنون يفصل بينه وبين الذي يعمل فيه ، تقول : هذا ضارب بك زيد ، وقال زهير (٤) :

(۱) البيت من الحمسين. وانظر الإنصاف ۲۷۸ واللسان (رهب ٤٢٢) والحيوان ٣ : ١٠٥ والبيان ٣ : ٣٠٥ . وفي حواشي البيان ٣ : ٣٠٥ نسبته إلى أبى الربيس الثعلمي ، أو الجون المحرزى.

(٢) يخاطب ناقته . والرهبى : الناقة المهزولة جدا . ويروى : « فثلك أو خيراً » . والرذية : المهزولة من السير ، أو المعيبة الساقطة . وإنما تقلب عينها خشية الطائر أن ينزل على ما بها من دبر فيأكلها .

والشاهد فيه نصب ﴿ مثلك ﴾ بالفعل بعده .

(٢) ط: ﴿ فصل ٥ .

(٤) البيت لم يرد فى ديوان زهير. ونسب أيضاً إلى كمب ولده ، وليس فى ديوانه أيضاً. انظر العبنى ٤: ٤٩١ وابن يعيش ٤: ١٣٩ والإنصاف ٣٠٦ والأشمونى ٤: ٨٣ واللسان (غور).

تُوُمُ الله القطاميُ (١) : 
وَقُلْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

كُمْ نَالَنِي مَنْهُمُ فَضَلاً عَلَى عَدَم إِذَلا أَكَادُ مِن الإِقْتَارِ أَحْتَمِلُ (٣) وإن شاء رَفَعَ فِعل كُم المِرارَ التي ناله فيها الفضلُ ، فارتفع الفضلُ بغاً لني ، فصار (١) كقولك : كم قد أُتَانَى زيدٌ ، فزيد فاعل وكم مفعول فيها ، وهي المرارُ التي أتاه فيها ، وليس زيدٌ من المرار ، وقد قال بعض العرب (٥) :

(۱) يذكر ناقته ، أنه يقصد بها هذا الممدوح على بعد الطريق ، والطريق عدودب لما به من آكام ومتون . والغار : الفائر، على معنى فكعيل ، كما قيل في الشائك شاك<sup>د،</sup> ، وفي سائر الشيء : سارُه ، وفي هائر : هارٌ .

والشاهد فيه الفصل بين «كم » وتميزها ، وهو «محدودبا » لقبح الفصل بين الجار والمجرور . وسيبويه يوجب النصب فى هذا للفصل إلا للضرورة ، والفراء يجيزه فى السمة .

(۲) ديوانه ٦ وابن يعيش ٤ : ١٣٩ ، ١٣١ والإنصاف ٣٠٥ والحزانة ٣ : ١٣٢ والعيني ٣ : ٤/٢٩٨ : ٤٩٤ والهمع ١ : ٢٥٥ والأثموني ٤ : ٨٨.

(٣) العدم: فقد المال وقلته . والإقتار : الافتقار . يمدح هؤلاء القوم ، بأنهم أفضلوا عليه عند فقره وحاجته وحين يبلغ الجهد به أنهلا يستطيع الاحتمال ، أي الارتحال لطلب الرزق ، ضعفاً منه وعجزاً . ويروى « أجنمل » بالجيم، أي أجم العظام لاستخرج جيلها ، والجميل : الودك .

والشاهد فيه نصب « فضلا » على التمييز ، حين فصل بينها وبين كم الحبرية بفاضل.

- ( ٤ ) هذه الكلمة ساقطة من ط .
- (a) هو الفرزدق . وقد سبق النخريج والكلام على البيت في ٧٢ .

والشاهد هنا رفع « عملة » على آلابتداء . والمسوغ للبدء بها وصفها بالجار والمجرور . كُمْ عَمَّةُ لك ياجربرُ وخالةٌ فَدْعاءِ قد حَلَبَتْ على عِشارِى فِعَاتِك (١) فِعل كم مراراً ، كأنّه قال : كم مرَّةٌ قد حلبْت عشارى على عمَّاتك (١) وقال ذو الرمة ، ففصل بين الجارّ والمجرور :

كَأَنَّ أَصُواتَ ، مِنْ إِيغَالِمِنَّ بِنَا ، أُواخِرِ الْمَيْسِ أَصُواتُ الفَرارِيجِ (٢) وقال الآخر :

فكم قد فاتني بَطَّلُ كَنِي وياسِرُ فَتِيةٍ سَنْحُ هَضُومُ (٣) وقد يجوز فى الشمر أن تَجرَّ وبينها وبين الاسم حاجزٌ ، فتقول : كم فيها رجلي ، كما قال الأعشى :

إلا عُـــلالةً أو بُدا هَةَ قارحٍ نَهْدِ الجُزارَهُ(١)

فإن قال قائل : أُضمرُ ﴿ مِنْ ﴾ بَعَدَ فِيهَا . قيل له : ليس في كلّ موضع ٍ يضمَرُ الْجَارُ ، ومع ذلك إنّ وقوعَهُا بعدكُمْ أَكَثرُ . وقد يجوز في الشّعر

(۱) ب : « عمتك ه، وفيط : «قد حلبت على عمتك» با سقاط « عشاري».

<sup>(ُ</sup>٧) سبق الحكلام عليه فى الجزء الأول ص ١٧٩ . والشاهد فيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه ، أى اصوات أواخر الميس .

<sup>(</sup>٣) البيت من الحمسين التي لم يعرف لها قائل ، ولم أجده في مرجع آخر . وفي ط ، ب ه كم قد فاتني ، بالحرم . فاتني ، أي فقدته بالموت ورزئت فيه . والسكمي : الشجاع . والياسر : الداخل مع القوم في الميسر لكرمه . والفتية : جمع فتي ، وهو الكامل الجزل من الرجال . والسمح : الكريم الجواد . والمضوم : الذي يهضم ماله للصديق والجار والسائل ، والمضم : الظلم والنقصان والشاهد فيه وقوع «كم » ظرفاً لتكثير المرار .

 <sup>(</sup>٤) سبق الكلام عليه في ١ : ١٧٩ .

أَن يُجِرُّ وبينها وبين الاسم حاجز ، على قول الشاعر (١).

كم بجودٍ مُقْرِقً نال العُلَى وكربم بُغْلُهُ قد وَضَعَهُ (٢). الجُرُّ والرفع والنصب على ما فسَّر ناه ، كما قال:

كَمْ فَيْهِمْ مَلِكٍ أُغَرُّ وَسُوقَةٍ حَكُمْ بِأَرْدِيةِ الْمَكَارِمِ مُحْتَبِّي (٣)

(١) ب: « قال وقد يجوز على قول الشاعر »، و فى ط: و قال: « يجوز على قول الشاعر » . وما هنا هو نص الأصل .

والشاعر هو أنس بن زنيم ، أو عبد الله بن كريز ، أو أبو الأسود . انظر ابن يعيش ٤ : ١٣٢ والإنصاف ٣٠٣ والحزانة ٣ : ١١٩ والعيني ٤ : ٤٣٠ والهمع ١ : ٢/٢٥٥ والأشموني ٤ : ٨٢ .

(٢) المقرف:النذل اللئم أبوه. يقول:قدير فع اللئم جوده و ينزل بالكريم بخله. والشاهد جو از الأوجه الثلاثة في « مقرف » ، فالرفع على أن يكون مبئداً مع ظرفية كم لتكثير المرار ، وخبر مقرف هو نال العلى . والنصب على التمييز لقبح جره مع الفصل ، و الجر على الفصل بين كم وما عملت فيه الجر في الضرورة. وعلى النصب و الجر تكون «كم » في موضع الابتداء .

(٣) البيت من الحمسين، ولم أجد له مرجماً . والآغر : المشهور ، وأصل الغرة : البياض في الوجه . والسوقة ، بالضم : الرعية تسوسها الملوك فكأنهم يسوقونهم فينساقون لهم ، يقال للواحد والجمع ، وللذكر والأنثى ، ويقال في جعها «سُوك ». والحكم : الحاكم والقاضى . والاحتباء : أن ينتطق بردائه أو حمائل سيفه ، ويدخل في انتطاقه ساقيه ملتويتين في قعود ، ويعتمد عليه بظهر ، وريما كان الاحتباء باليدين ، وكانت السادة من العرب تعتاد هذا في مجالسها ولا تحل حبوتها إلا في ضرورة .

والشاهد فيه خفض « ملك » بإضافة « كم » مع الفصل بالجار والمجرور ، ولو رفع أو نصب لجازكا جاز في السابق .

وقال(١):

كَمْ فِي بِنِي سَمْدِ بِن بَكُرْ سَيْدٍ فَخْمِ الدَّسِيعَةِ ماجِدٍ نَفَاعِ (٢)

وتقول: كم قد أتانى لا رجل ولا رجلان ، وكم عبد لك لا عبد ولا عبد ولا عبدان . فهذا محمول على ما محل عليه كم لاعلى ما تعمل فيه (٣) كم ، كأنك قلت : لا رجل أتانى ولا رجلان ، ولا عبد لك ولا عبدان . وذاك لان كم تفسر ما وقعت عليه من العدد بالواحد المنكور ، كما قلت عشرون درهماً ، أو بجميع منكور ، نحو ثلاثة أثواب . وهذا جائز في التي تقع في الحبر . فأما التي تقع في الاستفهام فلا يجوز فيها إلا ما جاز في العشرين .

ولو قلت: كم لا رجلاً ولا رجلين ، في الخبر أو الاستفهام كان غير جائز ، لأنه ليس هكذا تفسيرُ العدد ، ولو جاز ذا لقلت : له عشرون لا عبداً ولا عبدين ، فلا رجل ولا رجلان توكيدُ لكم لاللذي عمل فيه ، لأنّه لو كان عليه كان محالا ، وكان نقضاً ،

ومثل ذلك قولك للرجل : كم لك عبداً ؟ فيقولُ : عبدانِ أو ثلاثةُ أَعُبُدٍ ،

444

<sup>(</sup>١) هو الفرزدق ، وليس في ديوانه . وانظر الإنصاف ٢٠٤ والحزانة ٣:

١٢٢ والمميني ٤ : ٣٩٧ و ابن يعيش ٤ : ١٣٠ ة ١٣٧ و الأشموني ٤ : ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) الدسيعة : العطية ، من دسع البعير بجرته : قذف بها . ويقال الدسيعة : الجفنة ، وهو كنابة عن كرمه . والماجد : الشريف .

والشاهد فيه خفض « سيد » كم مع الفصل بينهما بالجار والمجرور، وجواز ذلك خاص عند سيبويه بالضرورة، والقول فيه كالقول في سابقه

<sup>(</sup>٢) ط: ﴿ ما عمل فيه كم ٤٠

<sup>(</sup>٤) ط: و مجمع ٥٠

حَمَلُ السكلامَ على ما حَملَ عليه كُمْ ، ولم يرُدِ السائل () من المستول أن يفسّر له العدد الذي يسأل عنه ، إنمّا على السائل أن يفسّر العدد حتى يجيبه المستولُ عن العدد ، ثم يفسّر ، بعد إن شاء ، فيُعمل في الذي يفسّر به العدد كما أعمل السائل كمْ في العبد (٢) ، ولو أراد المسئول عن ذلك أن يَنصب عبداً أو عبدين على كم ، كان قد أحال ، كأنّه يريد أن يجيب السائل بقوله : كم عبداً فيصيرُ سائيلا (٣) ،

ومع ذلك (٤) أنه لا يجوز لك أن تُعمِل كم وهي مضمَرة في واحدٍ من الموضعين ، لأنه ليس بفعلٍ ولا اسيم أُخذ من الفعل ، ألا ترى أنّه إذا قال المسئولُ عبدين أو ثلاثة أعبد فنصب على كم "، أنّه قد أضمر كم".

وزعم الخليل رحمه الله أنه بجوز [أن تقول] : كم غلامًا لكذاهب ؟ تَجعل لكَ صفةً للغلام، وذاهبا خبراً لكم ،

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ساقطة منط.

<sup>(</sup>٢) هذا ما في ط ، وفي الأصل وب : « المدد a .

<sup>(</sup>٣) السيرانى: أى على السائل أن يفسر فيقول: كم درها أو ديناراً لك؟ فيقول المسئول: عشرون أو ثلاثون ، وإن شاء ذكر المعدود فقال: ثلاثون درها أو ديناراً ، وإن شاء لم يفسر النوع لأن السائل قد ذكره فلا اضطرار بالمجيب إلى ذكره ، ومعنى قوله « ولو أراد المسئول عن ذلك أن ينصب عبداً . . » إلح يمنى أن المسئول لو نصب خرج عن حد الجواب فصار سائلا ، لأنه إذا نصب فا نما ينصبه بكم ، والذى تلفظ بكم هو سائل . وإن أظهرها فقال في جوابه: كم لا عبدا ولا عبدين ، فقد أحال ، لأنه سأل وحقه أن يجيب . وإن لم يظهر كم فلا بد من أن يقدرها مضمرة فيشارك من أظهرها ، ويزيد عليه في إعمال كم مضمرة ، وهي وأمثالها لا تضمر لضعفها .

<sup>(</sup>٤) ط: د هذا ه .

ومن ذلك أن تقول: كم منكم شاهد على فلان ، إذا جعلت شاهداً خبراً لكم ، وكذلك هو فى الخبر أيضا ، تقول : كم مأخوذ بك ، إذا أردت أن تجعل مَأخوذاً بك فى موضع لك إذا قلت : كم لك ؛ لأن لك لا تعمل فيه كم ، ولكنه مبنى علمها ، كأنك قلت كم رجل لك وإن كان المعنيان فيه كم ، ولكنه مبنى كم مأخوذ بك ؛ غير معنى كم رجل لك ، ولا يجوز فى رب فلك ، ولا يجوز فى رب فلك ، ولا يجوز أن تقول رب رجل لك .

### هذا باب ما جرى مجرى كم في الاستفهام

وذلك قولك: له كذا وكذا درهماً ، وهو مبهم في الأشياء بمنزلة كم ، وهو كناية للعدد ، بمنزلة فلان إذا كنبت به في الأسماء ، وكقولك : كان من الأمر ذ يَّة وذ يَّة ، وذيت وذيت وكيت وكيت صار ذا بمنزلة التنوين ؛ لأن المجرور بمنزلة التنوين ،

وكذلك كَأَيِّنْ رجلاً قد رأيتُ ، زعم ذلك يونسُ ، وكَأَيِّنْ قد أَتَانَى رجلاً . إلاَ أَنَّ أَكْثر العرب إنمَّا يَتْكَلَّمُون بِهَا مِع (١) مِن ١٤ قال عرو جلّ : ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ (٢) ﴾ . وقال عرو بن شأس (٣) : وكائِنْ رَدَدْنَا عنكُمُ مِنْ مُدَجِّجٍ يجهى، أَمامَ الأَلْفَ يَرْدِي مُقَنَّعًا (٤)

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ إِلَّا أَنْ أَكْثُرُ الْعُرْبِ إِنَّا يُسْكُلِّمُونَ بِهَا مِعْ مِنْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٤ من سورة الحج و ٨ من سورة الطلاق .

<sup>(</sup>m) and lace 1: 808.

<sup>(</sup>٤) المدجج: اللابس السلاح تاما. يردى: يمشى الرديان ، وهو ضرب من المشى فيه تبختر. والمقنع: المتفطى بالسلاح كالبيضة والمغفر ونحوها، مما يوضع على الرأس.

والشاهد فيه استمال « كائن » بمني كم ، مع الإثبان بمن الجارة جدها .

قا تما ألزموها « مِنْ » لأنّها توكيد ، فجُعلت كأنّها شيء يَنَمّ به السكلامُ ، ٢٩٨ وصاركالمَثُل. ومثلُ ذلك: ولاسِمّا زيد (١١) ، فرُبُّ تُوكيدٍ لازمُ حَنَّى يَصير كأنه من السكلمة .

وَكَأَيِّنْ مَعْنَاهَا مَعْنَى رُبِّ (٢) . وإن حَذَفْتُ مِنْ وَمَا فَعُرِبُ (٣) .

وقال: إِنْ جَرَّهَا أَحَدُّ مِنَ العربِ فَعَسَى أَنْ يَجَرَّهَا بَا ضَارِ مِنْ كَمَا جَازَ ذلك فيها ذكرنا في كمْ .

وقال : كذًا وكأيّنْ عَمَلتا فيا بعدها كعمل أفْضَلهم فى رجل حين قلتَ: أفضُلهم رجلاً ، فصار أيّ وذا بمنزلة التنوين ، كماكان مُمْ بمنزلة التنوين .

وقال الخليل رحمه الله كأنَّهم قالوا :له كالعدد درها ، وكالعدد من قريةٍ. فهذا تمثيلٌ وإن لم 'يتكلَّم به .

و إَنْمَا تَجِيءُ الْكَافُ لِلنَّشِبِيهِ ، فتصيرُ ومابعدها بمنزلة شيء واحد . من ذلك قو لُك : كَأْنَ ، أَدْخِلتَ الْكَافَ على أَنَّ للتَّشْبِيهِ .

<sup>(</sup>١) أى فى لزوم ما الزائدة للتوكيد .

<sup>(</sup>٣) السيرانى: وقال الفراء: معناهاكم ، وكثراستمهال النحويين من البصريين والكوفيين تفسيرها بكم . والذى قال سيبويه أصح ، لأن الكاف حرف دخوله على ما بعده كدخول رب ، وكم فى نفسها اسم . وأنت تقول : كم لك ولا تقول كأى لك كما تقول رب لك .

<sup>(</sup>٣) أي إن حذفت « مِن » مع « كأيِّن » ، و «ما» مع «لاسما».

## هذا باب ما يَنصِبُ نصب كُمْ إذا كانت منو نة في الخبر والاستفهام

وذلك ما كان من المقادير، وذلك قولك (١): ما في السباء موضع كف سحاباً ، ولى مِثْلُه عبداً ، وما في الناس مِثْلُه فارساً ، وعليها مِثْلُها زُبْدًا ، وذلك أنّك أردت أن تقول : لى مثله من العبيد ، ولى مِلْؤُه من العسل، وما في السباء موضع كف من السحاب ، فحذف ذلك تخفيفا كما حذفه من عشرين (٢) حين قال : عشرون درهما ، وصارت الأسحاء المضاف إليها

عشرين المحملة المصاف إليها المجرورة أن المحملة المصاف إليها المجرورة بمنزلة التنوين ، ولم يكن ما بعدها من صفتها ولا محمولاً على ما تحملت عليه ، فانتصب بمِلْ عكف و مثله ، كما انتصب الدَّرهم بالعشرين ؛ لأن مثل بمنزلة عشرين ، والمجرور بمنزلة التنوين ، لأنه قد منه الإضافة

كما مُنَّعُ التنوينُ .

وزعم الخليل رحمه الله أن المجرور بدل من التنوين ، ومع ذلك أنّك إذا قلت لى عشرون فقد أبهت الأنواع ، فإذا قلت لى عشرون فقد أبهت والأنواع ، فإذا قلت درهما فقد اختصصت نوعا، وبه يُعْرَفُ من أى نوع ذلك العدد . فكذلك ه مشله هو مبهم يقع على أنواع : على الشجاعة ، والفروسة ، والعبيد . فإذا قال عبداً فقد بين من أى أنواع الميثل . والعبد ضرب من الضروب التي تكون على مقدار اليشل ، فاستخرج على المقدار فرعا ، والنوع هو البيشل ولكنه ليس من اسمه ، والدرهم ليس من العشرين

<sup>(</sup>١) به ط: د نحو تواكه.

<sup>(</sup>۲) ط: د في عشرين ٢.

499

ولا من اسمه ، ولكنه ينصبكا تنصب العشرون<sup>(١)</sup> ،ويُحذَف من النوَّع كما يُحذَف من نوع العشرين ، والمعنى مختلِف .

ومثل ذلك : عليه شَعَرُ كُلْبَيْنِ دَيْنَاً ، الشَّعْرُ مقدارُ . وكذلك : لِي مِلْهِ الدارِ خيراً منك ، ولى خيرُ منك عبدا ، ولى مِلْ ، الدارِ أَمثالك ، لأنَّ خيراً منك نكرةٌ ، وأَمثالك نكرةٌ .

وإن شئت قلت: لى مِلْ الدارِ رَجُلاً ، وأنت نريد جميعًا ، فيجوز ذلك ، ويكون كنزلته في كم وعشرين .

وإن شئت قلت : رِجالاً ، فجاز عنده كا جاز عنده فى كم حين دخل فيها معنى رُبَّ ، لأن المقدار معناه مخالف لمعنى كم فى الاستفهام ، فجاز فى تفسيره الواحدُ والجميعُ كا جاز فى كم إذ دخلها معنى رُبَّ ، كما تقول ثلاثة أثوابًا ، أى من ذا الجنس ، تجعله بمنزلة التنوين .

ومثل ذلك : لا كريد فارساً ، إذا كان الفارس هو الذي تُعَيِّمَه ، كأنك قلت : لا فارس كزيد فارساً . وقال كعب بن جُمَيْل :

لنا مِرْفَدُ مَبْعُونَ أَلْفَ مُدَجِّجٍ فَهَل فِي مَعَدُّ فَوق ذلك مِرْفَدَا(٢) [ كَأْنُه قَالَ : فَهَل فِي معدُّ مرفدُ فَوق ذلك مرفداً ] .

<sup>(</sup>١) ب ، ط: ﴿ كَا يَنصب المشرون ، .

<sup>(</sup>٧) انظر ابن يعيش ٢: ١١٤. والمرفد: الجيش ، من قولهم رفدته ، إذا قويته وأعنته . والمدجج: اللابس السلاح . وصف جموع ربيعة وحلفاءهم من الأسد في الحروب التي كانت بينهم وبين تميم بالبصرة . أراد فهل في معد مرفد فوق ذلك . فخذف « مرفد » لدلالة وصفه عليه وهو « فوق » .

والشاهد فيه نصب « مرفد » على التمييز لنوع الاسم المبهم المشار إليه ، وهو « ذلك » .

ومثل ذلك : تَاللهِ رجلاً ، كَانَهُ أَضَمَر تَاللهِ مَا رَأْيَتُ كَالْيُومُ رَجِلاً ، ومَا رَأْيِتُ مِثْلَهُ رَجِلاً.

### هذا باب ما يُنتصب انتصاب الاسم بعد المقادير

وذلك قولك : وَ يُحَهُ رَجَلاً ، ولله دَرَّه رَجَلاً ، وحَسْبُكُ به رَجَلا ، ومَا أَشْبه ذلك (١). و إِن شَنْت قلت : وَ يُحَهُ مَن رَجِلٍ ، وحَسْبُكُ به مِن رَجِل ، وَانتَصب ولله درَّه مِن رَجِل ، فَتَدخُلُ مِنْ هَهَا كَدخُولُما فَى كُمْ تُوكِيداً . وانتَصب الرَجِلُ لاَ نَهُ ليس مِن السكلام الأوّل ، وعَمل فيه السكلام الأوّل ، فصارت الماه بمنزلة التنوين .

ومع هذا أيضاً أنَّك إذا قلت وَ يُحْهَ فقد تَعجّبتَ وأَبهتَ ، من أَىّ أمور الرجلِ تعجّبتَ ، وأَىِّ الأنواعِ تعجّبتَ منه . فاذا قلت فارساً وحافظاً فقد اختصصت ولم تُبهم ، وبيّنت في أَى نوع هو .

ومثل ذلك قول عبّاس بن مرداس:

ومُرَّةُ يَحميهم إذا ما تَبدُّدوا ويَطْفُنُهُم شَرْرًا فأ بُرْحت فارساً (٢)

<sup>(</sup>۱) السيراني: جيم ما ذكر في هذا الباب من الهاءات إنما هو ضمير ما قد ذكره . وإنما يجرى ذكر رجل زيد أو عمرو ، فيثنى عليه ويذكر اللفظ الذى يستحق به المدح فيقال ويحه رجلا . فإذا قلت ذلك دللت على أنه محمود في الرجال منعجب من فضله . وإذا قلت ويحه فارسا دللت على أنه متعجب منه في فروسيته . (۲) الاصمعيات ٢٠٧ وهمع الهوامع ٢: ٥٠ . ورواية الاصمعيات «وقرة» يمدحه بأنه إذا تبددت الحيل ، أي تفرقت في الغارة ، ردَّها و حماها . والطعن الشزر هو ما كان في جانب، وهو أشدمن اليسر وهو الطعن المستقيم، وإنما كان الشزر أشد لأن مقائل الإنسان في جانبه . أبرحت : تبين فضلك كما يتبين البراح من الأرض . والشاهد فيه نصب « فارساً » على الميز للنوع الذي أوجب له فيه المدح .

فكأنه قال: فكنى بك فارسا ، وإنَّما يريد كَفيتَ فارسا. ودخلتُه هذه الباء توكيداً.

ومن ذلك قول الأعشى(١):

[ تقول ابنتی حین جَدَّ الرَّحیٰلُ ] فأَبْرِحتَ ربَّا وأَبَرِحتَ جارَا(٢) ومثله: أكرمْ به رجلا.

### هذا باب ما لا يَممل في المعروف إلاَّ مضمَر ا

وذلك لأنَّهم بَدَّوا بالإضار لأنَّهم شرطوا التفسيرَ وذلك نَوَوْا ، فجرى ذلك في كلامهم هكذا كا جرتْ إنَّ بمنزلة الفعل الذي تقدَّمَ مفعولُه قبل الفاعل ، فَلَزِمَ هذا هذه الطريقة في كلامهم ، كما لزمت إنّ هذه الطريقة في كلامهم .

وما انتصب فی هذا الباب فاینه ینتصب کانتصاب ما انتصب فی باب حسبهٔ به وویحه (۳) ، وذلك قولهم : نعم رَجُلاً عبدُ الله ، كأنك قلت : حسبُك به رجلا عبدُ الله ؛ لأنَّ المعنی واحد (٤) .

<sup>(</sup>۱) ديوان الأعشى ٣٧ ونوادر أبى زيد ٥٥ والحزانة ١ : ٧٥٥ والتصريح ١١: ٣٩٩ .

<sup>ُ (</sup>٢) الشاهد فيه نصب ﴿ رَبَّا ﴾ ، و ﴿ جَارَا ﴾ على النَّمِيزُ للنوع الذي أوجب له فيه المدم .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة ساقطة من ط

<sup>(</sup>٤) السيرانى: نعم وبئس فعلان ماضيان موضوعان للمدح والذم ، فنعم للمدح العام وبئس للذم العام ، ومبناها على قعيل في الأسل ، وفي كل واحد منهما أربع لغات : قعيل، و فعيل ، ويغسل، وقعشل ، ويلزم باب نعم وبئس =

ومثل ذلك : رُبَّهُ رجلا ، كَأَنَّكُ قلت : وَيْحَةَ رجلا ، فَ أَنه عَمِلَ فَيا بعده ، كَمَا عَمَلَ وَيْحَةَ فَيَا بعده لا فَى المعنى . وحَسَّبُكُ به رجلاً مثلُ نِعْمَ رجلا فى العمل وفى المعنى ، وذلك لا تَهما ثناء فى استيجابِهما المنزلة الرفيعة .

ولا يجوز لك أن تقول نعم ولا رُبّه وتسكت ، لأنبّم إنّما بدؤًا بالإضار على شريطة التفسير ، وإنّما هو إضار مقدّم قبل الاسم ، والإضار الذي يجوز عليه السكوتُ نحو زيد ضربته إنّما أضمر بعد ما ذَكَر الاسم مظهرا ، فالذي تقدّم من الإضار لازم له التفسير حتى يبيّنه ، ولا يكون في موضع الإضار في هذا الباب مظهر .

ومما يضرُ لأنَّه يفسِّرُه ما بعده ولا يكون فى موضعه مظهرٌ قولُ العرب: إنَّه كِرَامٌ قومُك ، وإنَّه ذاهبة أَمَّتُك . فالهاء إضارُ الحديث الذى ذكرت بعد الهاء ، كأنَّه فى التقدير – وإنْ كان لا يُتكلِّم به – قال: إنَّ الأمرَ ذاهبة أَمْتُك وفاعلة فلانة ، فصار هذا الكلامُ كلَّه خبراً للأمر، فكذلك ما بعد هذا (١) فى موضع خبره .

وأمَّا قولهم: نعم الرجلُ عبدُ الله ، فهو بمنزلة: ذَهَبَ أخوه عبدُ الله ، عَمِلَ نعم في الرجل ولم يَعمل في عبدُ الله ،

و إذا قال: عبدُ الله نعمُ الرجلُ ، فهو بمنزلة: عبدُ اللهذهبَ أخوه، كأنه (٢)

<sup>=</sup> ذكر شيئين: أحدها الاسمالذي يستحق به المدح أو الذم ، والآخر الممدوح والمذموم ، وذلك قولك: نعم الرجل زيد ، و بئس الحادم غلامك ، فالاسمالذي يستحق به المدح هو الاسم الذي تصل فيه نعم أو بئس .

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ مَا بِعَدُ الْعَادِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ط: « أو كأنه».

قَالَ نَعْمَ الرجلُ فَقَيلَ لَهُ مَنْ هُو ؟ فقال : عبدُ الله . وإذا قال عبدُ الله فكأنَّه فقيل له : ما شأنه ؟ فقال : نِعْمَ الرجلُ .

فنعم تكون مرّة عاملة في مضمر يفسّره ما بعده ، فتكون هي وهو بمنزلة وَ يُحْهَ و مِثْلَه ، ثُمَّ يَعملان في الذي فسّر المضمر عَمَلَ مِثْله ووَ يُحْهَ إِذا قلت لي مثله عبداً . وتكونُ مرّة أخرى تعمل في مظهّر لا تجاوزُه . فهي مرّة بمنزلة رُبّة رجلاً ، ومرّة بمنزلة ذَهبَ أخوه ، فتجرى مجرى المضمر الذي قدّم لما بعده من التفسير وسدّ مكانه ، لأنّه قد بينه ، وهو نحو قولك : أزيداً ضربته .

واعلم أنَّه محال أن تقول: [ عبدُ الله نِعْمَ الرجلُ، والرجلُ غيرُ عبد الله ، ١٠٠٠ كما أنه محال أن تقول عبدُ الله هو فها، وهو غيرُه.

واعلم أنه لا يجوز أن تقول ]: قومُكُ نِهْمَ صِغارُهُم وكِبارُهُم ، إلاّ أن تقول: قومُك نِهْمَ القومُ ؛ وذلك لأنّك أردت أن تَجعلَهم من جماعات ومن أمّ كلهم صالح عمل أنك إذا قلت عبد الله نهم الرجل ؛ فإ ما تريد أن تَجعله من أمّ كلهم صالح ، ولم ترد أن تعرّف شيئاً بهينه بالصلاح بعد نِهْم .

ومثل ذلك قولك: عبد الله فاره العبد فاره الدابّة ، فالدابّة لعبدالله ومن سبيه ، كما أنّ الرجل هو عبد الله حين قلت عبد الله نعمَ الرجل ، ولست ثريد أن تُخْبِر عن عبد بعينه ولا عن دابّة بعينها ، وإنّ ما تريد أن تقول إنّ في ملك زيد العبد الفارة والدابّة الفارهة ، إذ (١) لم ترد عبدا بعينه ولادابّة بعينها . فالاسمُ الذي يظهر بعد نِعْمَ إذا كانت نِعْمَ عاملة فيه الاسمُ الذي فيه

<sup>(</sup>۱) بهط و اذا ه .

الألفُ واللام ، نحو الرجل ، وما أضيف إليه وما أشبه نحو غلام الرجل ، إذا لم ترد شيئاً بعينه كما أنَّ الاسم الذي يَظهر في رُبَّ قد 'يبدأُ بإضار الرَّجل (١). قبله حين قلت : رُبةً رجلاً لِمَا ذكرتُ لك ، وتَبدأُ باضار الرَّجل (٢) في نعم لما ذكرتُ لك ، وتَبدأُ باضار الرَّجل (٢) في نعم لما ذكرتُ لك . فإنماً مَنعَكَ أن تقول نعم الرجل إذا أضمرت أنَّه لا يجوز أن تقول حَسْبُك به رجلا .

وَمَنْ زَعِمَ أَنَّ الإِضَارِ الذِي فِي نِعْمَ هُو عَبِدُ اللهِ ، فقد ينبغي له أَن يقولَ نِعْمَ عَبِدُ الله رَجِلا ، وقد ينبغي له أَن يقول : نِعْمَ أَنت رَجِلا ، فَتَجِعَلُ أَنْتَ صَفَةً للمضَرَر .

وإنَّمَا قُبْح هذا المضمَرُ أَن يوصَف لأنه مبدو به قبل الذي يفسّرُه ، والمضمَرُ المقدّمُ قبل ما يفسّره لا يوصَف ، لأنّه إنما ينبغي لهم أن يبيّنوا ما هو . فإنْ قال قائلٌ : هو مضمَرٌ مقدّمٌ ، وتفسيرُ ه عبدُ الله بَدَلاً منه محمولا على نعم ، فأنت قد تقول عبدُ الله نعم رُجلًا ، فتبدأ به ، ولوكان نِعْم يَصيرُ لمبدالله لما قلت عبدُ الله نِعْم الرجلُ فترفعه ، فعبدُ الله ليس من نِعْم في شيء ، والرجلُ هو عبدُ الله ولكنه منفصلُ منه كانفصال الأخ منه إذا قلت : عبدُ الله ذَهبَ أخوه ، فهذا تقديرُ ، وليس معناه كمعناه .

ويدلُّك على أنَّ عبد الله ليس تفسيراً للمضمَر أنَّه لا يَعمل فيه رَنْعُمَ بنصبٍ ولا رفع (٣) ولا يكون عليها أبداً في شيء .

واعًلم أنّ نِعْمَ تؤنَّثُ وتذكَّر ، وذلك قولك : نِعْمَتِ المرأةُ ، وإن شئتُ قلت: نِعْمَ المرأةُ ، كما قالوا ذَهَبَ المرأةُ . والحذفُ في نَعْمَتْ أَكثرُ (٣) .

<sup>(</sup>۱) ط: « رجل » .

<sup>(</sup>٧) ط : « برقع » .

<sup>(</sup>٣) علل السير افي ذلك بقوله: «لنقصان تمكنها في الأفعال و بطلان استعمال =

واعلم أنَّك لا تُظْهِرُ علامة المضمرين في نِعْمَ ولا تقول: نِعْمُوا رجالاً ، يَكَتَفُونَ بِالذَى يِفْسِّرُهُ كَمَا قِالُوامِرِتُ بَكلِّ. وقال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَكُلْ آتُوهُ دَاخِرِينَ (١) ﴾ ، فحذفوا علامة الإضار وألزموا الحذف ، كما ألزموا نِعْمَ وبِئُس الإسكان ، وكما ألزموا خُذِ الحذف ، ففعلوا هذا بهذه الأشياء لكثرة استعالم هذا في كلامهم .

وأصلُ نِعْمَ وبِئْسَ: تَغِم وبَئْسَ، وهما الأصلان اللذانِ وُضعافى الرَّداءة والصلاح، ولا يكونُ منهما فِعْلُ لغير هذا المعنى .

وأمَّا قولهم : هذه الدارُ نِعْمَتِ البَلَدُ [ فا نه ] لمَّـاكان البلدُ الدارَ أُمَّك ، وما جاءتْ حاجتَك .

ومن قال نِعْمَ المرأةُ قال نِعْمَ البلدُ ، وكذلك هذا البلدُ نِعْمَ الدارُ ، لللهُ عَلَمَ الدارُ ، للمَ البلدُ ذُكُرَتُه ، ولأنه صاركالمثل ، كانت البلدَ ذُكُرَتُه ، ولأنه صاركالمثل ، كالرمة الناه في ما جاءتْ جاجتك .

ومثل ذلك قول الشاعر ، [ وهو لبعض السَّعْدِيُّينَ (٢) ] :

<sup>=</sup> المستقبل منهما » ، ثم قال : « فا ين قال قائل: لم لم يكن لهما مستقبل ، والأفعال لا تمتنع من الاستقبال إذا أريد بها الاستقبال ؟ قيل له : المانع من الاستقبال أنهما وضعا للمدح والذم، ولا يصبح المدح والذم إلا بما قد وجد و ثبت فى الممدوح والمذموم » .

<sup>(</sup>١) الآية ٨٧ من سورة النمل . وهذه قراءة جمهور القراء . وقراءة حفص وحمزة وخلف ووافقهم الأعمش « أتوه » بقصر الهمزة وفتحالتاء فعلا ماضياً . إتحاف فضلاء البشر ٠ ٣٤٠ . وقد سبقت الآية في ص ١١٥ .

<sup>(</sup>۷) نسب الرجز إلى متظور بن مرئد . انظر نوادر أبى زيد ۲۳۹ والمنصف لابن جني ۲ ، ۲۸۹ والمخصص ۱۷ ، ۶ .

هل تَعرفُ الدَّارُ 'يَعَقَّبُهَا الْمُورْ وَالدَّجْنُ يُومَّاً وَالْعَجَاجُ الْمُهُورْ(١) \* لَكُلُّ رِيحٍ فيه ذَ ْيْلُ مَسْفُورْ (٢) \* فقال ( فيه ) لأنَّ الدَّارَ مَكَانُ ، فحملُه على ذلك .

وزعم الخليل رحمه الله أنّ حَبَّدًا بمنزلة حَبَّ الشيء ، ولكنّ ذا وحَبَّ منزلة كلة واحدة نحو لولاً ، وهواسم مرفوع كما تقول : يا ابن عمَّ ، فالعمُّ مجرورُ ، الأنوى أنك تقول للمؤنَّث حَبَّدًا ولا تقول حَبَّدُه ، لأنه صار مع حَبَّ على ما ذكرتُ لك ، وصار المذكّرُ هو اللازمُ ، لأنه كالمَثلَّ .

وسألتُه عن قوله ، وهو الراغي (٢):

فأومأتُ إيماء خَفِيًّا لَحُبْتَرِ وللهِ عَيْمَا حَبْتَرِ أَيمُّا فَى (1) فقال: أيثًا تكون صفةً للنكرة، وحالاً للمعرفة، وتكون استفهاماً

<sup>(</sup>١) يعفيها: يطمس آنارها . (المور ، بالضم: الغبار بالريح . والدجن ، بالفتح: إلباس الغيم السماء ، والعجاج: الغبار . والمهدور: المنسكب، تهمره الريح . آخرها على الاستعارة . مسفور: مكنوس ، والمسفرة ، المكنسة ، وكان الوجه أن يقول ذيل سافر ، لأنه يسفر التراب ، ولكن بناه على مفعول لأنه يمغى مسفور به .

والشاهد فيه تذكير الضمير في ﴿ فيه ﴾ لأن الدار والمنزل بمعنى .

<sup>(</sup>٣) الحاسة ١٥٠٧ بشرح المرزوقى والعينى ٣: ٣٣ والهمم ١: ٩٣. والأشمونى ١: ١٦٨ / ٢٦٣:٢

<sup>(</sup>٤) كان الراعى أمر ابن أخت له يقال حبتر بنحر ناقة من إبل أصحابه لأنه كان فى غير محله على أن يخلفها على صاحبها إذا لحق بأهله ، فأومأ إليه بذلك ، أى أشار حتى لا يشعر به ، ففهم. حبتر إشارته لذكائه وحدة بصره .

والشاهد فيه و أيما فتى » لما تضمنته من منى المدح والتعجب الذى ضمنته حبذا. وأيما رفع بالابتداء بتقدير أى فتى هو ، وما زائدة للتوكيد .

مبنيا عليها ومبنية على غيرها ، ولاتكون لنبيين العدد (١) ولافى الاستثناء نعو قولك أتو فى إلا زيدا. ألانرى أنك لانقول: له عشرون أيمّار جل ، ولا أتو فى إلا أيمّا رجل ، فالنصب فى : لى مثله رجلا ، كالنصب فى عشرين رجلاً .

فأيّما لا تكون في الاستثناء ، ولا يَختصُّ بها نوع من الأنواع ، ولا يُفسَّر بها عدد (٢) .

وأيشًا فتى استفهام . ألا ترى أنَّك تقول سُبحانَ اللهِ مَنْ هو وما هو ا فهذا استفهام فيه معنى التعتجب . ولو كان خبراً لم يجزْ ذلك ، لأنه لا يجوز في الخبر أن تقول مَنْ هو وتَسكتُ .

وأمّا أَحَدُ وكرّابُ وأرّم وكنيع وعريب ، وما أشبه ذلك ، فلا يقعن واجبات ولا حالًا ولا استثناء ، ولا يُستخرج به نوع من الأنواع فيعمل ما قبله فيه عَمَل عشرين في الدرهم إذا قلت عشرون درها ، ولكنهن يقعن في النبي مبنيًّا عليهن ومبنيَّة على غيرهن . فن مُمَّ تقول : ما في الناس مثله أحد ، حلت أحداً على مثل ما حملت عليه مثلا . وكذلك ما مررت بمثلك أحد ، وقد فسر نا لم ذلك ، فهذه حالها كاكانت تلك حال أيما .

قَاذَا قلت : له عَسُل مِلْ جَرَّةٍ ، وعليه دَيْنُ شَمَرُ كَلْبينِ ، فالوجهُ الرَفعُ ، لأَنَّه وصفُ . والنصبُ مجوز كنصب عليه مائة بيضاً بعد التَّمام .

و إِن شئت قلت : لى مِثْلُه عبد ، فرفعت . وهي كثيرة في كلام العرب. وإِنْ شئت رفعتَه على أنه صفة وإن شئت كان على البدل .

فإذا قلت : عليها مِثْلُها زُبد ، فاوِنْ شئت رفعت على البدل ، وإن

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ لَتَبِينَ الْمَدَدِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ط : « ولا تختص بها نوعا من الأنواع ولا تفسر بها عدداً » .

شئت رَفعت على قوله ما هو ؟ فتقولُ: زبدُ ، أى هو زُبدُ . ولا يكون الزبد صفةً لأنه اسمُ . والعبد يكون صفةً ، وتقول : هذا رجلُ عبدُ . وهو قبيحُ لأنَّه اسمُ .

### هذا باب النّداء (١)

اعلم أن النداء ، كل اسم مضاف فيه فهو نصب على إضار الفعل المتروك إظهارُه . والمفرك رفع وهو في موضع اسم منصوب .

وزعمَ الخليلُ رحمه الله أنَّهم نصبوا للضاف نحو يا عبدَ الله ويا اخانا ، والنكرة حين قالوا: يارجلًا صالحاً ، حين طالَ السكلام ، كما نصبوا : هوقَبلُكَ

ومذهب السيراني في هذا أنه لما احتاج المنادي إلى عطف المنادي على نفسه واستدعائه احتاج إلى حرف يصله باسمه ليكون تصويتاً به وتنبيهاً له ، وهو «يا» وأخواتها ، فصار المنادي كالمفعول بتحريك المنادي له وتصويته ، والمنادي كالفاعل ولا لفظ له ، وصار بمنزلة الفعل الذي يذكره الذاكر فيصله بمفعول =

<sup>(</sup>۱) السيرافى: باب النداه مخالف لغيره من الألفاظ ، وذلك لأن الألفاظ فى الأغلب إنما هي عبارات عن أشياء غيرها من الأعمال ، أو أشياء غيرها من الألفاظ ، كقولك : أكرمت زيداً ، وقال زيد قولا جميلا . ولفظ النداء لا يعبر به عن شيء آخر ، وإنما هو لفظ عجر اه عجرى عمل يعمله عامل ، ولما كان لفظا احتاج إلى إجرائه على ما لا بد للفظ عنه من إعراب أو بناه ، وليس معه شيء من العوامل فيوجب ضربا من الإعراب . وقد تكلمت العرب فى المنادى بما انهى النحو إلى استماله على اللفظ الذى استعملته العرب . واختلفوا فى علته ، فسيبويه وسائر البصريين جعلوا المنادى بمنزلة المفعول به ، وجعلوا الأصل فى كل منادى النصب ، واستدلوا بنصبهم المنادى المبناف والموصول والنكرة و نعوتها . وقد ذكروا أن ما يقدر ناصباً هو ه أدعو ، أو ه أنادى ، والسكن ذلك على حية المثيل والتقريب ، لأنهم أجموا أن النداء ليس بخبر .

وهو بَمَدُك . وَرَفَعُوا المَفْرَدَكَا رَفَعُوا قَبْـلُ وَبَمَّدُ وَمُوضَعُهُما وَاحَدُ ، وَذَلَكَ قولك : يا زيدُ ويا عمر و . وتركوا الننوين في المفرَد كما تركوه في قَبْـلُ .

قلتُ : أرأيتَ قولهم يا زيدُ الطويلَ عَلامَ نصبوا الطّويلَ ؟ قال : نُصب لأنّه صفة لمنصوب .وقال : وإن شئت كان نصباً على أُعنِي. فقلتُ : أرأيتَ الرفعَ على أيّ شيء هو إذا قال يا زيدُ الطويلُ ؟ قال : هو صفة لمرفوع .

قلتُ : ألست قد زعمت أنَّ هذا المرفوع في موضع نصبٍ ، فلم لا يكون كقوله لقينهُ أمْس الأحدث؟

قال : من قبل أنَّ كل اسم مفرك في النداء مرفوع أبدا ، وليس كلَّ اسم في موضع أبدا ، وليس كلَّ اسم في موضع أمْسِ يكون مجروراً ، فلمَّا اطّرد الرفعُ في كلّ مفرك في النداء صار عندهم بمنزلة ما يَر تفع بالابنداء أو بالفعل ، فجعلوا وصفه إذا كان مفركاً بمنزلته .

قلت : أفرأيت قول العرب كلُّهم :

أزيدُ أَخَا وَرْقَاء إِن كُنتَ ثَاثُواً فِقَد عَرَضَتْ أَحْنَاء حَقٍّ فِخَاصِم (١)

<sup>=</sup> ظُاهر وفاعل مضمر . وعبر سيبويه عن هذا بأنه فعل لا يستعمل إظهاره . ثم عرض فى المفرد ما أوجب ضمه وإن كان أصله النصب ، لأنه مخاطب ، وسبيله أن يعبر عنه بالمكنى من الأسماء كأنت وإياك .

وذهب الكسائى والفراء مذاهب أخرى فى المنادى ، وردها السيرافى. فارجع إليه فا نه مطول.

<sup>(</sup>١) ابن يميش ٣ : ٤ واللسان (حنا ٢٢٣) . ورقاء: حي من قيس . ويقول العرب: فلان أخو تميم، أي من قومهم . والثائر : طالب الثأر. و أحناء

لأى شيء لم يجز فيه الرفع كما جاز في الطويل'؟

قال: لأنّ المُنادَى إذا وُصف بالمضاف فهو بمنزلته إذا كان فى موضعه ، ولو جاز هذا لقلت يا أُخُونا ، تريد أن تجعله فى موضع المفرد ، وهذا لحن . فالمضاف ُ إذا وُصف به المُنادَى فهو بمنزلته إذا ناديتَه ، لأنّه هنا وصف لمنادًى فى موضع نصب ، كما انتصب حيث كان منادّى لأنّه فى موضع نصب ، كما انتصب حيث كان منادّى لأنّه فى موضع نصب ، ولم يكن فيه ما كأن فى الطويل لطوله .

وقال الخليل رحمه الله : كأنَّهم لمّا أضافوا ردُّوه إلى الأصل . كقو لك : إنّ أمْسَك قد مضّى .

وقال الخليل رحمه الله وسألته عن يازيد نفسه ، ويا تميم كلّسكم ، ويا قيس كلّم (١) ، فقال : هذا كلّه نصب ، كقولك : يا زيد ذا الجلّمة . وأمّا يا تميم أجعون فأنت فيه بالخيار ، إنْ شئت قلت أجعون ، وإنْ شئت [ قلت ] أجعين ، ولا يكنصب على أغنى ، من قبل أنّه مُحال أن تقول أغني أجمين . ويدلكُ على أنّ أجمين يكنصب لأنه وصف لمنصوب قول يونس : للعنى في الرفع والنّصب واحد . وأمّا المضاف في الصّفة فهو ينبغي له أن لا يكون إلا نصباً إذا كان المفرد ينتصب في الصفة .

قلت ': أرأيت قول العرب: يا أخانا زيداً أقبل؟ قال: عطفوه على هذا

الأمور: أطرافها و نواحيا ، جم حنو. أى إن كنت طالباً لثارك فقد أمكنك ذلك فاطلبه وخاصم فيه .

والشاهد فيه نصب و أخا ورقاء » جريا على محل المنادى المفرد ، وهو النصب.

٠ ٤ کم که : ٦ (١)

<sup>(</sup>٤) ط: د صفته ۹.

المنصوب فصار نصباً مثلًا ، وهو الأصلُ ، لأنَّه منصوبُ في مرضع نصبٍ وقال قوم : يا أخانا زيدُ .

وقد زعم يونس أنّ أبا عمرو كان يقوله ، وهو قول أهل المدينة ، قال : هذا بمنزلة قولنا يازيد ، كما كان قولُه يا زيد أخانا بمنزلة يا أخانا ، فيحمل وصف المضاف إذا كان مفر داً بمنزلته إذا كان منادًى. ويا أخانا زيداً أكثر في كلام العرب ، لا نهم يردّونه إلى الأصل حيث أزالوه عن الموضع الذى يكون فيه منادًى ، كما ردُّوا ما زيد إلا منطلق إلى أصله ، وكما ردّوا أنقول (١) حين جَملوه خبراً إلى أصله . فأمّا المفرد إذا كان منادًى فكل العرب ترفيه بغير تنوين ، وذلك لأنّه كثر في كلامهم ، فحذفوه وجعلوه بمنزلة الأصوات نحو حوّب وما أشهه .

وتقول: يا زيد ُ زيد ُ الطويل ُ ، وهو قول أبى عمرو . وزعم يونس أنَّ روْبة كان يقول يا زيد ُ زيداً الطَّويل َ . فأما قول أبى عمرو فعلى قولك : يازيد ُ الطويل ُ ، وتفسير ُ ، كنفسيره . وقال رؤبة (٢٠) :

إنَّى وأَسْطَارٍ سُطِرْنَ سَطْرًا لَقَائِلٌ يَا نَصْرُ نَصْرًا نَصْرًا نَصْرًا (٣)

<sup>(</sup>۱) هذا ما فى ط. وفى الأصل، وب: « تقول » . يمنى أن « أنقول » إذا جعل خبراً ونزع منه الاستفهام الذى يجعله بمعنى ظن فينصب المفعولين، رجع إلى أصله وهو رفع الجزأين بعده على الحكاية .

<sup>(</sup>۲) ملحقات ديوانه ۱۷۶ والخصائص ۱ : ۳٤٠ وابن يبيش ۲ : ۲۳:۳/۳ والحزانة ۱ : ۲۷۵ / ۲ : ۱۲۱ وشرح الحزانة ۱ : ۲۷۵ / ۲ : ۱۲۱ وشرح شواهد المغنى ۲۷۶ .

<sup>(</sup>٣) سطرن: كتبن. ويعنى بالأسطار آيات الكتاب الكريم. ونصر هذا هو نصر بن سيار. وقد فهم سيبويه أن نصر الثانية والثالثة ، عطف يان على الأولى . لكن قال أبو عبيدة : نصر المنادى نصر بن سيار أمير خراسان =

وأمّا قول رؤبة فعلى أنه جعل نَصْرًا عَطْفَ البيانِ ونَصَبَهُ ، كَأَنَّهُ على قوله يا زيدُ زيداً . وأمّا قول أبى عمرو فكأنَّه استَأْبَف النداء . وتفسيرُ يا زيدُ زيدُ الطويلُ كتفسير يازيدُ الطويلُ ، فصار وصفُ المفرّد إذا كان مفرداً بمنزلته لو كان منادًى . وخالف وصف أمس لأن الرفع قد اطرد في كل مفرّد في النداء . وبعضُهم يُنشِد :

#### \* يا نَصْرُ نَصْرُ نَصْرًا \*

وتقول: يا زيدُ وَعَرُو ، ليس إِلَّا لأَتْهما (١) قد اشتَرَكا في النداء في قوله يا . وكذلك يا زيدُ وعبدالله ، ويا زيدُ لا عمرُو ، ويا زيدُ أوعمرُو ، لأنَّ هذه الحروف تُدخل الرفع في الآخِر كما تدخِل (٢) في الأوّل ، وليس ما بعدها بصفة ، ولكنه على يا .

وقال الخليل رحمه الله من قال يازيد والنَّضَرَ فنَصَّبَ ، فا مَا نصب لأنَّ هذا كانَ من المواضع التي يُرَدُّ فيها الشيء إلى أصله . فأمَّا العرب فأكثر

<sup>=</sup> و نصر الثانى حاجبه، و نصبه على الإغراء ، يريد: يا نصر عليك نصراً. وقال الزجاج: نصر الذى هو الحاجب، بالضاد المعجمة. وقال الجرمى: النصر: العطية فيريد: يانصر عطية عطية. وكان المازنى يقول: يانصر نصراً نصراً ، ينصبهما على الإغراء ، لأن هذا نصر حاجب نصر بن سيار ، وكان حجب رؤبة ومنعه من الدخول ، فقال اضرب نصراً وآله .

والشاهد فيه على فهم سيبويه نصب ﴿ نصرا نصرا ﴾ حملا على محل ﴿ نصر ﴾ الأولى لأنها في محل نصب ،

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ أَنْهُمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ط: و كادخل ٩.

مَا رَأْيِنَاهُمْ يَعُولُونَ : يَا زَيِدُ وَالنَصْرُ (١) . وقرأَ الأَعْرَجُ : ﴿ يَا جِبَالُ أَوِّ بِى مَعَهُ وَالطَّيْرُ (٣) ﴾ . فرفَعُ .

ويقولون: يا عرُو والحارثُ ، وقال الخليل رحمه الله : هو القياس ، كَأْنَهُ قَالَ : ويا حارثُ . ولو حَمَلَ الحارثُ على يا كان غيرَ جائز البتّهَ نَصَبَ أو رَفَعَ ، من قِبَل أَنْك لا تنادى اسماً فيه الألفُ واللام بياً ، ولكنّك أشركت بين النضر والآول في يا ، ولم تجعلها خاصة للنضر ، كقولك مامردتُ بزيد وهم و ، ولو أردت عملين لقلت ما مررتُ بزيد ولا مررتُ بعمر و .

وقال الخليل رحمه الله : ينبغى لمن قال النّضَرَ فنَصَبَ ، لأنه لا يجوز يا النضرُ ، أَنْ يقول : كلُّ نُفجة وسَخلتُهَا بدرهم فينصب ، إذا أراد لفة من يَجر ، لأنّه محال أن يقول كلُّ سُخلتُها ، وإنّمَا جَر لأنه أراد وكلُّ سُخلةٍ لها . ورَفَعَ ذلك لأنّ قوله والنضرُ بمنزلة قوله ونضرُ ، وينبغى أن يقول :

\* أَيُّ قَنَّى هَيْجَاءَ أَنتَ وَجَارَهَا(٢) \*

لأنَّه محالُ أن يقول وأيُّ جارِها .

وينبغى أن يقول : رُبُّ رجلٍ وأخاه . فليس ذا من قبل ذا ، ولكنَّها

<sup>(</sup>١) السيرافي ما ملخصه: فالرفع اختيار الحليل. وذكر أبو العباس أنك إذا قلت يا زيد والرجل فالنصب هو الاختيار. وفرق بينه وبين النضر حيث جعل الاختيار فيه الرفع، بأن النضر ونضر علمان، وليس في الألف واللام معنى سوى ما كان في نضر. والألف واللام في الرجل قد أفادت معنى، وهو معاقبة الإضافة ، فلما كان الواجب في المضاف النصب كان الاختيار فيا هو بجزلة الإضافة النصب.

<sup>(</sup>٧) الآية ١٠ من سورة سبأ .

<sup>(</sup>٣) لم أجده في غير سيبويه . والهيجاه : الحرب .

حروفُ نُشرِكِ الآخِرَ فيها دخل فيه الأوّلُ . ولو جاءت تكى ما وليّه الاسمُ الأوّل كان غير جائز ؛ لو قلت : هذا فَصيلُها لم يكن نكرةً كماكان هذه ناقةً وفَصيلُها . وإذا كان مؤخّرا دخل فيه الأوّلُ .

وتقول : يا أيُّها الرُجل وزيدُ ، ويا أيُّها الرجلُ وعبدَ الله ؛ لأن هذا محمولٌ على يا ، كما قال رؤبة (١) :

\* يا دار عَفْرا، ودار الْبُخْدَن (٢) \*

٣٠٦ وتقول يا هذا ذا الجمّة ، كقولك : يا زيد ُ ذا الجمّة ، ليس بين أحد فيه اختلاف .

# هذا باب لا يكون الوصف المفرد فيه إلا رفعا ولا يَقم في موقعه غير ُ المفرَد

وذلك قولك ، يا أيّما الرجل ، ويا أيّما الرجلان ، ويا أيّما المرأتان (٣) .

فأى همنا فيا زعم الخليل رحمه الله كقولك يا هذا ، والرجل وصف له كما يكون وصفاً لهذا . وإنمّا صار وصفه لا يكون فيه إلاّ الرفعُ لأنك لا تستطيع أن تقول يا أيّ ولا يا أيّما وتسكت ، لأنّه مبهم يازمه التفسير ، فصار هو والرجل بمنزلة اسم واحد ، كأنك قلت يا رجل .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٦١ واللسان ( بخدن ) . ولم ينسب في اللسان .

<sup>(</sup>٧) البخدن : اسم امرأة ، وفيه لغنان : كجمفر ، وكزبرج ، وبالضبط الأخير وردت في اللسان .

والشاهد فيه نصب الممطوف المضاف ، وحمله على مثل ما حمل عليه الأول ، بنية إعادة حرف النداء ، وكأنه قال : « ويا دار البخدن » .

<sup>(</sup>٣) السيرافي : الأصل في دخول باأيها الرجل أنهم أرادوا نداء الرجل =

واعلم أنَّ الأسماء المَهمةَ التي توصَف بالأسماء التي فيها الألفُ واللام تُنزُلُ عِمْرُلَةَ أَى ، وهي هذَا وهؤُلاًء وأُولئِكَ وما أشبهها (١) ، وتوصَف بالأسماء . وذلك قولك ، يا هذا الرجل ، ويا هذان الرجلان . صار المبهمُ وما بعده بمنزلة اسم واحد .

وليسَ ذا بمنزلة قولك يازيدُ الطويلُ ، من قبل أنك قلت يازيدُ وأنت تريد أن تقف عليه ، ثم خِفْتَ أن لا يُعْرَفَ فَنعَنَّه بالطويل. وإذا قلت يا هذا الرجلُ ، فأنت لم تردْ أن تقف على هذا ثم تَصِفَه بعد ما تَظَنَّ أنَّه لم يُعرَف ، فن ثمَّ وُصفت بالأسماء التي فيها الألفُ واللام ، لأنها والوصف يمنزلة اسم واحد ، كأنك قلت : يا رجلُ .

فهذه الأسماء المبهمةُ إذا فسَّرتَها تَصيرُ بمنزلةِ أَيِّ ، كَأَنَّكَ إذا أردت أن تفسِّرها لم يجزُلك أن تَقَفَ عليها. وإنمَّا قلت : يا هذا ذا الجمّة ، لأنَّ

وأيها المرأتان ، باتفاق النسخ . وهوجائز كافى الهمم١:٥٧١ ، والأولى: أيتها . (١) السيرافى : عد سيبويه أولئك فيا تنزل منزلة أيّ ، وأظنه أراد عدها في المبمات ، وأما فيا ينادى فأولئك لا تنادى ؛ لأن الكاف للمخاطب ، وأولاء غير الذي له الكاف — يعنى المخاطب فكيف ينادى من ليس بمخاطب. ويعنى السيرافي أن « أولئك » من شقين : أولاء ، وكاف الحطاب . وقد تعين أن أولاء معها لا تصلح للخطاب . وأما إذا جردت من الكاف صح أن تنادى و تخاطب .

<sup>=</sup> فلم يمكن نداؤه ، من أجل الألف واللام ، وكرهوا نزعهما وتغيير الفظ فأدخلوا و أي ، وصلة إلى نداء الرجل على لفظه ، وجعلوه الاسم المنادى ، وجعلوا الرجل نعناً له ، وألزموها « ها » لتكون دلالة على خروجها عما كانت عليه فى الكلام ، وعوضا من المحذوف منها . والذى حذف منها الإضافة ، كقولك : أي الرجلين وأى القوم ، والصلة التي توجد فى نظيرتها من . . . . وقال سيبويه : جعلوا « ها » فها بمنزلة « يا » وأكدوا التنبيه .

ذا الجنّة لا توصّف به الأسماء المبّمة ، إنّما يكون بدلاً أو عَطْفاً على الاسم إذا أردت أن تؤكّد ، كقولك : يا هؤلاء أجعون ، وإنمّا أكّدت حين وقفت على الاسم . والألف واللام والمبّه م يصيران بمنزلة اسم واحد ، بدلّك على ذلك أنّ أى لا يجوز لك فيها أن تقول يا أيّها ذا الجُنة . فالأسماء المبهمة توصّف بالألف واللام ليس إلا ، ويفسّر بها ، ولا توصّف بما يوصّف به غير المبّهة ، ولا تفسّر بما يفسّر به غير ها إلا عَطْفاً . ومثل ذلك قول الشاعر ، وهو ابن لوذان السّدوسيّ الله عير الله على السّاعر ،

يا صاح ِ ياذا الضامرُ العَنْسِ والرَّحلِ ذي الأَنْساعِ والحِلْسِ<sup>(٢)</sup> .
ومثله قول ابن الأَبرص<sup>(۲)</sup> :

<sup>(</sup>۱) مجالس ثملب ۳۲۳ ، ۵۱۳ و الحصائص ۳۰۲ : ۳۰۸ و این الشجری ۲۰۲ و ۲۲۹ و ۱۳۲۹ و ۲۲۹ و ۱۳۲۹ و ۱۳۲۹ و ۱۳۲۹ و این سیش ۲ : ۸ و الحزانة ۱ : ۲۲۹۹ و رئیسب الشاهد أیضاً إلی خالد بن المهاجر .

<sup>(</sup>٢) المنس: الناقة الشديدة الصلبة. والأنساع: جمع نسع، بالكسر، وهو سير يضفر وتشد به الرحال. والحلس، بالكسر والتحريك: كل شيء ولى ظهر البعير أو الدابة تحت البرذعة.

والشاهد فيه رفع وصف المنادى وهو مضاف إضافة غير محضة ، فا ن والشاص » مضاف إلى المنس ، ولكن إضافته ليست بمحضة . والتقدير : يا هذا الذى ضمرت عنسه . وقد خولف سيبويه فى رفع « الضاص » بجرها على إضافة « ذا » إليها وهى بمعنى صاحب ، على أن تكون المنس بدلا من الضاص . ويؤيد قول المخالف أن الشاعر قد جر « الرحل » بالمطف على العنس ولا يقال الضاص الرحل ، وقد انتصر لسيبويه من زعم أن الضاص دال على التغير فكأنه قال : ياذا المتغير العنس والرحل .

<sup>(</sup>٣) ديوان عبيد ٧٠ وابن الشجرى ٢ : ٣٢٠ والخزانة ١ : ٣٢١ .

ياذا المُخوُّ فَنَا بِمَ عُتَلِ شَيْخِه مُحْجِر نَمَنِي صاحب الأحلام (١) ومثله ياذا الحَسنُ الوجه . وليس ذا بمنزلة ياذاذا الجُمّة ، من قبل أنَّ الضامِر المَنْسِ والحَسنَ الوجه كقولك : ياذا الضامِرُ وياذا الحَسنُ ، وهذا الجرورُ هاهنا بمنزلة المنصوب إذا قلت ياذا الحَسنُ الوجة ، وياذا الحسنُ وجهاً . ويدلك على أنَّه ليس بمنزلة ذى الجُمّة ، أن ذا معرفة بالجَمّة ، والضامِرُ والحَسنَ ليس واحدُ منهما معرفة بما بعده ، ولكنَّ ما بعده تفسير لموضع الضمورِ والحَسنُ ، إذا أردت أن لا تبهمهما . فكلُّ واحدٍ من المواضع من سبب الأول ، لا يكونان إلا كذلك . فاذا قلت الحَسنُ فقد عَمّمت ، وإذا قلت الطامرُ فقد عَمّمت ، وإذا قلت الطامرُ فقد عَمّمت ، وإذا قلت العنسَ شيء منه ، وكأن العنسَ شيء منه ، فصار هذا تبيناً لموضع ما ذكرت كما صار الدرهمُ يبيّنُ به العنسَ شيء منه ، فصار هذا تبيناً لموضع ما ذكرت كما صار الدرهمُ يبيّنُ به العشرون ، حين قلت : عشرون درهماً .

ولو قلت : يا هذا الحَسَنُ الوجهِ ، لقلت يا هؤلاءِ العشرين رَجُلاً ، وهذا بعيد ، فإنمّا هو بمنزلة الفعل إذا قلت ياهذا الضاربُ [ زيدا ، ويا هذا الضاربُ الرجلَ ، كأ نك قلت يا هذا الضاربُ ، وذكرت ما بعده لتبيّن موضع الضرب ولا تبهمه ، ولم يُجعَل معرفة بما بعده . ومن ثمّ كان الخليل يقول : يا زيد الحسنُ الوجه ، قال : هو بمنزلة قولك يا زيد الحسنُ . ولو لم يَجز فيا بعد زيد الرفعُ لَما جاز في هذا ، كما أنّه إذا لم يَجز يا زيدُ ذوالجمة لم يَجز ياهذا ذو الجمّة الرفعُ لَما جاز في هذا ، كما أنّه إذا لم يَجز يا زيدُ ذوالجمة لم يَجز ياهذا ذو الجمّة

<sup>(</sup>١) يخاطب امرأ القيس بن حجر ، وكان امرؤ القيس قد توعد بني أسد الذين قتلوا أباه . يقول : ما تمنيت لن يقع ، وإنما هو أضفات أحلام .

والشاهد فيه وصف المنادى بالمضاف بعده مع رفع المضاف . والقول فيه كالقول في الذي قبله .

وقال الخليل رحمه الله: إذا قلت يا هذا وأنت تريد أن تَقَف عليه ثم تؤكّد والسم يكون عطفاً عليه ، فأنت فيه بالخيار: إنْ شنت رفعت وإن شئت نصبت (۱) ، وذلك قولك ياهذا زيد ، وإن شئت قلت زيداً ، يصير كقولك: يا تميم أجمون وأجمعين . وكذلك يا هذان زيد وعرو ، وإن شئت قلت زيداً وعراً ، فتُجرى ما يكون عطفاً على الاسم بُحرى ما يكون وصفاً ، نحو قولك: يا زيد الطويل ويا زيد الطويل .

وزعم لى بعضُ العرب أنَّ يا هذا زيدٌ كثيرٌ فى كلام طَبِّيءٍ.

ويقوّى يازيدُ الحَسَنُ الوجه — ولا تَلتَفِتْ فيه إلى الطول — أَنْكَ لا تَسْتَطَيّع أَن تُنَادِيَه فَتَجعلَه وصفاً مثْلَه منادى .

واعلم أن هذه الصفات التي تكون والمبهمة بمنزلة اسم واحد، إذا وُصفت بمضاف أو عُطف على شيءٍ منها، كان رفعاً ، من قبل أنه مرفوع غير منادى. واطّرد الرفع في صفات هذه المبهمة كاظراد الرفع في صفاتها إذا ارتفعت بفعل أو ابتداءٍ ، أو تُنبئ على مبتدإ ، فصارت بمنزلة صفاتها إذا كانت في هذه الحال . كما أن الذين قالوا يا زيد الطويل جعلوا زيداً بمنزلة ما يرتفع بهذه الأشياء الثلاثة . فن ذلك قول الشاعر (٢) :

## \* يَا أَيُّهَا الْجَاهِلُ دُو النَّنزِّي (٣) \*

4.4

<sup>(</sup>١) ط : ﴿ إِنْ شَنَّتُ نَصِبَتُ وَإِنْ شُنَّتُ رَفَعَتُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) هو رؤبة . ديوانه ۹۳ و ابن الشجرى ۲ : ۱۲۱ ، ۳۰۰ و ابن يميش ۲ : ۱۲۸ والميني ٤ : ۲۱۹ .

<sup>(</sup>٣) النَّنزى: خفة الجهل ؛ وأصل النَّنزي التوثمب .

والشاهد فيه نمت الجاهل بذو التنزى مرفوعة مع أنها مضافة، لأن (الجاهل» غير منادى فليس في موضع نصب حتى تنصب صفته على المحل .

وتقول: يا أَيُّهَا الرجلُ زيدٌ أُقبلُ ، وإنمَّا تنوَّن لأنه موضعٌ يَرَ نفع فيه المضافُ، وإنمَّا يُحذف منه التنوينُ إذا كان في موضع ينتصب فيه المضافُ (١).

و تقول : يا زيدُ الطويلُ ذو الجنّة ، إذا جعلته صَغةً للطويل ، وإن حملته على زيد نصبت . فإذا قلت يا هذا الرجلُ فأردت أن تَعطف ذا الجنّة على هذا جاز فيه النصبُ ، ولا يجوز ذلك في أيّ لأنّه لا تَعطف عليه الإسماء . ألا ترى أنّك لا تقول : يا أنَّها ذا الجنّة ، فمن ثم لم يكن مثلًا .

وأمّا قولك يا أثبا ذَا الرجلُ ، فإن ذَا وصف لأَى كما كان الألفُ واللام وصفاً لأنه مبهم مثلُه ، فصار صفةً له كما صار الألفُ واللام وما أضيف إليهما صفةً للألف واللام ، وذلك نحو قولك : مررتُ بالحَسنَ الجميلِ ، وبالحَسن ذى المال . وقال ذو الرّمة (٢) :

أَلا أَيُّهَا ذَا الْمَنزِلُ الدَّارِسُ الذي كَأَنْكُ لَمْ يَعْهَدُ بِكُ الْحَيُّ عَاهِدُ (٢)

ومن قال يا زيدُ الطويلَ قال ذا الجُمّةِ ، لا يكون فيه غيرُ ذلك إذا جاء بها من بعد الطويل. وإن رَفَعَ الطويلَ وبعده ذو الجَمّة كان فيه الوجهان.

وتقول: يازيدُ النَّاكِي العَدُوَّ وذا الفضل ، إن حملتَ ذا الفضل ٢٠٩ على زيد على زيد نصبتَ ، لأنه وصفُّ لمنادى وهو مضافُ ، وإن حملتَه على غير زيد انتَصب على يا [كأنك قلت: وياذا الفضل].

<sup>(</sup>١) السيرافى : يريد تنون ما ينصرف لأنه قد خرج من ان كون مبنياً ، وتدع التنوين فيا ينتصب فيه المضاف .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٣٢ وابن الشجرى ٢ : ١٥٢ وابن يعيش ٢ : ٧ .

<sup>(</sup>٣) يقول : كأن هذا المنزل لدروسه وانطياس معالمه لم يقم فيسه أحد ولا عهد به فيا مضي .

والشاهد فيه نمت أيّ باسم الإشارة ، وهو مثل أي في إبهامها ، فأجرى المنزل على « هذا » لأنه مفرد مثله .

# هذا باب ما ينتصب على المدح والتعظيم أو الشم

لأنه لا يكون وصفاً للأوَّل ولا عطفاً عليه

وذلك قولك : يا أيُّها الرجلُ وعبدَ الله المسلمَيْنِ الصالحَيْنِ . وهذا منزلة قولك : اصْنَعُ ما سَرَّ أَباك وأَحَبَّ أُخوك الرجلينِ الصالحين . فإذا (١) قلت يا زيدُ وعرُو ثم قلت الطويلَيْنِ ، فأنت بالحيار إن شئت نصبت وإن شئت رفعت ، لأنَّه بمنزلة قولك يا زيدُ الطويلُ .

وتقول: يا هؤلاء وزيدُ الطِّوالُ والطِّوالَ ؛ لأنه كلَّه رفعٌ ، والطوالُ ها هنا رفعٌ عطفٌ عليهم .

و تقول يا هذا ويا هذان الطّوالَ ، وإنْ شئت قلت الطّوالُ ، لأن هذا كلَّه مرفوعُ والطوالُ ههنا عطفُ ، وليس الطوالُ بمنزلة يا هؤلاء الطوالُ ، لأنّ هذا إنَّما هو من وصف غير المبهمة .

و إنّما فرقوا بين العطف والصفة لأنّ الصفة تجبىء بمنزلة الألف واللام، كأنك إذا قلت مررتُ بزيدٍ الذي تَعَلَم . كأنك إذا قلت مررتُ بزيدٍ هذا فقد قلت بزيدٍ الذي تَرى أو الذي عندك (٢).

وإذا قلت مررتُ بقومك كلِّهم ، فأنت لا تريد أن تقول مررتُ بقومك النين من صفتهم كذا [وكذا] ، ولا مررتُ بقومك الهنينَ .

وعلى هذا المثال جاء مررتُ بأخيك زيدٍ ، فليس زيدٌ بمنزلة الألف واللام . وممَّا يدلَّك على أنه ليس بمنزلة الألف واللام أنَّه معرفةٌ بنفسه

<sup>(</sup>١) ط: دفانه.

<sup>(</sup>Y) في الأصل و ب: « و الذي عندك » .

لا بشيء دخل فيه ولا بما بعده . فكلُّ شيء جاز أن يكون هو والمبهمُ بمنزلة اسم واحد هو عطفُ عليه . وإنَّما جرت المبهَّمةُ هذا المجرى لأنَّ حالها ليس كحال غيرها من الأسماء .

وتقول يا أيُّها الرجلُ وزيدُ الرجليْنِ الصالحيْنِ ، من قبَل أنَّ رفعهما مختلف ، ولو كان بمنزلته لقلت مختلف ، ولو كان بمنزلته لقلت يا زيدُ ذو الجّمة ، كما تقول يا أيمًا الرجلُ ذو الجّمة ، وهو قول الخليل رحمه الله(١).

واعلم أنّه لا يجوز لك أن تُنادِي اسماً فيه الألف واللام البنّة ؛ إلا أنّهم قد قالوا : يا ألله أغفر لنا ، وذلك من قبل أنه اسم يلزمه الألف واللام لا يُفارِقانِه ، وكثر في كلامهم فصاركان الألف واللام فيه بمنزلة الألف واللام التي من نفس الحروف (٢)، وليس بمنزلة الذي قال ذلك ، من قبل أن الذي قال ذلك وإن كان لا يُفارِقه الألف واللام ليس اسماً بمنزلة زيد وعرو غالباً. ولل ترى أنك تقول يا أيّها الذي قال ذاك ، ولو كان اسماً غالبا بمنزلة زيد وعرو لم يجز ذا فيه ، وكأن الاسم والله أعلم إله من فلما أدخل فيه الألف واللام حذفوا الألف وصاوت الألف واللام كمناً منها . فهذا أيضاً مماً يقويه أن يكون بمنزلة ما هو من نفس الحرف .

<sup>(</sup>۱) السيرانى: لا يجوز نعت الرجل وزيد بنعت واحد، لأن الرجل معرب مرفوع وزيد مبنى على الضم ؛ فالطريق فيا أوجب ضمهما مختلف ، فوجب حمل الصفتين على فعل مضمر ينصهما ، أو على ها الرجلان الصالحان . واستدل على اختلاف الضم فى الرجل وفى يا زيد ، أنك لا تقول يا زيد ذو الجة كما يقال يأسا الرجل ذو الجة .

<sup>(</sup>٢) ط: والكلمة ٤.

ومثل ذلك أناسُ ، فإذا أدخلت الألفّ واللام قلت الناس ؛ إلاّ أنَّ ٣١٠ الناس قد تفارِقُهم (١) الألفُ واللام ويكون نكرةً ، واسمُ الله تبارك وتعالى لا يكون فيه ذلك (٢).

وليس النَّحْمُ والدَّبَرَانُ بهذه المنزلة ؛ لأنَّ هذه الأشياء الألفُ واللام فيها بمنزلتها في الصَّعِق، وهي في اسم الله تعالى بمنزلة شيء غير منفصل في الحكمة ، كما كانت الهاء في الجحاجِحة بدلاً من الياء ، وكما كانت الألفُ في يمان بدلا من الياء .

وغيَّروا هذا لأنَّ الشيء إذا كُثَر في كلامهم كان له يَحُوُّ ليس لغيره مما هو مثلُه . ألاَ ترى أنك تقول: كمْ أَكُ ولا تقول لم أَقُ ، إذا أردت أَقُلْ. وتقول: لا أُدْرِكَا تقول: هذا قاضٍ ، وتقول لم أَبَلُ ولا تقول لم أَرَمُ تريد لم أَرامٍ . فالعربُ ممَّا يغيَّرون الأكثر في كلامهم عن حال نظائره (٣٠).

وقال الخليل رحمه الله : اللهم نداء والميم هاهنا بدل من يا ، فهى ها هنا فيا زعم الخليل رحمه الله آخِرَ الكلمة بمنزلة يا فى أوّلها ، إلا أنّ الميم ها هنا فى الكلمة كما أنّ نون المسلمين فى الكلمة بُنيت عليها . فالميم فى هذا الاسم حرفان أوّلُهما مجزوم ، والهاء مرتفعة لأنّه وقع عليها الإعراب .

وإذا أَلحقتَ الميم لم تَصف الاسمَ ، من قَبَلِ أَنَّه صار مع الميم عندهم بمنزلة صوت كقولك : يا هَناهُ .

وأمَّا قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ اللَّهِمُّ فَأَطِرَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ (٤) ﴾ فعلى ياً ،

<sup>(</sup>۱) ط: « يفارقهم » .

<sup>(</sup>٢) ط: ﴿ وَاللَّهُ لاَ يَكُونَ فَيهُ ذَلكُ تَمَالَىٰ ذَكْرَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) انظر لنظير هذا التمبير ما سبق في الجزء الأول ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٦ من سورة الزمر .

فقد صرَّ فوا هذا الاسمَ على وُجوه لكثرته في كلامهم ، ولأنَّ له حالاً ليست لغيرِه .

وأمّا الألف والهاء اللتان لِحقتا أَىّ توكيداً ، فكأنَّك كُرّرت يا مرّتين إذا قلت: يا أَيُّها ، وصار الاسمُ بينهما كما صار هُوَ بين هَا وذَا إذا قلتها هو ذا . وقال [ الشاعر(١)]:

مِنَ ٱجْلِكَ يَا التِي تَيَّمْتِ قَلْمِي وَأَنْتِ بَخْيِلَةٌ بِالوَّدُّ عَنِّي (٢) شَبِّهِ بِيَا اللهِ .

وزعم الخليل رحمه الله أنَّ الألف واللام إثما منعهما أن يدخلا في النداء من قبل أنَّ كلَّ اسم في النداء مرفوع معرفة . وذلك أنه إذا قال يا رجل ويافاسق ، فعناه كمعنى يا أيما الغاسق ويا أيما الرجل ، وصارمعرفة لأنك أشرت إليه و قصدت قصده ، واكتفيت بهذا عن الألف واللام ، وصار كالأسماء التي هي للإشارة نحو هذا وما أشبه ذلك ، وصار معرفة بغير ألف ولام لأنك إثما قصدت قصد شيء بعينه . وصار هذا بدلاً في النداء من الألف واللام ، واستُغنى به عنهما كما استغنيت بقولك اضرب عن لِتَضرب ، واللام ، واستُغنى به عنهما كما استغنيت بقولك اضرب عن لِتَضرب ،

<sup>(</sup>۱) البيت من الحسين . وانظر الإنصاف ٢٠٩ وابن يعيش ٢ : ٨ والهمم ١ : ١٧٤ والحزانة ١ : ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٢) تيمت قلبه : ذلته واستعبدته . وعنى أى على ، من نيابة الحرف عن الحرف .

والشاهدفيه نداء مافيه أل ، وهو «التى» تشبيهاً بقولهم: يالله. وقال السيراني: كان أبو العباس لا يجيز يا التى ويطعن على البيت. وسيبويه غير متهم فيا رواه. ومن أصحابنا من يقول إن قوله: يا التى تيمت قلبى ، على الحذف ، كأنه قال: يا أيتها التى تيمت قلبى . فحذف أقام النعت مقام المنعوت.

٣١١ وكما صار المجرورُ بدلاً من التنوين ، وكما صارت السكافُ في رَأَ بُنك بدلاً من رأيتُ إيّاكَ .

وإَنْمَا يُدخِلُونَ الْأَلْفَ وَاللَّامِ لَيُعرِّ فُوكَ شَيْئًا بَعِينَهُ قَدْ رَأْيَتُهُ أَو سَمَّعَتَ بِهِ ، فإذَا قصدوا قصد الشيء بعينه دون غيره وعَنَوْه ، ولم يَجعلوه واحداً من أُمّة ، فقد استَغنوا عن الألف واللام . فمن ثم لم يُدخلوها في هذا ولا في النداء .

وممَّا يدلَّك على أنْ يا فاسقُ معرفةٌ قولُك : يا خَباثِ ويا لَكَاعرِ ويا فَساقِ ، تريد يا فاسقةُ ويا خَبيثةُ ويالكَّماه ، فصار هذا اسمَّا لهذا كما صارت جَعارِ اسمَّا للضَّبُع ، وكما صارت حذام ورَقاشِ اسمَّا للمرأة ، وأبو الحارث اسماً للأسد (١) .

ويدلّك على أنه اسم للمنادَى أنّهم لا يقولون في غير النداء جاءتني خَباثِ [ و لَـكُاع ] ، ولا لُـكُم ولا فُسَقُ (٢) . فإ ما اختُص النداه بهذا الاسم أنّ الاسم معرفة مكم الختُص الأسد بأبي الحارث إذ كان معرفة مكم الحتُص الأسد بأبي الحارث إذ كان معرفة من هذا نكرة لم يكن مجرورا ، لأنها لا نُجّر في النكرة .

ومن هذا النحو أسماء اختُصَّ بها الاسمُ المنادَى لا يجوز منها شيء في غير النداء ، نحو : يا نَوْمانُ ، ويا هَناه ، ويافُلُ .

<sup>(</sup>١) السيرانى : استدل سيبويه على تعريف ما تقصده من الأسماء المناداة ، وأن حرف النداء يصيره إلى حال هذا و يفنيه عن الألف واللام ، وأن قولهم يا خباث ويا لكاع من أدل الدليل على النعريف ، لأن فتمال المبنية على التعريف . تكون في حال النعريف .

<sup>(</sup>٢) ب : ﴿ جاءتني خباث ولا لحكاع ولا فسق ٤ .

<sup>(</sup>٣) هذا ما في ط. وفي الأصل و ب : « لأن الاسم معرفة كما كان الأسد معرفة ؟ .

ويقوًّى ذلك كلَّه أَنِّ يونس زَعم أَنه سمِيع من العرب من يقول: يا فاسقُ الخبيثُ .

ونما يقوَّى أنه معرفة ترك التنوين فيه ، لأنه ليس اسم يُشبه الأصوات فيكون معرفة إلَّا لم ينوَّن ، وينوَّنُ إذا كان نكرة . ألا ترى أنهم قالوا هذا عَمْرَوَ يُهْ وعَمْرَوَ يَهِ آخَرُ .

وقال الخليل رحمه الله : إذا أردت النكرة فوصنت أو لم تَصف فهذه منصوبة ، لأنَّ الننوين لحِقها فطالت ، فجُعلت بمنزلة المضاف لمَّا طال نُصب ورُدِّ إلى الأصل ، كما فُعل ذلك بَعْبُلُ وَبَعْدُ .

وزعموا أنَّ بعض العرب يَصرف قَبْلًا وبَعْدًا فيقولُ: ابْدَّأُ بهذا كَبْلًا، فَكُأُنَّهُ جِعْلُهَا نَكْرَةً.

فإ أنما جعل الخليل رحمه الله المنادى بمنزلة قبل وبعد ، وشبّه بهما مفردين [ إذا كان مفركاً ] ، فإذا طال وأضيف شبّه بهما مضافين إذا كان مضافاً ، لأنّ المفرك في [ النداء في ] موضع نصب ، [ كما أنّ قبل وبعد قد يكونان في موضع نصب ] وجرّ ولفظهما مرفوع ، فإذا أضفتهما رددتهما إلى الأصل . وكذلك نداه النكرة لما لحقها الننوين وطالت ، صارت بمنزلة المضاف . وقال ذو الرّمة (١) :

أَدَارًا بِحُزُّوى هَجْتِ لِلعَينِ عَبْرةً فَا الْهُوَى يَرْفَضُ أَو يَتَرَقَّونَ (١)

<sup>(</sup>۱) ط: « ومن ذلك قول الشاعر ذى الرمة ؟ . وانظر ديوان ذى الرمة ؟ . وانظر ديوان ذى الرمة ؟ . و ابن يعيش ٢ : ٦٩٠ و الهمع ٢ : ١٩٠ و ١٣١ و شرح شواهد المغنى ١٩٦ و الأغانى ٨ : ١٤٥ والتصريح ٢ : ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) حزوى : جبل من جبال الدهناء ، قال الأزهرى : وقد نزلت به. =

٣ وقال [ الآخر ] ، تَوْبَةُ بن الْحَمَّير (١) :

لَّمُلَّكَ يَا تَيْسًا نَزَا فَي مَريرةٍ مُعَذَّبُ لَيْلَي أَنْ تَرَانِي أَزُورُهَا (٢) وقال عبد يُغوث (٣):

فيارا كَبَا إِمَّا عَرَضْتَ فَبَلِغُنَ نَدامايَ مِنْ يَعِرُانَ أَنْ لَا تَلَاقِياً (') وأمَّا قُول الطِّر مَّاح (۰):

= والمبرة : الدممة. وماء الهوى ، هو الدمع لأن الهوى يبعثه . يرفض : ينصبُ متفرقاً . والترقرق : أن يجيء ويذهب فترى له حركة ونُلاً لؤا .

والشاهد نصب «دارا» ولفظها نكرة ، ولكنها طالت بما بعدها من الصفة ، وهي الجار والمجرور ، فصارت بمنزلة المضاف .

- (١) نوادر أبى زيد ٧٢ . وتوبة يتوعد زوج ليلى الأخيلية لمنعه من زيارتها .
  - (٧) النزو للنيس: حركته عند السفاد . والمريرة : الحبل المحكم الفتل .

وُالْـ الله هد فيه نصب « تيسا » ولفظه نكرة لأنه طال بما بعد. من الصفة ، وهي « نزا » ،

- (٣) المفضليات ١٥٦ والحصائص ٢ : ٤٤٨ والقالى ٣ : ١٣٢ و أبن يعيش ١ : ١٢٧ — ١٢٩ والحزالة ١ : ٣١٣ والعيني ٣ : ٤/٤٢ : ٢٠٩ والتصريح ٢ : ١٦٧ والأشموني ٣ : ١٤٠
- (٤) البيت من قصيدة له هي آخر شعره ، قالها حين جهز للقتل بعد أن أسرته يميم في يوم الكلاب الثاني . ويشبه قول مالك بن الريب من قصيدة تشتيه على الناس بقصيدة عبد يغوث ، وهو :

فياً راكباً إما عرضت فبلغن بنى مالك والريب أن لا تلاقيا عرضت: أثيت العروض ، بالفتح ، وهي مكة والمدينة وما حولها ، وقيل واليمن أيضا .

والشاهد فيه نصب « راكبا » لأنه نكرة غير مقصودة ، إنما التمس راكباً من الركبان ببلغ قومه خبره ووداعه .

(٥) ديوان الطرماح ١٩٢ واللسان ( صرم ٢٣١ ) .

يا دارُ أَقُوت بعد أَصرامِها عاماً وما يَعنيك من عامِها (١) فا أَما تَركَ التنوين فيه لأنه لم يَجعل أقوت من صفة الدار ، ولكنه قال : يا دارُ ، ثم أقبل بعد يحدّث عنشأنها ، فكأنه لها قال : يادارُ ، أَقبل على إنسان فقال : إنها أقوت وتغيّرت ، وكأنّه لما ناداها قال : إنها أقوت يا فلانُ .

و إِنَّمَا أُردتُ بهذا أَن تَعَلَمُ أَنَّ أَقُوتٌ لِيس بصفة .

ومثل ذلك قول الأحوس:

يا دارُ حَسَرَهَا البِلَى تَعْسَيرًا وَسَفَتْ عليها الربحُ بعدكَ مُورًا (٢) وأما قول الشاعر ، لعمرو بن قنعاس (٣) :

أَلَا يَا بَيْتُ بِالْعَلْيَاءِ بَيْتُ وَلُولًا حُبُّ أَهْلِكَ مَا أَتَيْتُ (١)

(١) أقوت: أقفرت. والأصرام: جمع صرم ، بالكسر ، وهو الفرقة من الناس ليسوا بالكثير. ينكر على نفسه أن يتشاغل بالدار لتغيرها ، إذ لا يجدى ذلك عليه شيئاً. ويروى: « وما يبكيك من عامها » .

والشاهد فيه رفع « دار » لأنها لم توصف بما بعدها ، وإنما ما بعدها استثناف وإخبار بعد النداه .

(٣) لم أجد له مرجعاً . حسرها : غيرها وأخنى آثارها . والبلي : القدم . وسفت : طيرت . والمور ، بالضم : الغبار المتردد .

والشاهد فيه رفع « دار » لأنها لم توصف بما بعدها ، بل ما بعدها استشاف وإخبار .

(٣) لممرو بن قنماس ، ساقط من ط ، وإثباته من الشنتمرى . وفى الأصل : « لممرو بن قيماس » ، وفى ب : « لممرو بن قمناس » وفى المؤتلف ٢٣٩ واللسان (قمس ) : « عمرو بن قماس » ، وأنشده فى اللسان ( بيت ٣١٩) بدون نسبة .

(٤) أراد: لى بيت غيرك بالعلباء، ولكنى أوثرك عليه لما أنى أحب أهلك وأودهم . و بعده :

٣١٣ فَإِنَّهُ لم يَجِعل بالعَلْيَاءِ وصفاً ، ولكنه قال : بالعلياءِ لى بيت ، وإنَّمَا تركتهُ لك [أيمًا البيت ُ لحبِّ أهله] .

وأمَّا قول الأحوص(١):

سلامُ الله يا مطر عليها وليس عليك يا معلرُ السلامُ الله فا عليه التنوين كا لحق ما لا ينصرف، لأنه بمنزلة اسم لا ينصرف، وفدا وليس مثل النكرة ، لأنّ التنوين لازم للنكرة على كل حال والنصب. وهذا بمنزلة مرفوع لا يمصرف يلحقه التنوين اضطراراً ، لأنك أردت في حال التنوين في مطر ما أردت حين كان غير منون ، ونو نصبته في حال التنوين لنصبته في غير حال التنوين ، ولكنه اسم اطرد الرفع فيه وفي أمثاله في النداء (٢) ، فصار كانه يُر فع بما يرفع من الأفعال والابتداء ، فلما لحقه التنوين أضطراراً لم ينبر رفعه كا لا ينبر رفع ما لا ينصرف إذا كان [في] موضع رفع ، لأنّ مطراً وأشباهه في النداء بمنزلة ما هو في موضع رفع ، فكا

<sup>=</sup> ألا يا بيت قومك أبعدوني كأني كل ذنب قد جنيت أي كأني جنيت كلذنب أتاه إلهم آت .

والشاهد فيه رفع ﴿ يَبُّ ﴾ لأنه نكرة مقصودة لم توصف بما بعدها .

<sup>(</sup>۱) مجالس مملب ۹۲ ، ۲۳۹ ، ۶۲ و ابن الشجرى ۱ : ۳۱۱ و أمالى الزجاجى ۸۱ و الأغانى ۱۶ : ۳۱۱ و الإنصاف ۳۱۱ و شرح شواهد المغنى ۲۳۰ و الحزانة ۱ : ۶۹۲ و العينى ۱ : ۲۰۸ : ۲۱۱ و الهمم ۲ : ۸۰ و التصريح ۲ : ۱۷۱ و الأشمونى ۳ : ۱۶۲ .

<sup>(</sup>٢) كان الأحوص يهوى امرأة ، فتزوجها رجل يقال له مطر ، فلحقته الحسرة لذلك وهجا زوجها .

والشاهد فيه تنوين « مطر » فى الأول للضرورة . وللنحاة فى ذلك كلام طويل ذكره البفدادي .

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ اطرد الرفع في أمثاله في النداء ﴾ .

لا يُنتصب ما هو في موضع رفع كذلك لا يُنتصب هذا(١).

وكان عيسى بن عمر يقول « يا مَطَرًا »، يشبِّه بقوله يارجلا، [ يجعله إذا نُون وطال كالنكرة ] . ولم نَسمع (٢) عربيًّا يقوله ، وله وجه من القياس إذا نُون وطال كالنكرة .

ويا عشرين رجلًا كقولك: يا ضارِباً رجلاً".

# هذا باب ما يكون الاسمُ والصفة فيه بمنزلة اسم واحد

يَنضم فيه قبل الحرف المرفوع حرف ، ويَسكسر فيه قبل الحرف المجرور الذي يُنضم قبل المرفوع ، ويَنفتح فيه قبل المنصوب ذلك الحرف . وهو «اثبتُم » ، و « امرُوْ » . فإن جررت قلت : في ابنج [ وامري م] ، وإن نصبت قلت : هذا ابنم وامرُو .

ومثل ذلك قولك: يازيد بن عمرو. وقال الراجز، وهومن بني الحِرْماز<sup>(1)</sup>:

\* ياحَـكُم بنَ المُنْدِرِ بنِ الجَارُودُ<sup>(٥)</sup> \*

<sup>(</sup>٩) سقطت كلة وكذلك ، من ط.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل فقط : ﴿ وَلَمْ يَسْمِعِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ط : ﴿ كَقُولُهُ صَارَبًا رَجَلًا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ونسب أيضاً إلى رؤية . ملحقات ديوانه ١٧٧ . وانظر ابن يعيش ٢ : ٥ والعيني ٤ : ٢١٠ والأشموني ١ : ١٤٢ والنصريح ٢ : ١٦٩ واللسان (سردق ٢٣).

<sup>(</sup>ه) الحكم هذا هو أحد بنى المنذر بن الجارود العبدى ، من عبد القيس بن أفصى بن دعمى. وكان الحكم هذا أحد ولاة البصرة لهشام بن عبد الملك .و بعده :

• سرادق المجد عليك ممدود •

والشاهد فيه إتباع الموصوف وهو الحكم للصفة ، وهي ابن ، لأن النعت =

وقال العجّاج (١) :

412

#### \* يا عُمَر بن مَعْمَو لا مُنتَظُون \*

وإنمَّا مَمْلَهم على هذا أنهم أنزلوا الرَّفعة التى فى قولك زيد بمنزلة الرَّفعة فى راء امرى ، والجرَّة بمنزلة الكسرة (٢) فى الراء والنصبة كفتحة الراء وجعلوه تابعا لابن . ألا تراهم يقولون : هذا زيد بن عبد الله ، ويقولون : هذه هِنْدُ بنتُ عبد الله فيمن صرف ، فتركوا التنوين ها هنا لأنَّهم جعلوه بمنزلة السم واحد لَّا كثر فى كلامهم ، فكذلك جعلوه فى النَّداء تابعاً لابن .

وأمَّا مَن قال: يازيدُ بنَ عبد الله ، فإنَّه إنَّمَا قال هذا زيدُ بنُ عبد الله وهو لا يجعله اسماً واحداً ، وحَذْفَ التنوينَ لأنه لا يَنجزم حرفان (٤٠) .

فإن قلت : هَلا قالوا : هذا زيدُ الطويلُ ؟ فإنَّ القول فيه أن تقول بُحملهذا لكثرته في كلامهم بمنزلة قولهم : لَدُ الصلاة ، حَذَفَها لأنَّه لا يَنجزم حرفان ولم يحرِّ كُها . واختُص هذا الكلامُ بحذف التنوين لكثرته كا اختُص لا أدْرِ ولم أكل لكثرتهما ، ومن جَعَلَه بمنزلة لَدُنْ فحذفه لالتقاء

<sup>=</sup> والمنعوت كاسم ضم إلى اسم ، وهو شبيه فى ذلك بقولهم : ياتيم تيم عدى ، و بقولهم : ابنم و امرؤ على ما بينه سيبويه ، حيث تبع الأول الثانى .

<sup>(</sup>١) ديو ان المجاج ١٨.

<sup>(</sup>۲) عمر هذا هو عمر بن عبيد الله بن معمر القرشى ، كان سيد أهل البصرة ووالها . وانظر جمهرة ابن حزم ١٤٥ . لا منتظر : لا انتظار، يحثه على إعطائه وتسريحه . ويروى : « ياعمر بن معمر فتى مضر » .

والقول فيه كالقول في الشاهد السابق .

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ وَالْجُنِّ عِنْزَلَةُ الْكُسِّرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) يعنى لا يلتقي ساكنان .

الساكنين ولم يجعله بمنزلة اسم واحد قال :هذه هُنِدُ بنتُ فلان . وزعم يونس أنَّها لغة كثيرة في العرب جيَّدة .

وأمّا يا زيدُ ابنَ أخينا فلا يكونُ إلا هكذا ، من قبل أنّك تقول : هذا زيد ابنُ أخينا ، فلا تَعجعلُه اسماً واحداً كما تقول هذا زيد أخونا . وزيد في قولك يازيدُ بنَ عمرو في موضع نصب ، كما أنّ الأمّ في موضع جرَّ في قولك : يا ابنَ أمَّ ، ولكنّه لفظه كما ذكرتُ لك ، وهو على الأصل (١) .

# هذا باب يكرر فيه الاسم في حال الإضافة

ويكون الأوَّلُ بمنزلة الآخر

وذلك قولك : يا زيد زيد عرو ، ويا زيد زيد أخينا ويا زيد زيد نا . زعم الخليل رحمه الله ويونس أنَّ هذا كلَّه سَواء ، وهي لغة [للعرب] جَنْدةً . وقال جرير :

يَا تَيْمَ تَيْمَ عَدِى لا أَبَا لَكُمْ لَا يُلْقِيَنَكُمُ فَي سَوَءَةٍ عُمَرُ (٣) وقال بعض ولَدًا جرير (٣):

410

<sup>(</sup>١) بعده في إلاصل وب: ﴿ يعنى أنه على الأصل في موضعه لافي لفظه ﴾ . والظن أنها عبارة أبى الحسن الأخفش . وقال السيرافي تعليقاً على ذلك: أم في يا ابن أم مبنى على الفتح وهو في موضع جر ، ولكنه كثر في الكلام فأتبعوا فتحة الميم فتحة النون ، وحركة النون إعراب وحركة الميم بناء . ومثله يا ابن عم وهو عكس يا زيد بن عمرو ؛ لأن الأول في يا زيد بن عمرو إتباع للثاني ، وفي يا ابن أم ويا ابن عم إتباع للأول .

<sup>(</sup>٢) سبق الكلام عليه في الجزء الأول ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) و نسب أيضاً إلى عبد الله بن رواحة . السيرة ٧٩٤ والروض الأنف: =

# يا زيد زيد اليَعْمَلاتِ الذُّبِلِ (١) \*

وذلك لأنَّهم قد عَلموا أنهم لو لم يكرِّروا الاسم كان الأوَّلُ نصبا، فلما كرِّروا الاسم توكيداً تركوا الأوّل على الذي كان يكون عليه لولم يكرِّروا (٥٠).

وقال الخليل رحمه الله : هو مثلُ لا أبالك ، قد عَلِم أنه لو لم يجىء بحرف الإضافة قال أباك ، فتَركه على حاله الأولى ؛ واللامُ هاهنا بمنزلة الاسم الثانى في قوله : يا تبمَ تبمَ عدى (٣) ، وكذلك قول الشاعر إذا اضطر :

= ۲۰۸ وسیرة ابن سید الناس ۲ : ۱۰۵ . وانظر المنصف ۳ : ۱۹ وابن یمیش ۲ : ۱۰ والحزانة ۱ : ۲۲۲ والمبنی ٤ : ۲۲۱ والهمع ۲ : ۱۲۲ وشرح شواهد المننی ۲۸۹ والاُثمونی ۳ : ۱۵۳ واللسان (عمل ۲۰۵ ).

(١) اليعملات: الإبل القوية على العمل ، جمع يعملة بفتح الياء والميم . والذبل : الضامرة لطول السفر . وأضاف زيداً إلى اليعملات لحسن قيامه عليها ومعرفته بحداثها . وبعده :

#### • تطاول الليل عليك فانزل •

اى عن راحلتك .

والشاهد فيه إقحام «زيد» الثانى بين الأول وما أضغ إليه ،والتقدير: يازيد اليعملات زيدها ، فحذف الضمير اختصاراً ، وقدم زيداً فاتصل باليعملات فوجب

له النصب

(۲) السيرانى : مذهب سيبويه أن قولك يا زيد زيد عمرو ، زيد الأول هو المضاف إلى عمرو ، والثانى هو توكيد للأول و تسكريرله ، ولا تأثيرله فى المضاف إليه ، ومذهب إلى العباس أن الأول مضاف إلى اسم محذوف وأن الثانى مضاف إلى الاسم الظاهر المذكور، وتقديره : يازيد عمرو زيد عمرو ، وحذف عمرو الأول لا كتفاء بالثانى . قال السيرانى : وعندى وجه ثالث لم أعلم أحدا ذكره ، وهو قوى فى نفسى ، وذلك أن "مجمل أصله يا زيد زيد عمرو ، فيكون زيد عمرو الثانى نمنا للأول ، مثل قولنا يا زيد بن عمرو ، ثم تتبع حركة الأول المبنى حركة الأول ،

(٣) قطعة من بيت جرير السابق .

#### \* يا بؤسَ للحرب<sup>(۱)</sup> \*

إِنَّمَا يريد: يا بؤسَ الحربِ. وكأنَّ الذي يقول: يا تبمَ تبم عَديٌّ لوقاله مضطَّرًا على هذا الحدّ في الخبر لقال: هذا تبمُ تبمُ عديٌّ .

قال : وإن شئت قلت يا تيمُ تيم عدى ، كقولك : يا تيمُ أخانا ، لأنك تقول هذا تيمُ تيمُ عدى ، كما تقول : هذا تيم أخونا .

وزعم الخليل رحمه الله أن قولم : ياطلحة أقبل ، يُشبِه : يا تيم تيم عدي ، من قبل أنبَّم قد علموا أنهم لو لم يجيئوا بالهاء لسكان آخِرُ الاسم مفتوحاً ، فلما ألحقوا الهاء تركوا الاسم على حاله التي كان عليها قبل أن يُلحِقوا الهاء . وقال النابغة الذُّبْياني (٢) :

كِلِينِي لَهُم يَا أُمَيْمة ناصِب وليلِ أَقاسِيه بَعْلِي النَكُو آكِبِ (٣) فَصَارَ يَا تَم تَم عَدَى الْمَا وَاحدا ، وَكَانَ الثاني بَمْزَلَة الهَا وَي طَلْحة ،

(۱) قطعة من بيت لسعد بن مالك في الحماسة ٥٠٠ بشرح المرزوقي و الحصائص ١٠٢٠ و ابن يعيش ٢٠٢٠ / ١٠٥٤ / ٣٦ و ابن الشجرى ١٠٥٤ / ٢٠ ٢٠٥٤ و ابن الشجرى ١٠٥٤ / ٢٠ ٢٧٥ و شرح شو أهد المغنى ١٩٨ ويس على التصريح ١١٩٩ . وهو بتهامه :

يا بؤس للحسرب الستى وضعت أراهط فاستراحوا ولم يتمرض الشنتمرى لهذا الشاهد . وشاهده إقحام اللام بين المضاف والمضاف إليه .

- (۲) ديوانه ۲ وابن يعيش ۲ : ۱۲ ، ۱۰۷ وابن الشجری ۲ : ۸۳ والحزانة ۱ : ۳۷ ، ۳۹۱ ، ۲/۳۹۷ : ۳۱۳ والعيني ٤ : ۳۰۳ والهمع ۱ : ۱۸۵ والأشموني ۳ : ۲۰۳ / ۲ : ۲۰۰۰ .
- (٣) كلينى: أتركينى ؛ من وكله إلى كذا ، تركه و إياه. و ناصب : متعب ، و فعله أخسب ، فهو من الوصف الذى لم يجر على فعله و جاء على معنى ذى نصب . بطىء الكواكب أنها بطيئة فى سيرها .

٣١٦ تُعَذَف مرَّةً ويُجاءبها أخرى (١). والرفعُ في طلحةً ، وياتيمُ تبمَ عدى القياسُ.

واعلم أنه لا يجوز في غير النداء أن تُذهب التنوين من الاسم الأول ، لا تهم جعلوا الأول والآخر بمنزلة اسم واحد ، محوطلحة في النداء ، واستخفوا بذلك لكثرة استعالم إياه في النداء (٢) ولا يُجعُلُ بمنزلة ما جُعل من الغايات كالصوت في غير النداء ، لكثرته في كلامهم . ولا يُحذَف هاه طلحة في الخبر فيجوز هذا في الاسم مكر راً ، يعني طرح التنوين (٣) من تيم تيم عدى في الخبر . يقول : لو تُعل هذا بطلحة جاز هذا (٤) .

وإنمّا فعلوا هذا بالنداء لكثرته في كلامهم ، ولأن أوّل الكلام أبداً النداء ، إلاّ أنْ تَدَّعه استغناء بإقبال المخاطب عليك ، فهو أوّلُ كلّ كلام لك به تَعطف المكلّم عليك ، فلما كثر وكان الأوّل في كلّ موضع ، حذفوا منه تخفيفاً ، لأنّهم مما يغير ون الأكثر في كلامهم (٥) ، حتى جعلوه بمنزلة الأصوات وما أشبه الأصوات من غير الأسماء المتكنة ، ويَحذفون منه ، كما فعلوا في لم أبلُ . وربمّا ألحقوا فيه كقولم · أمّهات (١) .

والشاهد فيه إقحام الهاء بعد حذفها ضرورة فترك المنادى على حاله قبل الهاء . والقياس بناؤه على الضم بعد لحاق الهاء .

<sup>(</sup>۱) ط: « یحذف مرة ویجاه به أخرى »

<sup>(</sup>٧) في النداء ، ساقطة من ط .

<sup>(</sup>٣) يمنى طرح التنوين ، ساقط من ط .

<sup>(</sup>٤) الكلام 6 من ﴿ يمنى طوح التنوين ﴾ إلى هنا يبدو أنه من كلام الأخفش.

<sup>(</sup>٥) انظر لتفسير هذه العبارة ماسبق في حواشي ٢٤:١ .

<sup>(</sup>٦) السيرانى : يعنى زادوا فى النداء كما زادوا الهاء فى أمهات ، والذى زادوا فيه نحو يا أبت ، ويا أثمة ، والترخيم لا يغير نعت المرخم عما كان عليه قبل الترخيم لأنه ليس بثنيير لموضع الذى قدر له الإعراب فيه ، فلذلك قالوا : يا سلم السكريم .

ومن قال يازيدُ الحَسَنُ قال يا طلحةَ الحَسَنُ (١) ، لا تُمَّما كفتحة الحاء إذا حذفتَ الهاء . ألا ترى أن منقال يا زيدُ الكريمُ قال ياسَلَمَ الكريمُ (٢).

#### هذا باب إضافة المنادي إلى نفسك

اعلم أن ياء الاضافة لا تشبت مع النداء (٣) كما لم يَثبت التنوين في المفر د لأن ياء الإضافة في الاسم بمنزلة التنوين ، لأنها بدل من التنوين ، ولأنه لا يكون كلاماً حتى يكون في الاسم ، كما أن التنوين إذا لم يكن فيه لا يكون كلاماً ، فحذف و ترك آخر الاسم جراً ليُفصَل بين الإضافة وغيرها ، وصار حذفها هنا لكثرة النداء في كلامهم ، حيث استفنوا بالكسرة عن الياء . ولم يكونوا ليُنبتوا حذفها إلا في النداء ولم يكن لبش في كلامهم لحذفها ولم يكونوا الينبتوا حذفها إلا في النداء ولم يكن لبش في كلامهم لحذفها وكانت (٤) الياء حقيقة بذلك لما ذكرت لك ، إذْ حذفوا ما هو أقل اعتلالاً في النداء (٥) ، وذلك قولك : يا قوم لا بأس عليكم ، وقال الله جل ثناؤه : و يَا عَبَادَ فَا تَقُون (٢) » .

وبعض العرب يقول : يا رَبُّ اغفِر ۚ لى ، ويا قومُ لا تَفعلوا . وثباتُ الياءِ فيا زعم يونس في الأسماء(٧) .

<sup>(</sup>١) قال يا طلحة الحسن ، ساقطة من الأصل فقط .

<sup>(</sup>٧) سلم ، فِنْحَ اللَّامِ : تَرْخَيْمُ سَلَّمَةً فِنْحَهَا أَيْضًا ، اسْمُ رَجِّلُ .

<sup>(</sup>٣) ط: « في النداء» . (٤) ط: « فكان » .

<sup>(</sup>٥) يعني ياء التكلم .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٦ من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٧) هذا ما في ط . وفي الأصل وب : « وثبات الياء فيا زعم يونس في المضاف لغة » .

[ واعلم أن بُقْيانَ الياء لغة في النداءُ في الوقف والوصل، تقول: ياغلامِي أَقبلُ . وكذلك إذا وقفوا .

و ] كان أبو عمرو يقول: ﴿ يَا عِبَادِي فَاتَقُونَ (١) ﴾ . وقال الراجز ، وهو عبد الله بن عبد الأعلَى الفُرَشي (٢) :

وكنت إذ كنت إلمِلى وُحد كَا لَمْ يَكُ شَيْءَ يَا إِلَمْلَى قَبْلَكَاً (٣)

وقد يُبدلون مكانَ الياء الألفَ لأنَّهَا أخفُ ، وسنبيِّن ذلك إن شاء الله ،

وذلك قولك : يارَبًا تجاوَزْ عنّا ، ويا غُلاماً لا تَعمل . فإذا وقفت قلت :

يا غُلاماه . وإ ما ألحقت الهاء ليكون أوضح للألف ، لأنَّها خفيّة . وعلى هذا النحو يجوز : يا أباه ، ويا أمّاه .

وسألتُ الخليل رحمه الله عن قولهم: يا أبُّه ، ويا أبَّت لا تفعل ، ويا أبتَاه (٤)

<sup>(</sup>۱) فى إتحاف فضلاء البشر ٣٧٥ : « واختلف عن رويس فى ياعباد. فجمهور العرافيين على إثباتها عنه كذلك ، والآخرون على الحذف ، وهو القياس فا نه قاعدة الاسم المنادى » .

<sup>(</sup>۲) المنصف ۲ : ۲۳۲ وابن يعيش ۲ : ۱۱ والعيني ۳۹۲ وشرح شواهدالمنني ۲۳۳ والتصريح ۲ : ۳۹.

 <sup>(</sup>٣) ط: « فكنت » . إلهى ، أى يا إلهى . وتقدير ، : وكنت يا إلهى إذ
 كنت وحدك لم يك شىء قبلك .

والشاهد فيه إثبات الياء في « يا إلهي » على الأصل ، وحذفها أكثر في السعف في السلام ، لأن النداء باب حذف وتغيير ، والياء تشبه التنوين في الضعف والاتصال ، فتحذف كما يحذف التنوين من المنادى المفرد . واستشهد به ابن هشام في المغنى حكاية عن ابن مالك على أن « لم » ترد للنفي المنقطع ، وقال إنه خطأ . واستشهد به في التوضيح على إضافة « وحد » إلى كاف الخطاب .

<sup>﴿</sup>٤) فِي الْأَمْلُ فَقَطْ : ﴿ وَيَا فَنَاهُ ﴾ .

وِيا أُمَّتَاهُ ، فزعم الخليل رحمه الله أنَّ هذه الهاء مثلُ الهاء في عَمَّة و ظلة (١٠).

وزعم الخليل رحمه الله أنه سمع من العرب من يقول : يا أمّة لا تَفعلى. ويدلّك على أن الهاء بمنزلة الهاء في عمّة وخالة (٢) أنك تقول في الوقف : ياأمة ويا أبّه ، كا تقول ياخاله . وتقول : يا أمّتاه كا تقول ياخالناه (٣) . وإ تما يكر مون هذه الهاء في النداء إذا أضفت إلى نفسك خاصة ، كأتهم جعلوها عوضاً من حذف الياء ، وأرادوا أن لا يُخلّوا بالاسم حين اجتمع فيه حذف الياء ، وأبهم لا يسكادون يقولون يا أباه ويا أمّاه، وهي قليلة في كلامهم (٤) وصار هذا محتملا عندهم لما دخل النداء من التغيير والحدّف ، فأرادوا أن يعوضوا هذين الحرفين كما قالوا أينتي لمّا حذفوا العين رأسا(٥) جعلوا الياء عوضاً ، فلمًا ألحقوا الهاء في أبّه وأمّة ، صيّروها بمنزلة الهاء التي تلزم الاسم في كلّ موضع (٦) ، نحو خالة وعمة (٧) . واختُصّ النداء بذلك لكثرته في كلّ موضع (٦) ، نحو خالة وعمة (٧) . واختُصّ النداء بذلك لكثرته في كلّ موضع (٦) كا اختُصّ النداء بياً أبّها الرجل .

<sup>(</sup>١) السيرافى: الأصل فى نداء الأب والأم قبل دخول علامة التأنيث فهما أن يقال يا أب ويا أم ، بالكسر من غير ياء ، وبالياء: يا أبى ويا أم ، وبالألف مكان الياء: يا أبا ويا أما .

<sup>(</sup>٢) وخالة ، ساقطة من ط

<sup>(</sup>٣) في الأصل فقط: (كقولك يا خالناه ، .

<sup>(</sup>٤) ما بعد: ﴿ يَا أَمَاهِ ﴾ ساقط من ب ، ط .

<sup>(</sup>ه) رأسا ، من الأصل فقط.

<sup>(</sup>٦) هذا ما فى ط . وفى الأصل : « عوضا فى أبه وأمه فلما ألحقوا الهاء منها صبروها بمنزلة الهاء التى تلزم الاسم فى كلموضع » وفى ب : « عوضاً فلما ألحقوا الهاء صبروها بمنزلة الهاء التى تلزم الإسم فى كل موضع »

 <sup>(</sup>٧) نحو خالة وعمة ، ساقط من ب . وفي ط : « نحو عمة و خالة » .

<sup>(</sup>A) d: a lL DKg D.

ولا يكونُ هذا في غير النداء ، لأنَّهم جلوهاً [ تنبيهاً ] فيها بمثرلة يا<sup>(۱)</sup> . وأ كُندوا التنبيه ، «بها » [ جين جلوا يا مع ها ] ، فمن ثم لم يجز لهم أن يسكنوا على أيّ ، ولزمه النفسير .

قلتُ : فلمَ دخلت الهاء في الأب وهو مذكَّرٌ .

قال : قد يكون الشيء المذّ كُرُ (٢) يوصف بالمؤنّث [ ويكون الشيء المذكّر له الاسم المؤنّث نحو نَفْس ، وأت تعنى الرجل به ] . ويكون الشيء المؤنّث يوصف بالمذكّر ، فهن ذلك : المؤنّث يوصف بالمذكّر ، فهن ذلك : هذا رَجُل رَبْعة وغلام يَفَعة . فهذه الصفات .

والأسماء قولهم: نَفْسُ ، وثلاثة أنفس ، وقولهم ما رأيت عَيْنًا ، يسى عين القوم . فكأنَّ أَبَهُ اسم مؤنَّتُ يقع للهذكر ، لأنهما والدان كما تقع (٣) العين للهذكر والمؤنَّث لأنهما شخصان . فكأنهم إنما قالوا أبوان لأنهم جعوا بين أب وأبة ، إلا أنَّه لا يكون مستعملا إلا في النداء إذا عنيت المذكر . واستغنوا بالأم [في المؤنَّث عن أبة] ، وكان ذلك عندهم في الأصل على هذا ، في ثمَّ جاءوا عليه بالأبوين ، وجعلوه في غير النداء أبًا بمنزلة الوالد ، وكأن مؤنَّه أبة كما أنَّ مؤنَّت الوالد والدة (٤) .

و من ذلك أيضاقولك للمؤنَّث: هذه امرأة عَدْلُ. ومن الأسماء فَرَسُ (٥)، هو للمذكِّر ، فجعلوه لها ، وكذلك عَدْل ]وما أشبه ذلك (٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل فقط: ﴿ الباء ٤ .

<sup>(</sup>۲) ب: « مذكرا » .

<sup>(</sup>٣) ب 6 ط: ۵ يقع ۵ .

<sup>(</sup>٤) ط: ﴿ الوالدة ﴾

<sup>(</sup>٥) ب: ﴿ قُوس ﴾ . وما بعد هذه الكلمة إلى ﴿ لَمَمَا ﴾ سقط من ب.

<sup>(</sup>٦) وما أشبه ذلك ، ساقط من الأصل ، ثابت في ب ، ط .

وحد ثنا يونس أنّ بعض العرب يقول: يا أمَّ لا تَفعلى ، جعلوا هذه الهاء مُنزلة هاءِ طلحة إذْ (١) قالوا: يا طَلْحَ أُقبلُ ؛ لأنهم رأوْها منحر كَدُّ بمنزلة ٢١٨ هاءِ طلحة فحذفوها ، ولا يجوز ذلك في غير الأمّ من المضاف .

وإَنَّهَا جَازَت هذه الأشياء في الأب والأمّ لكثرتهما في النداء ، كما قالوا: ياصاح في هذا الاسم . وليس كلُّ شي يكثر في كلامهم يغيَّر عن الأصل ، لأنه ليس بالقياس عندهم ، فكر هوا ترك الأصل .

هذا باب ما تُضيف إليه ويكون مضافا إليك قبل المضاف إليه (٢)

وتُثبت فيه الياه ، لأنه غير منادّى ، وإنما هو عنزلة المجرور في غير النداء .

فذلك قولك : يا ابن أخى ، ويا ابن أبى ، يُصبر بمنزلته فى الخبر . وكذلك يا غلام غلامي . وقال [ الشاعر ] أبو زُبيد الطائي (٣) :

يا ابنَ أُرِّمِي ويا شَقَيْقِ نَفْسِي أَنتَ خَلَيْتَنِي لدهر شَديدِ (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل فقط: ﴿ إِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قبل المضاف إليه ، ليس في ط .

<sup>(</sup>٣) ابن يميش ٢ : ١٢ وابن الشجرى ٢ : ١٣١ ، ١٣١ والعيني ٤ : ٢٢٢ والهمع ٢ : ٥٥ والأشموني ٣ : ١٥٧ والتصريح ٢ : ١٧٩ . والبيت من قصيد له يرثى مها أخاه .

<sup>(</sup>٤) شقيق : مصغر شقيق وهو الآخ، صغره دلالة على قر به من نفسه و لطف على من قلبه . وأصله من هذا شقيق هذا ، إذا انشق بنصفين .

والشاهد فيه إثبات الياء في « أَمَى » لأنها غير مناداة ، فجرت في إثبات الياء عجرى المضاف إليه في قولك يا ابن زيد في إثبات التنوين .

وقالوا: يا ابن أمَّ ويا ابن عمَّ ، فجعلوا ذلك بمنزلة اسم واحد ، لأنَّ هذا . أَكُثُر في كلامهم من يا ابنَ أبى ويا غلام غلامى . وقد قالوا أيضا: يا ابنَ أَمِّ ويا ابنَ عَمِّ ، كأنَّهم جعلوا الأوّل والآخِر اسمًا ، ثم أضافوا إلى الياء ، كقولك : يأحد عشر أقبلوا . وإن شنت قلت :حذفوا الياء لكثرة هذا في كلامهم (١).

وعلى هذا قال أبو النجم (٢):

\* يا ابْنَةَ عَمَّا لا تُلُومِي واهْجَعِي (٣) \*

واعلم أنَّ كلّ شيء ابتدأته (٤) في هذينِ البابينِ [ أوّلا ] فهو في القياس (٥). وجميع ما وصفناه من هذه اللفات سممناه من الخليل رحمه الله ويونسً عن العرب.

<sup>(</sup>۱) السيراني ما ملخصه: فيهما أربعة أوجه: فتح أم وعم إنباعاً لنون ابن وموضعهما خفض بالاضافة، ويجوز فيهما الكسر لأنهما لما جعلا كاسم واحد حذفت الياء وبقيت الكسرة، كا يفعل في الاسم الواحد. والوجه الثالث: أن تثبت الياء، وإثباتها على وجهين: أحدها أن تثبتها كما تثبتها في غلامي، والآخر، وهو الأجرد: أن تثبتها في يا ابن أخي ويا غلام غلامي. والرابع: أن تجمل مكان الياء ألفاً.

<sup>(</sup>۲) نوادر أبى زيد ١٩ وابن يعيش ٢ : ٢٢ و ١٣ و والسينى ٤ : ٢٧٤ و الهمع ٢ : ٥٥ والأشمو في ٣ : ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) يخاطب امرأته ، وهي ابنة عمه ، وتدعى أم الحيار ، ولها يقول : قد أصبحت أم الحيار تدعى على ذنب كله لم أصنع و الهجوع : النوم بالليل خاصة .

استشهد به على إبدال الياء ألفاً كراهة لاجتماع الكسرة والياء ، كما ذكر الشهندي .

<sup>(</sup>٤) ط: و ابتدأناه ، .

<sup>(</sup>o) d : « هو القياس » .

هذا باب ما يكون النداء فيه مضافاً إلى المنادي بحرف الإضافة (١)

وذلك في الاستغاثة والتعجُّبِ، وذلك الحرفُ اللامُ المفتوحةُ ، وذلك قولُ الشاعر ، وهو مهليلُ (٢):

يا لَبَكُرٍ أَنْشِرُوا لَى كُلِّيْباً يَا لَبَكُرٍ أَيْنَ أَيْنَ الْغِرَارُ (٣) فاستغاث بهم ليُنشروا له كُلِيبًا (٤) . وهذا منه وَعيدٌ وَهَدُّدٌ . وأمّا قوله ٣١٩ ديا لَبَكُرٍ أَين أَينَ الفرارُ ، فإ مّا استغاث بهم لهم ، أى لِمَ تَفرّون ١١ استطالةً عليهم ووَعيدًا .

وقال أميَّة بن أبي عائذ الهذليِّ (٥):

<sup>(</sup>١) في الأصل نقط : ﴿ بحرف الجر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الحصائص ٢ : ٢٢٩ وحديث البسوس ٥٢ والعقد ه : ٢٧٨ والحزانة ٢ : ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) يستغيث ببنى بكر بن وائل ، والمستغاث به فى الحقيقة هنا مستغاث من أجله . يقول: أدعوكم لأنفسكم مطالبا لكم فى إنشاركليب وإحياله ؛ يتوعدهم بذلك ، وكانوا قنلوا أخاه كليبا فى أمر البسوس ، وهى خالة جساس بن مرة الشيبانى ، وكان لها ناقة يقال لها « سراب » فرآها كليب بن وائل فى حماه وقد كسرت بيض طير كان قد أجاره ، فرمى ضرع الناقة بسهم ، فوتب جساس على كليب فقتله ، فهاجت حرب البسوس فى ذلك أربعين سنة .

والشاهد فيه إدخال لام الاستغاثة مفتوحة على ﴿ بَكُر ﴾ للفرق بينها و بين لام المستغاث من أجله ، وكانت أولى بالفتح لوقوع ابنادى موقع الضمير ، ولام الجر تفتح مع الضائر .

<sup>(</sup>٤) ط: « لأن ينشروا له كليبا ».

<sup>(</sup>٥) ديوان الهذلين ٢: ١٧٢.

أَلَّا يَا لَغَوْمِ لَطَيفِ الْخَيالِ أَرَّقَ، مِنْ نَازِحِ ذَى دَلَالِ (١) وقال قيس بن ذَريح (٢):

تَكَنَّفَنِي الرُّشَاةُ فَأَزْعَجُونِي فَيَّا لَلنَّاسِ للْواشي المطاعِ<sup>(٣)</sup> وقالوا: يَا للهِ ، يَا لَلنَّاسِ ، إِذَا كَانت الاستفائة ُ <sup>(٤)</sup>. فالواحدُ والجميعُ فيه سواء <sup>(٥)</sup>. وقال الآخر <sup>(٦)</sup>:

يا لَقُومٍ مَنْ الِعُلَى والمَساعِي يا لَقُومٍ مَنْ النِّدَى والسَّماحِ (٧)

(١) الطيف : مايطيف بالإنسان فى نومه من خيال من يهوى. أرق تأريقا : منع النوم . نازح : بعيد . وذكر النازح لأنه أراد الشخص، وإلا لقال «نازحة» يعنى الحبيبة . والدلال : الجرأة فى غنج وشكل بالجمال والحسن .

والشاهد فيه فنح اللام الأولى وكسرالثانية ، فرقا بين المستفات به والمستفاث من أجله .

(٢) ونسب أيضاً إلى حسان بن ثابت. ابن يميش ١ : ١٣١ والعيني٤:٢٥٩٠

(٣) تكنفوه: أحاطوا به . والكنف: الجانب والواشى: النّمام ، لأنه يزين الباطل ويشيه . أز عجونى: أقلقونى ، وأصل الإزعاج التحريك . يعنى أن صاحبته تطبع الوشاة وترضى قولهم .

والشاهد فيه كما في الذي قبله .

- (٤) ط فقط: « إذا كانت الاستفائة به » .
  - (a) ط: د فيها سواء » ·
- (٩) الشاهد من الحمسين التي لم يعرف لها قائل. وانظر ابن يعيش ١٣٨٠، ١ ١٣١ الحزانة ١٨: ٢٩٦ والعيني ٤: ٢٩٨ والهمع ١: ١٨٠.
- (٧) يرثى رجالاً من قومه العلى ، بالضم جمع عليا بالضم ، وهى الصفة الرفيعة . والمساعى : مآثر أهل الشرف والفضل ومكر ماتهم ، واحدها مسعاة . والساح : الجود . يقول : ذهب من يقوم بذلك بعدهم .

يا لَعَطَّافِياً ويا لَرياحِ وأبي الخَثْرَجِ الفَتَى النَّفَّاحِ (١) أَ أَلَا تُراهِ [كيف] سَوَّوا بين الواحد والجليع.

وأمَّا في التعجُّب فقولُه ، [ وهو فرَّار الأسدى(٢) ] :

لَخُطَّابُ لَيْكَى يَا لَبُونُنَ مِنْكُمُ أَدَلُ وَأَمْضَى مِنسُلَيْكِ الْمَقَانِبِ (١٠)

وقالوا: يا لَلْمُجَبِ، ويا لَلْفَلَيقةِ ؛ كَأُنَّهِم رأوا أَمْرًا تَحَجَّبًا فقالوا: يا لَبُر ثُنَ، أَى مِثْلُكُم دُعَى للعَظَائم.

وقالوا: يا لَلْمَجَبِ ويا لَلْمَاءِ ، لَـَّا رأوا عجبًا أو رأوا ماء كثيرا ، كأنه ٣٢٠ يقول: تَعالَ يا عجبُ [ أُو تَعالَ يا ماء (٤) ] فإينَّه من أيّامك وزمانك .

ومثل ذلك قولهم: ياللَّدُّواهي ، أَى تَعَالَيْنَ فَإِنَّه لا يُستنكر لَـكُنَّ ،

تزورونها ولا أزور نساءكم ألهني لأولاد الإماء الحواطب

والشاهد في « يا لبرثن » حيث فتح لام المستغاث به ، وإن كان بممنى المتمحب منه .

<sup>(</sup>١) هؤلاء أمماء رجال من قومه . النفاح : الكثير العطاء ، وأصل النفح الدفع . ويروى : « الوضاح » ، وهو المشهور بالكرم .

والشاهد فيه إدخال لام الاستغاثة على المستغاث به مفتوحة .

<sup>(</sup>۲) ابن یمیش۱ : ۱۳۱ .

<sup>(</sup>٣) ليلى: امرأته. وكانت برثن قد داخلوا امرأته وأفسدوها عليه ، فقال هذا متعجبا من فعلهم ، وجعلهم في الاهتداء إلى إفسادها لانتزاعها منه أهدى من سليك بن السلكة . وهو أحد عدائي العرب وصعاليكهم ، وكان يسمى أيضا «سليك المقانب» . والمقنب: الجماعة من الحيل . و بعد هذا البيت:

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « كأنه يقول يا ماء أو تمال يا عجب ، ، وفي ب : « كأنه يقول: تعال يا ماء أو تعال يا عجب » ، و أثبت ما في ط.

لأنه من إبّانكنَّ وأحيانكن (١).

وكِلُّ هذا في معنى النعجّب والاستغالة ، وإلاَّ لم يَجز . ألا ترى أنك لو قلت يا لَزيدٍ وأنت تحدَّنه لم يجزُّ .

ولم يَلزم في هذا الباب إلا يَا للتنبيه ؛ لئلا تَلتبس هذه اللام بلام التوكيد كقولك : نَعمرُ و خيرُ منك . ولا يكونُ مكانَ يَا سِواها من حروف التنبيه نحو أَى وهَيَا وأيّا ؛ لأنّهم أرادوا أن عيبِّزوا هذا من ذلك الباب الذي ليس فيه معنى استغاثة ولا تعجّب .

وزعم الخليل رحمه الله أنّ هذه اللام بدلٌ من الزيادة التي تكون في آخر الاسم إذا أضفت ، نحو قولك: يا عَجَبَاهُ ويا بَكُراهُ ، إذا استَغشت أو تُعجّبت . فصار كلُّ واحد منهما يعاقب صاحبة ، كما كانت ها، الجحاجحة معاقبة أياء الجحاجيح ، وكما عاقبت الألفُ في يَمانِ الياء في تَمَـنّي .

ونحو هذا في كلامهم كثير ، وستراه إن شاء الله عزّ وجلّ .

هذا باب ما تكون اللام فيه مكسورةً لأنه مَدعو له ها هنا وهو غيرُ مَدْعقِ

وذلك قول بعض العرب: يا للْعجبِ ويا للْماءِ (٢) ، [ و ] كأنه نبَّه بقوله

<sup>(</sup>۱) ط: « لأنه من أحيانكن » فقط . وفي الأصل: « لأنه من آبائك و أحيانك » وقد سو" بت النص بماترى . وأحيانك » وقد سو" بت النص بماترى . (۲) السيرافي : فإن قال قائل : لم كان فتح لام المدعو أولى من فتح لام المدعو له ؟ قيل : لأن المدعو له لم يخرج عن منهاج ما تدخله اللام المكسورة ، لأنك إذا قلت يا للمظلوم فعناه أدعوكم للمظلوم . فهو على منهاجه في غير النداه ، والمدعو في دخول اللام عليه خارج عن القياس ، لأن المنادى لا يحتاج إلى لام فكان تغيير لامه أولى .

يًا غيرَ المَاءِ للمَاءِ . وعلى ذلك قال أبو عمرو : يا وَيْلُ لك ويا وَيْحُ لك كَأْنَّهُ لَبُ عَلَمْ للكَ ويا وَيْحُ لك كَأْنَّهُ لَبُهُ إِنسَانًا ثم جَمَل الوَيْلُ له . وعلى ذلك قول قيس بن ذَريحٍ (١) :

\* فياللنّاسِ لِلُواشِي المُطاعِ \* \* يا لقومِي لفِرْ قَةِ الأَحْبَابِ (٢) \*

كَسَرُوها لأنَّ الاسم الذي بعدها غيرُ منادَى ، فصار بمنزلنه إذا قلت هذا لزيد . فاللامُ المفتوحةُ أضافت النداء إلى المنسادَى المخاطَب ، واللامُ المكسورةُ أضافت المدعوَّ إلى ما بعده لأنه سببُ المدعوِّ. [وذلك أنَّ المدعوِّ المحمورةُ عن أجل ما بعده] ، لأنَّه مَدْعوْ له .

وثمَّا يدلَّكَ على أنَّ اللام المكسورة ما بعدها غيرُ مَدْعو قوله: يا لَعَنْهُ اللهِ والأَقوامِ كلِّهِمُ والصالحينَ على سِمْعانَ من جارِ<sup>(٣)</sup>

(۲) لم يعرف قائله ولا تشته . وانظر همع الهموامع ١ : ١٨٠ . وفى ط : ديا لقوم » : والشاهد فيه كسر اللام الثانية لأنها لام المدعو له أى المستفاث له . (٣) البيت من الحسين . وانظر الإنصاف ١١٨ وابن الشجرى ١ : ٣٢٥ / ٣٠ والمبع ٢ : ١٥٤ والمبغ ٤ : ٢٦١ والهمع ٢ : ١٥٤ / ٢٠١ والمبغ ٤ : ٢٦١ والهمع ١ : ٢٤ / ٢٠٤ وشرح شواهد المغنى ٢٦٩ والكامل ٤٧ ، ٨٤ وسمط اللآلي ، ٤٥ والحماسة بشرح المرزوقي ١٥٩٣ والكامل ٤٧ ، ٨٤ وسمط اللآلي ،

يدعو على محمان جاره أن تناله لعنة الله والناس أجمعين ، لأنه لم يرع حق الجوار .

والشاهد فيه حذف المدعو لدلالة حرف النداء عليه ، والمعنى يا قوم أو يا هؤلاء ، لعنة الله على محمان . ولذا رفع « لعنة » بالابتداء ، ولو أوقع النداء عليها لنصبها .

<sup>(</sup>١) ط: « قال قيس بن ذريح » . وينسب أيضا إلى حسان بن ثابت . وقد سبق الكلام عليه قريبا ص ٢١٦ .

فياً لغير اللعنة .

441

[ وتقول: يا لَزيد ولعمر و وإذا لم تجىء بياً إلى جنب اللام كسرت ورددت إلى الأصل].

#### هذا باب الندبة

اعلم أنَّ المندوبَ مَدعو ولكنه متفجَّع عليه ، فايِن شَلْت أَلحَتَ في آخِر الاسم الألف ، لأنَّ الندبة كأنهم يَتر عون فيها ؛ وإنْ شَلْت لم تُلحِق كالم تُلحق في النداء (١).

واعلم أنَّ المندوب لابُدَّ له من أن يكون قبل اسمه يا أو وا ، كما لزم يا المستغاث به والمتعجَّبَ منه .

واعلم أنَّ الألف التي تُلحق المندوبَ تُفْتُح كلُّ حركة قبلها<sup>(٢)</sup> مكسورة كانت أو مضمومة<sup>(٣)</sup> لأنها تابعة للألف ، ولا يكون ما قبل الألف إلاّ مفتوحاً .

فأما ما تَلَدَقه الألفُ فقولك : وازيداه ، إذا لم تُضفُ إلى نفسك ، وإن أضفت إلى نفسك ، فهو سواء ، لأنَّك إذا أضفت زيداً إلى نفسك فالدالُ مكسورةٌ وإذا لم تُضفِ فالدالُ مضمومةٌ ، ففتحت المكسور كما فتحت

<sup>(</sup>۱) السيرانى: الندبة تفجع ونوح من حزن وغم يلحق النادب على المندوب عند فقده ، فيدعوه وإن كان يعلم أنه لا يجيب لإزالة الشدة التى لحقته لفقده ، كا يدعو المستغاث به لإزالة الشدة التى قد رهقته . ولما كان المندوب ليس بحيث يسمع احتيج إلى غاية بعد الصوت ، فالزموا أوله يا أو وا ، وآخره الألف ، في الأكثر من الكلام ، لأن الألف أبعد للصوت ، وأمكن للمد .

<sup>(</sup>٢) هذا ما في ط . و في الأصل ، ب : ﴿ تَفْتَحَ كُلُّ مَا قِبْلُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ط : ﴿ مضمومة كانت أو مكسورة ﴾ .

المضوم . ومن قال يا غلامى وقرأ يا عِبَادِى قال : وأزيدِيا [ إذا أضاف ] ؟ من قبل أنه إنّما جاء بالألف فألحقها الياء وحرَّكها فى لغة من جَزم الباء ؟ لأنه لا ينجزم حرفان ، وحرَّكها بالفتح لأنّه لا يكون ما قبل الألف إلاّ مفتوحا .

وزعم الخليل أنّه يجوز في النّدبة وانحلامية ، من قبل أنّه قد يجوز أن أقول والحُلامي فأبين الياء كما أبيّنها في غير النداء ، وهي في غير النداء مبيّنة فيها اللغتان (١) : الفتح والوقف . ومن لغة من يفتح أن يُلحق الهاء في الوقف حين يبيّن الحركة ، كا ألحقت الهاء بعد الألف في الوقف لأن يكون أوضح لها [في قولك يا ربّاه ] . فإذا بينت الياء في النّداء كما بينتها في غير النداء جاز فيها ما جاز إذا كانت غير نداد . قال الشاعر ، وهو ابن قيس الرُّقيًات (٢) :

تَبَكُّيهِم دَهْلَه مُعُولةً وتقول سَلْمًى وارَزيَّتْمِيَّهُ (٣)

وإذا لم تُلجِق الألف قلت : وأزيدُ إذا لم تضف ، ووازيدِ إذا أضفت ، وإن شئت قلت : وازيدي . والإلحاق (أ) وغيرُ الإلحاق عربيُ فيا زعم الله ويونس .

<sup>(</sup>١) ط : ﴿ لَغَمَّانَ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۹۹ والشعراء ۲۵ والموشح ۱۷۸ والعيني ٤: ۲۷٤ والتصريخ ٢: ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) ير ثى سعداً وأسامة ، ابنى أخيه ، وكانا قتلافى المدينة يوم الحرة ، والدهاء : السوداء ، وهي أيضاً العدد الكثير من الناس . والمعولة : الباكية ، وهي حال مؤكدة ، لأن ه تبكيم » دال على أنها معولة فذكر عويلها توكيداً ، والرزية : المصيبة ، وأصله من ألمهموز : رزيئة ،

والشاهد فيه إلحاق هاء السَّكُتُّ بالمندوب ، لبيان الحركة في الوقف.

<sup>(</sup>٤) ط: ﴿ فَالْإِلَا قُ ٢٠ .

وإذا أضفت المندوب وأضفت إلى نفسك المضاف إليه المندوب فالياه فيه أبداً بينة ، وإن شئت ألحقت الألف ، وإن شئت لم تُلحِق . وذلك قولك : وانقطاع ظهرياً ، ووا انقطاع ظهري . وإنما لزمته الياه لأنه غير منادًى (١).

واعلم أنَّك إذا وَصلت كلامك ذهبت هذه الهاء في جميع الندبة ، كا تذهب في الصلة إذا كانت تبايِّنُ به الحرك (٢).

وتقول: وا غلام زيداه ، إذا لم تُضفُ زيداً إلى نفسك . وإنما حذفت التنوين لأنه لاينجزم حرفان . ولم يحر كوها في هذا الموضع في النداء إذ كانت زيادة غير منفصلة [ من الاسم ] ، فصارت تعاقب ، وكانت أخف عليهم (٣) ، فهذا في النداء أحرك ، لأنه موضع حذف . وإنْ شئت قلت : واغلام زيد ، كا قلت وازيد .

وزعموا أنّ هذا البيت ينشد على وجهين ، وهو قول رؤبة (٤):

<sup>(</sup>۱) السيرانى: القباس إذا أدخلت الألف على ياء المشكلم فى الاسم المندوب وهى ساكنة أنه يكون فيها التحريك لاجتماع الساكنين . ولم يذكر سيبويه سقوطها لاجتماع الساكنين فى المندوب ولا فى الاسم المضاف إليه المندوب وأما أبو العباس محمد بن يزيد فقد ذكر سقوطها فى المندوب فيمن أثبت الباء قبلها ساكنة ، نحو يا غلامى ويا صاحبى ، ولم يذكر سقوطها فى : وانقطاع ظهرى ، ويا صاحب غلامى . والقياس فيهما واحد ، وهو جواز سقوطها لاجتماع الساكنين .

<sup>(</sup>٢) ط: « بها الحركة » ·

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ وَكَانَ أَخْفُ عَلَيْهِم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ملحقات ديوان رؤبة ١٨٥ وابن يعيش ٢ : ١٢ واللسان ( بني ٩٧ ).

# \* فهني تنادي بأبي وابْنْيماً (١) \*

ويروى: ﴿ بِأَ بِا وَابِنَاما ﴾ ، [ فَمَا فَضُلُ ] ، و إِنَّمَا حَكَى نُدُبَهُا .
واعلم أنه إذا وافقت الياء الساكنة ياء الإضافة في النداء لم تُحذف أبداً ياء الإضافة ولم يُحكسر ما قبلها ، كراهيةً للكسرة في الياء ، ولكنهم يليحقون ياء الإضافة ويتنصبونها لئلا ينجزم حرفان . و إذا ندبت فأنت بالخيار: إن شئت ألحقت الألف و إن لم تُلحق جاز كا جاز ذلك في غيره . وذلك [قولك] : واغلاميًا أو ووا قاضيًا أو ووا قاضيًا أو ووا قاضيًا أو ووا قاضيًا أن الك في الندبة أن تُلحق الألف . وكذلك الألف في غير الندبة ، إلا أن الك في الندبة كجراها في الخبر إذا أضفت [ إليك] .

وإذا وافقت ياه الإضافة ألفاً لم يحرَّك الألفُ ، لأنها إن حرُّ كَتْ صارت ياء ، والياه لا تَدْخلها كسرة (٢) في هذا الموضع . فلما كان تغييرُهم إياها يَدعوهم إلى ياء أخرى وكسرة تركوها على حالها كاثر كتْ ياه قاضى ، إذ لم يخافوا التباساً وكانت أخف ، وأَثبتوا ياء الإضافة ونصبوها لأنه لا ينجزم حرفان. فإذا ندبت فأنت بالخيار إن شئت ألحقت الالله كا ألحقتها في الأوّل ٣٢٣ وإن شئت لم تُلحِقها ، وذلك قولك : وامثناً ياه وامثناً ي . فإنْ لم تُنضف إلى

والشاهد فيه أن المندوب المضاف لياء المتكلم يجوز فيه ما جاز في المنادى غير المندوب من قلب الياء ألفا أو تركها على أصلها كما في رواية ﴿ بأبا ﴾ .
(٢) كسرة ، ساقطة من الأصل فقط .

<sup>(</sup>١) ط واللسان : ﴿ فَهِي تُرْثَى ﴾ يقال رئت رئاء ، ورئت ترثية ، وترثت ترثيا . حكى ما ندبته به . وقبله :

بكاء ئىكلى فقدت حميا د

نفسك قلت : وامُثَنَّاهُ ، وتَحذف الأول (١) لأنه لا ينجزم حرفان ولم يخافوا التباساً : فذهبت كما تَذهب في الألف واللام ، ولم يكن كالياء لا ته لا يُدخلها نصب .

هذا باب تكونُ أَلفُ الندبة فيه تابعةً لما قبلها إن كان مكسوراً فهي ياه ، وإن كان مضموماً فهي واو .

وإِ عَمَا جَمَلُوهَا [ تابعةً ] ليفرقوا بين المذكر والمؤنث (٢) ، وبين الاثنين والجميع ، وذلك قولك : واظهر هُوهُ ، إذا أضفت الظهر إلى مذكّرٍ ، وإ عا جملتها واواً لتَفرقَ بين المذكّر والمؤنّث إذا قلت : واظهرَهاَهُ .

وتقول: واظهر مُمُوهُ ، وإنَّما جملتَ الأَلفَ واواً لتفرق بين الاثنين والجميع إذا قلت: واظهر مُماءٌ .

وإنَّمَا حَدَفَتَ الحَرَفَ الأَوَّلَ لأَنَّهَ لا يَنجزم حرفانَ ، كَا حَدَفَتَ الأَلْفَ الأَولَى من قولك وامُثنَّاهُ .

وتقول: واغلاَ مَكِيه ، إذا أضفت [الغلام] إلى مؤنَّث. وإنَّما فعلوا ذلك ليفرقوا بينها وبين المذكّر إذا قلت: وا ُغلاَ مَكاهُ.

و تقول : واا نقطاعَ ظهرِ هُوهُ ، فى قول من قال : مررتُ بظهرِ هُو قبلُ . و تقول : وا نقطاعً ظهرِ هِيهُ . فى قول من قال : مررتُ بظهرِ هِي قبلُ .

وتقول: وأَبَا عَمْرِياهُ و إِنْ كَنْتَ ﴿ يَمَا تَنْدُبِ الأَبِّ، و إِيَاهُ تَضْيَفُ إِلَى نَفْسُكُ لا عَمراً ، من قَبَل أَنَّ عمراً مجراه هنا كمجراه لوكان لك ، لأنّه

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ الْأُولَى ﴾ ، والمراد الألف في كل منهما .

<sup>(</sup>Y) ط: ه المؤنث و المذكر » .

لا يستقيم لك إضافة الآب إليك حبَّى تَجعل عمراً كأنه لك ، لأن ياء الإضافة عليه تقع ، ولا تَحدفها لأنَّ عمرا غيرُ منادى. ألا ترىأ نلّك تقول ينا أباعثري : ومما يدلّك على أنَّ عمراً هاهنا بمنزلته لوكان لك ، أنّه لا يجوز أن تقول هذا أبو النَّضرِك ، ولا هذه ثلاثة الأثوابك ، إذا أردت أن تضيف الأب والثلاثة ، من قبل أنه لا يُسوغ لك ولا تَصل إلى أن تضيف الأول حتى تَجعل الآخر مضافا إليك كأنه لك (1).

# هذا باب مالا تلحقه الألف التي تلحق المندوب

وذلك قولك: وازيد الظريف والظريف . وزعم الخليل رحمه الله أنه منَّعَه منأن يقول الظريفاه أنَّ الظريف ليس بمنادًى، ولو جاز ذا لقلت: وازيد (٢) أنت الفارسُ البَطَلَاهُ ، لأن هذا غيرُ منادى (٣) كما أن ذلك غيرُ نداه .

<sup>(</sup>۱) السيرافى: إذا أضاف المنكلم إلى نفسه امما مضافا إلى شيء فاين حق اللفظ فى ذلك أن تصيّر الأخير مضافاً إلى اسمك الذى هو الياء وإن كان القصد إلى إضافة الاسم الذى قبله ، ويصير الاسم الأخير كأنه مضاف إليك منفردا . وكذلك لوكان اسم مضاف إلى منكور وأردت تعريفه عرفت النانى كأنك أردت تعريفه منفردا ، ويكون تعريفه تعريفاً للأول ، وذلك نحو قولك هذه مائة درهم ، فاين أضفت مائة إلى نفسك قلت : هذه مائة درهمى . وقد علمنا أنك مردم أن تضيف درها إلى نفسك ، ولا قصدت إلى درهم واحد بعينه جملته لنفسك ، وإنما قصدك إلى إضافة مائة إليك دون غيرها ... وعلى هذا إذا أضفت عمراً كأنه لك ، كاكان درهم في مائة درهم كأنه درهم لك .

<sup>(</sup>٢) ط: « وان بداً ، ، عرف.

<sup>(</sup>r) d : 6 illo D .

وليس هذا كقولك: وا أمير المؤمنيناه ، ولامثل: واعبد قيساًه ، من قبل أن المضاف والمضاف إليه بمنزلة اسم واحد منفرد ، والمضاف إليه هو تمام الاسم ومقتضاه ، ومن الاسم . ألا ترى أنّك لو قلت عبداً أو أميراً ، وأنت تريد الإضافة لم يجز لك . ولو قلت هذا زيد كنت في الصّفة بالخيار ، وأن شئت وصفت وإن شئت لم تصف . ونست في المضاف إليه بالخيار ، لأنه من تمام الاسم ، وإنها هو بدل من النوين . ويدلك على ذلك أن ألف الندبة إلى المضاف إليه كما تقع على الخو الاسم المفرد ، ولا تقع على المضاف والموصوف إنّما تقم ألف الندبة عليه لاعلى الوصف .

وأما يونس فيُلحِق الصَّفة الألف، فيقول: وازيدُ الظريفاهُ ، [ وَالْجُمْجُمَيَّ " ٣٢٤ الشَّامَّيْنَاهُ (١) ] .

وزعم الخليل رحمه الله أنَّ هذا خطأ .

وتقول: واقلَسْرُوناهْ ، لأن هذا اسم مفرَدٌ . وكذلك رجلُ سُمَّى باثنَيْ عَشَرَ تَقُول: واثنَا عَشرَاهْ ، لأنَّه اسم مفردُ بمنزلهْ قِلَسْرِينَ .

وإذا ندبت رجلاً يسَّى ضَربُوا قلت : وَاضَربُوهُ . وإن سُمَّى ضَرَ بَا

<sup>(</sup>١) السيرافى: ندبة الصفة قول يونس والكوفيين، والذى حكاه سيبويه عن يونس لست أدرى: ألحاق علامة الندبة له من قياس يونس، أو بما حكاه عن العرب فنحتج له به أويقال إن الجمجمة هى القدح، وإن إنسانا ضاعت له قدحان فندبهما . . . وقد يجوز أن تكون جمجمتى الشاميتيناه ، من جماجم العرب (يعنى ساداتهم ورؤساءهم) . وقد احتج الحليل لبطلان ندبة الصفة يبطلان ندبة الحبر منقطع عن ندبة الحبر . وقال من يخالفه : ليس الحبر مثل الصفة ، لأن الحبر منقطع عن المندوب، والصفة من تمامه .

قلت : واضرَ بَاهْ . فهذا بمنزلة واغلامَهُوهْ وواغلامَهَاهْ ، جعلت ألف الندبة تابعة لتغرق بين الاثنين والجميع .

ولو سمِّيتَ رجلا بنُلامهم أو غُلامهما لم يُحرِّف واحداً منهما عن حاله قبل أن يكون اسماً ، ولتَركته على حاله الأول () فى كل شيء . فَكَداك ضرَّ بَا وضرَ بُوا ، إثَّمَا تَحكى الحال الأولى قبل أن يكونا اسمين () ، وصارت الألف تابعة للمماكما تبعت التثنية والجمع قبل أن يكونا اسمين ، نحو غلامهما وغلامهم، لأنهما كما لم يتغيّرا فى سائر المواضع لم يتغيّرا فى الندية .

# هذا باب مالا يجوز أن يُندَب

وذلك [قولك]: وارتجلاه ويارتجلاه . وزعم الخليل رحمه الله ويونس أنه قبيح ، وأنّه لا يقال . وقال الخليل رحمه الله : إنما قبح لأنك أبهمت . ألا ترى أنك لو قلت واهذاه ، كان قبيحاً ، لأنك إذا ندبت فإ عا ينبغى لك أن تفجع بأعرف الأسماء ، وأن تخص ولا تُبهم (٢) ، لأن الندبة على البيان ، ولو جاز هذا لجاز يارجلاً ظريفاً ، في كنت نادباً نكرة . وإ عما كرهوا ذلك أنّه تفاحش عندهم أن يحتلطوا (٤) وأن يتفجعوا على غير معروف . فكذلك تفاحش عندهم في المبهم الإبهامه ، لأنك إذا ندبت تُخبر أنّك قد وقعت في عظيم ، وأصابك جسيم من الأمر ، فلا ينبغي لك أن تُبهم .

<sup>(</sup>١) ط: « الأولى » .

<sup>(</sup>٢) الأصل، وب: ﴿ قبل أَن يَكُونَ اسْمًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ وَأَن تَخْتُصْ فَلَا تَبُّم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الاحتلاط ، بالحاء المهملة : الضجر والغضب . في الأصل ، ب : « أن يختلطوا » ، صوابه في ط . وانظر ما سيأتي في ص ٢٣١ .

وكذلك: وا مَنْ في الداراه (١) ، في القبح.

وزعم أنه لا يَستقبح وا مَن حَفَر بثر زَمْز ماه (٢) ع لأن هذا معروف بعينه ، وكأن التبيين في الندبة نُحذُرُ للتفجّع . فعلى هذا جرت الندبة في كلام العرب . ولو قلت هذا لقلت وامن لا يعنيني أمرُهوه . فإذا كان ذا تُرك لأنه لا يعني أن يتفجّع ويُبهم ، كا لا يعني أن يتفجّع ويُبهم ، كا لا يعني على من لا يعنيه أمره .

# هذا باب يكون الاسمان (٢) فيه بمنزلة اسم واحد ممطول وآخر الاسمين مضموم إلى الأول بالواو

و ذلك [ قولك ] : و اثلاثةً و ثلاثيناهُ . و إن لم تندب قلت : ياثلاثةً و ثلاثين ، كأنك قلت يا ضارباً رجلاً .

وليس هذا بمنزلة قولك يازيد وعرو ، لأنك حبن قلت يازيد وعمرو به على حياله ، وإذا قلت جمعت بين اسمين كل واحد منهما مفرد يتوهم على حياله ، وإذا قلت ياثلاثة و ثلاثين فلم تُفرد الثلاثة من الثلاثين لتُتوهم على حيالها ، ولا الثلاثين من الثلاثة . ألا ترى أنك تقول يازيد وياعرو، ولا تقول ياثلاثة وياثلاثون، لأنك لم ترد أن تجعل كل واحد منهما على حياله ، فصار بمنزلة قولك ثلاثة عشر ، لأنك لم ترد أن تفصل ثلاثة من العشرة ليتوهموها على حيالها . ولزمها النصب كالزم ياضاربا وجلاً ، حين طال الكلام .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وكذلك من في الداراه ، ، صوابه في ب ، ط .

 <sup>(</sup>٢) ط: « و امن حفر زمزماه » حفر ها عبد المطلب بعد اسماعيل .

<sup>(</sup>٣) الأصل ، ب: ﴿ هذا باب تكون الأسماء ﴾ ، وأثبت ما في ط.

وقال: ياضارباً رئبلا معرفة كقولك ياضاربُ ، ولكن التنوين إنما همت النبت لأنّه وسَطُ الاسم ، ورّبُجلا من بمام الاسم ، فصار التنوين بمنزلة حرف قبل آخِر الاسم . ألا ترى أنلَّت لو سَيّبت رجلا خيرًا منك ، لقلت يا خيراً منك فألزمته التنوين وهو معرفة ، لأن الراء ليست آخر الاسم ولا منهاه ، فصار بمنزلة الذي ، إذا قلت هذا الذي فعل . فكا أن خيراً منك لزمه التنوين وهو معرفة ، كذلك لزم ضارباً رجلا ، لأن الباء ليست منهي الاسم ، وإنما يُحذف التنوين في النداء من آخر الاسم . فلما لزمت التنوين ألله وطال الكلام رجع إلى أصله . وكذلك ضارب رجل إذا ألقيت التنوين معنى التنوين ، كا لا بجعله معرفة في غير النداء إذا أردت معنى التنوين وحذفته ، نحو قولك : هذا ضار بُك قاعداً . ألا ترى أنّ حذف التنوين كثباته لا يغير الفاعل إذا كنت تحذفه وأنت تريد معناه .

وأما قولك يا أخارجل ، فلا يكون الأخ هاهنا إلا نكرة ، لأنه مضاف إلى نكرة ، كما أن الموصوف بالنكرة لا يكون إلا نكرة ، ولا يكون الرجل ههنا بمنزلته إذا كان منادى ، لأنه ثمّ يُدخله التنوين ، وجاز لك أن ريد معنى الألف واللام ولا تلفظ بهما وهو هنا غير منادى وهو نكرة ، فعمل ما أضيف إليه بمنزلته .

#### هذا باب الحروف التي ينبه بها المدعو

فأمَّا الاسم غيرُ المندوب فينبَّه بخمسة أشياء : بياً ، وأياً ، وهَيَا ، وَأَيْ ، وبالألف . نحو قولك : أحارِ بنَ عرو . إلاَّ أنَّ الأربعة غير الألف قد

<sup>(</sup>١) ب فقط : ﴿ النَّنُوينَ ﴾ .

يستعملونها إذا أرادوا أن يمدُّوا أصوانهم للشيء المتراخِي عنهم ، والإنسان المعرض عنهم (۱) ، الذي يُرَوْنَ أنه لا يُقبِل عليهم إلاّ بالاجتهاد (۲) ، أو النائم المستثقل . وقد يستعملون هذه التي للمد في موضع الآلف ولا يستعملون الألف في هذه المواضع التي يمدّون فيها . وقد يجوزلك أن تستعمل هذه الحسة غيروا (۱) إذا كان صاحبُك قريباً منك ، مقبِلا عليك ، توكيداً .

و إِن شَنْتَ حَدْقَتُهِنَ كُلَّهِنَ اسْتَغَنَاءً كَقُولَكَ : حَارَ بِنَ كُعْبٍ ، وَذَلَكَ أَنَّهُ جعلهم بمنزلة مَنْ هو مقبِلُ عليه بحضرته بخاطِبُه .

ولا يَحسن أن تقول: هذا ، ولا رَجُلُ ، وأنت تريد: يا هذا ، ويا رجلُ ولا يَجوز ذلك في المبهم ، لأنَّ الحرف الذي ينبة به لزم المبهم كأنه صار بدلاً من أيَّ حين حذفته ، فلم تقل يا أيُّها الرجلُ ولا يا أيُّهاذا ، ولكنك تقول إن شئت: مَنْ لا يَزَال مُحْسَنِاً أفعلْ كذا [ وكذا ] ، لأنَّه لا يكون وصفا لأيّ.

وقد يجوز حذفُ يَا من النكرة في الشعر (٤) ، وقال العجَّاج (٥):

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ أُو للإنسان المعرض عنهم ﴾ .

<sup>(</sup>Y) ط: و إلا باجتهاد » .

<sup>(</sup>٣) ط : ﴿ وَلَا تَقُولُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) السيرانى: قال أبو العباس: قد أخطأ فى هذا كله خطأ فاحشا. يعنى أن هذه الأشياء معارف بالنداء ، وقد جعلها سيبويه نكر الله ثم قال السيرانى: ادعاء أبى العباس هذا على سيبويه هو الحطأ . والعجب منه كيف ذهب ذلك عليه أثرى سيبويه يعتقد أن مخنوق ، وليل نكر تان ، وهو يضمهما بغير تنوين ؟! وإنما يعنى ما كان نكرة قبل النداء فورد النداء فصار معرفة من أجله و به . ومثل هذا كثير فى الكلام .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢٦ وابن الشجرى ٢: ٨٨ وابن يعيش ٢: ١٦ ، ٢٠ والحزانة ٢: ٢٨٣ والعيني ٤: ٧٧٧ والأشموني ٣: ١٧٢ والتصريح ٢: ١٨٥ واللسان ( شقر ٩١ عذر ٢٢٢ ).

# \* جارِي لا نستنكري عديري (١) \*

يريد يا جاريةُ : وقال في مَثَلَ : ﴿ افْتَدِ مُحْنُوقُ ﴾ ،و ﴿ أَصْبِحُ لَيْلُ ﴾ ، ٣٣٦ و﴿ أَطْرِقُ كُوا ﴾ . وليس هذا بكثير ولا بقوى (٢٠).

وأمّا المستغاث به فيا لازمة له ؛ لأنه يَجتهد: فكذلك المتعجّبُ منه ، وذلك: يا للنّاسِ ويا للّماء (٣). وإنّما اجتّهد لأنّ المستغاث عندهم متراخ أو غافلُ والتعجّبُ كذلك. والندبة يلزمها يا ووا ؛ لأنهم يَحْتلطون (٤) ويَدْعون ما قد فات (٥) وبعد عنهم . ومع ذلك أنّ النّد بة كأنهم يتر نّمون فيها ، فمن ثم ألزموها المدّ ، وألحقوا آخر الاسم المدّ مبالغةً في الترثم .

#### هذا باب ما جرى على حرف النداء وصفاً له

وليس بمنادًى ينبهُ غيرُه ، ولكنه اختُصَّ كما أنَّ المنادَى مختَصُّ من

<sup>(</sup>۱) يخاطب امر أنه يريد: يا جارية. وعذير الرجل: ما يروم وما يحاول مما يعذر عليه إذا فعله و ذلك انه كان عزم السفر فكان يرم رحل ناقته لسفره فقالت له: ما هذا الذي ترم؟!

والشاهد فيه حذف حرف النداء ضرورة من « جارى » وهو اسم نكرة قبل النداء لا يتعرف إلا بحرف النداء ، وإنما يطرد حذفه في المعارف. وسيبويه يقصد بالنكرة هنا ما كان نكرة قبل النداء فصار معرفة بعده ، لا كما اعترض عليه المبرد . انظر الحواشي السابقة .

<sup>(</sup>Y) ط : « ولا قوى » .

 <sup>(\*)</sup> ط : « وكذلك المتمجب منه ، وهو قولك يا للناس و يا للماء » .

 <sup>(</sup>٤) فى الأصل وب : « يختلطون » بالحاء المعجمة ، تصحيف . انظر ما سبق فى ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٥) ط : و من قد فات ٥ .

بين أمَّته ، لأمرك و نهيك أو خَبرك (١) . فالاختصاص أجرى هذا على حرف النداه ، كما أنّ النّسوية أجرت ما ليس باستخبار ولا استفهام على حرف الاستفهام ، لأنّك تسوّى فيه كما تسوّى في الاستفهام . فالنسوية أجرته على حرف الاستفهام ، والاختصاص أجرى هذا على حرف النداء .

وذلك قولك : ما أَدْرَى أَفَعَلَ أَم لَم يَفَعَل . فجرى هذا كقولك أَزيدٌ عندك أَم عمرُو ، وأَزيدُ أفضلُ أَم خالدٌ ، إذا استفهمت ، لأنَّ علْمك قد استوى فيهما كما استُوى عليك الأمران في الأول . فهذا نظيرُ الذي جرى على حرف النداء .

وذلك قولك: أمّا أنا فأفعلُ كذا [وكذا] أيّها الرجل، ونفعلُ نحن كذا [وكذا] أيّها الرجل، ونفعلُ نحن كذا [وكذا] أيّها القومُ، وعلى المضاربِ الوّضيعةُ أيّها البائعُ، واللهم اغفِرْ لنا أيّتُها العِصابة (٢)، وأردت (٣) أن تَختص ولا تُبهم حين قلت: أيّتُها العصابةُ وأيّها الرجلُ، أراد أن يؤكّد لأنه قد اختص حين قال أنا، ولكنة أكد كما تقولُ للذي هو مقبلُ عليه بوجهه مستوسعُ منصتُ لك: كذا كان الأمرُ يا أبا فلان، توكيدا . ولا تُدخل [يا] ها هنا لأنك لست تنبة غيرك. يعنى: اللهمّ أغفر لنا أيّه العصابة (٤).

<sup>(</sup>١) ط : « أو نهيك أو خبرك » .

<sup>(</sup>٢) السيرانى: والذى عندى أن أيها الرجل وأيها العصابة فى موضع اسم مبتدإ محذوف الحبر ، أو خبر محذوف المبتدأ ، فكأنه قال : العصابة المذكورة ، أو الرجل المذكور ، من أريد ، أو من أريد العصابة أو الرجل المذكور ، لأنه لا يقدر فيه حرف النداء .

<sup>(</sup>٣) ط: ه وإنا أردت ٥.

<sup>(</sup>٤) ما بعد ﴿ غيرك ﴾ ساقط من ط . والنظاهر أنه من كلام الأخفش .

LAAA

#### هذا باب من الاختصاص يجرى على ماجرى عليه النداء

فيحى، لفظه على موضع النداء نصباً لأنَّ موضع النداء نصب ، ولا تُجرى الأسماء فيه مجراها في النداء ، لأنهم لم يُجروها على حروف النداء (١) ، ولكنهم أجروها على ما حل عليه النداه .

وذلك قولك : إنَّا مَعْشَرَ العرب نَفعل كذا وكذا ، كأنه قال ، أَعنى ، ولكنه فيلٌ لا يظهر ولا يُستعمل كما لم يكن ذلك فى النداء ، لأنَّهم اكتفوا بعلم المخاطَب ، [و] أنَّهم لا يريدون أن يَحملوا الكلامَ على أوَّله ، ولكنَّ ما بعده عمولٌ على أوّله ، وذلك نحو قوله ، وهو عمرو بن الأَهْمَ (٢) :

إِنَّا بِنِي مِنْقُرَ قُومٌ ذَوُو حَسَبِ فِينَا سَرَاةُ بِنِي سَعَدُ وِنَادِيمَا (٣) وقال الفرزدق (٤):

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ حروف النداء ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ابن يميش ٢ : ١٨ والهمم ١ : ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) بنومنقر : حى من بنى سمد بن زيد مناة بن تميم . والسراة ، بالفتح : السادة ، واحده سرى ، وهو جمع غريب لا يجرى على واحده . والنادى والندى : مجلس القوم ، لأن بعضهم ينادى بعضا بالحديث ، أو من الندو ، وهو النجمع ، لأن القوم يندون حواليه . يقول : فينا مجتمع المقوم وخوضهم فى الرأى والتدبير وإصلاح أمر العشيرة .

والشاهد نصب « بني منقر ﴾ على الاختصاص والفخر . وذكر الاختصاص فى باب النداء لأن العامل فيه وفى المنادى فعل لا يجوز إظهاره ، مع اشتراكهما فى معنى الاختصاص والفخر .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٠٧.

# أَلَمْ ثَرَ أَنَّا بَنِي دارِمٍ زُرارةُ منَّا أَبُو مَعْبُدُ (١)

فا نَما اختُصُّ الاسمُ هُنَا لِيُعرَفُ<sup>(٢)</sup> بما تُحمل على الحكلام الأوَّل ، وفيه معنى الافتخار . وقال رؤبة (٣) :

# \* بناتَماً يُكُشُفُ الضَّابِ (1) \*

وقال: نحن العرُبَ أقرى الناس لضيف، فإنما أدخلت الألف واللام لأنك أجريت السكلام على ما النداء عليه، ولم تُجره مجرى الأسماء في النداء. ألا ترى أنه لا يجوز لك [أن تقول]: يا العرب، وإنّما دخل في هذا الباب من حروف النداء أيّ وحدَها، فجرى مجراه في النداء.

وأمَّا قول لبيد (٥):

<sup>(</sup>۱) زرارة هذا ، والد معبد بن زرارة ، وكنيته أبو معبد ، وهو ابن عدس ابن زيد بن عبد الله بن دارم . جمهرة أنساب العرب ٢٣٢ .

والشاهد فيه نصب ﴿ بني دارم ﴾ على الاختصاص والفخر .

<sup>(</sup>٢) ب . ﴿ ثُم لِيمرف ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٦٩ وابن يعيش ٢ : ١٨ والحزانة ١٠ : ١٦٦ والعيني ٤ : ٣٠٢ والأشموني ٣ : ١٨٣ .

<sup>(</sup>٤) بيت مقيد الروى بالسكون ، وأطلق فى ط بالضم خطأ . ورؤبة تميمى فهو رؤبة بن المحاج بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن كنيف بن عميرة بن حنى ابن ربيعة بن سعد بن مالك بن زيد بناة بن تميم . جمهرة ابن حرم ٢١٥ . والشاهد فيه نصب ﴿ تميا ﴾ على الاختصاص .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٣٤٠ ومجالس تعلب ٤٤٦ ، ٤٤٩ والأغاني ١٤ : ٩١ والممدة ١ : ٢٧ والحزانة ٤ : ١٧١ .

نَعَن بنو أُمِّ البنينَ الأربعه [ونحن خيرُ عام بنِ صَعْصَعَهُ (١) ]

فلا يُنشِدونه إلاّ رفعاً ، لأنه لم ير د أن يجعلَهم إذا افتخروا أن يُعرَفوا ٣٢٨ بأنّ عدَّتهم أربعة ، ولكنَّه جعل الأربعة وصفًا ثم قال : المُطْعِمون الفاعِلون ، بعدما حَلَّاهم ليُعرَفوا (٢) .

و إذا صغّرتُ الأمرَ فهو بمنزلة تعظيم الأمر فى هذا الباب، وذلك قولك: إنّا معشرَ الصَّعاليكِ لا قوّةً بنا على النُرُوّة.

وزعم الخليل رحمه الله أنَّ قولهم : بك الله َ نَرْجُو الفَصْلُ ، وسُبْحَانَكَ الله العظيم ، نَصْبُه كنصب ماقيله ، وفيه معنى التعظيم . وزعَمَ أنَّ دخول أَىّ

والشاهد فيه رفع ﴿ بنو » لأن ﴿ الأربِعة ﴾ ليس فيها معنى فمر ولا تعظيم فيكون ما قبلها منصوباً على الاختصاص والفخر ، وإنما هو مخبر بنسهم وعددهم لا مفتخر .

(٢) حلاّهم ، من النحلية ، وهي الوصف . قال السيرافي تعليقا : يجيز أبو العباس محمد بن يزيد في :

نحن بنو أم البنين الأربعه \*

النصب على وجهين ؛ أحدها أن أم البنين امرأة شريفة ، و بنوها الأربعة كلهم سيد ، والحبر :

المطمون الجفنة المدعدعه \*

فنصبه على الفخر بما ذكرت لك · والوجه الآخر : أنه لم يرد معنى الفخر ، ونصبه على « أعنى » بلا مدح ولا ذم .

ثم رد السيرافى هذا النجويز وقال: إن قول سيبويه أقرب.

<sup>(</sup>١) أم البنين , زوج مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصمة وأبناؤها خمسة ، وهم عامر ، وطفيل ، وعبيدة ، ومعاوية ، ولكنه جعلهم أربعة للقافية . انظر المعارف لابن قتيبة ٤٠ .

فى هذا الباب يدلّ على أنه هجول على ما حمل عليه النداء ، يعنى (١) أيَّتها العصابة فكانَ هذا عندهم فى الأصل أن يقولوا [فيه] يًا ، ولكنهم خَزلوها وأسقطوها حين أجروه على الأصل.

واعلم أنّه لا يجوز لك أن تُبهم في هذا الباب فتقول : إنّى هذا أفعل (٢) ولا يجوز أن تذكر إلاّ اسمًا معروفاً ، لأنّ الأسماء إنّما تذكرها توكيدًا وتوضيحاً هنا (٣) للمضمر [وتذكيراً] وإذا أبهت فقد جئت بما هو أشكل من للضمر . ولو جاز هذا لجازت النكرة فقلت إنّا قومًا ، فليس هذا من مواضع النكرة والمبهم ، ولكن هذا موضع بيان كما كانت الندبة موضع بيان ، فقبُح (٤) إذ ذكروا الأثمر توكيدًا لما يعظمون أمرة أن يَذكروا مبهمًا (٥) .

وأكثرُ الائسماء دُخولاً في هذا الباب بنو فُلان ، ومَعْشَر مُضافةً ، وأهلُ البيت ، وآلُ فُلان . ولا يجوز أن تقول إنَّهم فعلوا أيْتُهَا العصابةُ ، إنَّما بجوزُ هذا للمنكلم والمسكلم المنادّى ، كما أنّ هذا لا يجوز إلاّ لحاضِرٍ (٦) .

وسألتُ الخليل رحمه الله ويونس عن نصبِ قول الصُّلتانِ العُبديُّ (٧):

<sup>(</sup>١) يمنى أيتها العصابة ، ساقط من ط

<sup>(</sup>٢) ب: ﴿ أَي هذا افعل ذاك ؟ .

<sup>(</sup>٣) ط : ﴿ إِنَّمَا تَذَكَّرُهَا هَنَا تُوكِّيدًا وَتُوضِّيحًا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ط ، ب: « إذا » ·

<sup>(</sup>a) ط : « أن يذكروه مهما » ·

<sup>(</sup>٦) يني أنه لا ينادي إلا الحاضر .

<sup>(</sup>٧) الحكامل ٢٥٩ والشعراء ٤٧٧ والقالى ٢ : ١٤٧ والمؤتلف ١٤٥ والحزانة ٢ : ٣٠٤ ·

يا شاعرًا لا شاعرَ اليَّوْمَ مِثْلُهُ جَرِيرُ ولكَنْ فَ كُلَيْبٍ تَوَاضُعُ (١) فَوْعَا أَنْهُ عَيْرُ مِنَادًى وإِنَّمَا انتَصب على إضارٍ كَأْنَهُ قال يَاقَائلَ الشَّيْمُ فِي عَلَيْهِ مَنْ مَنْادًى بِهُ شَاعِرٌ الْأَنْ .

كأنه حيث نادَى قال حسبُك به ، ولكنه أضبر (٢) كما أضبروا في ٣٢٩ قوله : تالله رجلاً وما أشبَهه ، ممَّا ستَجده في الكتاب إن شاء الله عزّ وجلّ .

وممّا جاء وفيه [معنى] التعجُّب كقولك : يالك فارسًا ، قولُ الأُخوص ابن شُر يح الكلابيّ (٤) :

(١) ط والشنتمرى: « أيا شاعراً » بدون الحرم. كان الصلقان قد دعى ليحكم بين الفرزدق وجرير ، ففضل جريراً في الشمر ، والفرزدق في الشرف والفضل ، ولذا قال : « ولكن في كليب تواضع » ، وكليب رهط جرير ، من بني تميم .

والشاهد فيه نصب «شاعراً» على الاختصاص والتعجب، والمنادى محذوف تفديره يا هؤلاء أو ياقوم، حبكم به شاعراً . وإنما امتنع أن يكون منادى لاته نكرة عنده يدخل فيه كل شاعر بالحضرة ، وهو إنما قصد شاعراً بعينه وهو جرير فلو كان منادى لبنى حينئذ على الضم ، وقوله «جرير» خبر لمبتدأ، أى هو جرير الذى أتعجب منه . قال الشنتمرى : ويجوز عندى أن يكون قوله شاعراً منادى جرى على لفظ المنكور وإن كان مخصوصا معروفا ، لوصفه بالجلة التي بعده ، والجلة لا يوصف بها إلا النكرة .

<sup>(</sup>٢) شاعراً ، ساقط من ط.

<sup>(</sup>٣) ط: « أضمر ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) كذا فى الأصل. وفى السيرانى: « شريح بن الأخوص » وفى ب: « الأحرص بن تسريح » وفى الشنتمرى: « الأحوص أبى شريح » . وانظر العبنى ٤: ٣٠٠ والهمم ١: ١٨ والأشمونى ٣٠: ١٧٦ والتصريح ٢: ١٧٤ .

تَمَنَّانَى لِيَلْقَانَى لَقَيطٌ أَعَامِ لِكَ بَنَ صَعْصَعَةً بِن سِعَدِ (١) وإنَّمَا دعَاهِم لَمْ تعجُّبًا ، لا نه قد تبيِّن لك أنَّ المنادَى بكون فيه معنى أفْعِلْ به ، يعنى بالك فارسًا .

وزعم الخليل رحمه الله أنّ هذا البيت مثلُ ذلك ؛ للاُخطل (٢): أَيَّامَ جُوْلِ خَلَيْلًا لَو يَخَافُ لِما صُرْمًا لَخُولِطِ منه العَقْلُو الجَسَدُ (٣)

(١) كان لقيط بن زرارة التميمي قد توعد الأخوص الكلابي وتمني أن يلقاه فيقتله ، فقال الأخوص هذا متعجبا لقومه بني عامر من تمنيه لقتله وتوعده له . و بنو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ، كانوا قد نزلوا في معاوية بن بكر فنسبوا إليهم ، وإثا هم من بني صعصعة بن سعد ابن زيد بن مناة بن تميم ، وأراد يا عامر ، فرخم .

والشاهد في قوله « لك » ، أي دعائي لك ، والمني معنى التعجب كما يقال يا لك فارسا ، أي يا هذا دعائي لك من فارس ، أي أعجب لك في هذه الحال ، فبين سيبويه سنذا أن المنادى قد يخص بالنداء على معنى التعجب ، لا على معنى الدعاء إلى أمر .

(٢) ليس في ديوان الأخطل ، لكن ورد أيضا بهذه النسبة عند الشنتمري .

(٣) الصرم ، بالضم والفتح : القطيعة والهجران ، أو هو بالضم الاسم ، و بالفتح الفعل و المصدر . وخولط : اختل و تغير . وأضاف الأيام إلى هجمل على تقدير أيام حال جل وكون جمل أو نحو ذلك من التقدير . ويروى : ه جمل خليل » على الابتداء والحبر ، فلا شاهد فيه .

والشاهد فيه نصبه و خليلا » على الاختصاص والتعجب ، أى أعجب بها خليلا وما أعجبها خليلا. وقال بعض النحويين: إنما احتج به لنصب والأيام » على الاختصاص وليس بشى ، لأن الأيام إنما نصب هنا على الظرفية للمعنى المتقدم قبلها فى قوله : وقد أراها وشعب الحى مجتمع وأنت صب بمن علقت معتمد أى قد أرى هذه الدار فى هذا الوقت كذا.

وقال في قول الشاعر (١):

\* ياهِنْهُ هِنْهُ بِين خِلْبٍ وَكَبِيهُ (٢) \* أنّه أراد: أنتِ بِين خِلْبٍ وكِبِد (٢) ، فِعلها نكرةً (٤).

وقد يجوز أن تقول بعد النداء مقبِلًا على مَنْ تحدُّ ثُهُ : هندُ هذه بين خِلْبٍ وكَبْدٍ ، فيكونُ معرفةً .

# هذا باب الترخيم

والترخيمُ حذف أواخِر الأسماء المفرَدةِ تخفيفًا ، كما حذفوا غير ذلك من كلامهم تخفيفًا ، وقد كتبناه فيا مضى، وستراه فيا بقى إن شاء الله [تعالى] . واعلم أنّ الترخيم لا يكون إلاّ فى النداء إلاّ أن يُضطرَّ شاعرٌ ، وإنّما ٢٣٠٠ كان ذلك فى النداء لكثرته فى كلامهم ، فحذفوا ذلك كما حذفوا التنوين ، وكما حذفوا الياء من قو مي ونحوه ] فى النداء .

<sup>(</sup>١) الشاهد من الحسين . وانظر اللسان ( خلب ٣٥٧ ) ﴿

<sup>(</sup>٢) الحلب ، بالكسر : لحيمة رقيقة تصل بين الأضلاع ، أو حجاب ما بين القلب والكبد .

والشاهد فيه رفع « هند » الثانية على إضار مبتدأ ، وتقديرها نكرة موصوفة بما بعدها ، والتقدير أنت هند مستقرة بين خلب وكبد ، كا يقال أنت زيد من الزيدين ، فتجمل زيداً نكرة . قال الشنتمرى : و يجوز أن تجلها معرفة على أصلها مقطوعة أيضا عا قبلها ، كأنه قال : هند هذه المذكورة بين خلي وكبدى مستقرة .

<sup>(</sup>٣) أما بعد الشطر إلى هنا ساقط من ط.

<sup>(</sup>٤) ط: ﴿ يجعلها نكرة ٤ .

واعلم أن الترخيم لايكون في مضاف إليه ولا في وصف ؛ لا نهما غير مناد يين ، ولا يرخم مضاف ولا اسم منو ن في النداء (١) ؛ من قبل أنه جرى على الأصل وسلم من الحذف ، حيث أجرى مجراه في غير النداء إذا حملته على الأصل وسلم من الحذف ، حيث أجرى مجراه في غير النداء لا على على ما ينصب (٢). يقول : إن المحذوف في الترخيم إنما يقع على النداء لا على الإعراب ، وحين قلت يا زيد أقبل فحذفت ياء الإضافة كنت إنما حذفت هذا الإعراب ، ومع ذلك إنّه إنّما ينبغي أن تحذف آخر شي في الاسم ، ولا يُحذَف قبل أن تذبهي إلى آخره (٣) ، لا ن المضاف إليه من الاسم الأوّل عنزلة الوصل من الذي [إذا قلت الذي قال ، و عنزلة التنوبن في الاسم].

ولا ترخمُ مستفائًا به إذا كان مجرورًا ، لأنه بمنزلة المضاف إليه . ولا ترخمُ للندوب<sup>(٤)</sup> لأن علامته مستمكلة ، فإذا حدَّفوا لم يَحْملوا عليه مع الحذف الترخيم .

وقال السيرافى تعليقا: الاسم الذى يقع عليه الترخيم شرطه أن يكون منادى مفرداً معرفة على أكثر من ثلاثة أحرف ، أو تكون فى آخر، هاء النأنيث وإن كان على ثلاثة أحرف. فإن نقص من هذه الشرائط شىء لم يجز ترخيمه .

ثم قال : وزعم الكسائى والفراء أن المضاف يجوز ترخيمه ، ويوقعان الترخيم فى آخر الاسم الثانى فيقولان : يا أبا عرو ، ويا آل عكوم ... وهذا عند سيبويه يجوز فى ضرورة الشمر فى غير النداء .

(٣) ط: « تحذف » بالتاء فى الموضمين ، وفى ب: « يحذف » بالياء فى الموضمين ، وأثبت ما فى الأصل .

(٤) هذا ما فى ط وفى الأصل وب: ﴿ وَلا يَرْخُمُ النَّدُوبِ بِاليَّاءِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ط : ﴿ وَلَا تُرْخُمُ مَضَافًا وَلَا أَسَا مِنُونًا فِي النَّدَاء ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل وب: ﴿ يقول إن المحذوف في الترخيم إنما يقع على النداء لا على الإعراب . وحين قلت يا زيد أقبل فحذفت باء الإضافة كنت إنما حذفت بناء الإعراب .

وإذا ثُنَّيتَ لم تُرخُّم ؛ لا أنَّها كالتنوين .

واعلم أنّ الحرف الذي يَلِي ماحذفت ثابت على حركته التي كانت فيه قبل أن تُعذف، إن كان فتحًا أو كسراً أو ضمًا أو وَقفًا ؛ لا أنّ لم ترد أن تجعل مابقى من الاسم اسمًا ثابتًا في النداء وغير النداء، ولكنّك حذفت حرف الإعراب تخفيفاً في هذا الموضع وبتى الحرف الذي يَلَى ماحُذف على حاله ، لا نه ليس عندهم حرف الإعراب ، وذلك قولك في حارث : ياحار، وفي سَلَمة : ياسَلَم ، وفي بُر ثُن ، وفي هِر قل : ياهِرَق .

# هذا باب ما أواخرُ الأسماء فيه الهاه

اعلم أن كل اسم كان مع الهاء ثلاثة أحرف أو أكثرَ من ذلك ، كان اسمًا خاصًا غالبًا ، أو اسمًا عامًا لكلُّ واحد من أُمَّة ، فإنَّ حذف الهاء منه فى النداء أكثرُ في كلام العرب ، فأمًّا ما كان اسمًا غالبًا فنحو ُ قولك : يا سَلَمَ أقبلُ . وأمًّا الاسم العامِّ فنحو قول العجّاج:

\* جاري لاتستنكري عذيري (١) \*

إذا أردت ياسَلَهُ ، وياجارية (٧) .

وأمَّا ما كان على ثلاثة أحرف مع الهاء فنحو قولك : ياشاً أرْجَنِي (٣) وياثُبَ أُقِبِلي ، إذا أردت : شاةً وثُبَةً ،

<sup>(</sup>١) سبق الكلام عليه في ٢٣١ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل فقط: ﴿ أَي إِذَا أُردت يا سَلَّمَة وَيَا جَارِيَّةً ﴾ .

<sup>(</sup>٣) يقال شاة راجن : مقيمة في البيوت ، ويقال أيضا رجن في العلف رجونا ، إذا لم ينف منه شيئاً . وهذا ما في الأصل ، وفي ط ، ب : « ادجني » بالدال ، من الدجون ، وهو إلف البيت والإقامة به .

واعلم أن ناساً من العرب يُشبِتون الهاء فيقولون : ياسَلَمُهُ أَقبلُ ، وبعضُ مَن يُشبِت يقول : ياسلمةَ أقبلُ .

واعلم أن العرب الذين تجذفون في الوصل إذا وقفوا قالوا: با سَلَهُ ويا طَلْحَهُ . وإنّها ألحقوا هذه الهاء ليبينوا حركة الميم والحاه، وصارت هذه الهاه لازمة لها في الوقف كالزمت الهاه وقف ارمه (١) ، ولم يجيلوا (١) المتكلّم بالخيار وحذف الهاه عند الموقف وإثباتها ، من قبل أنّهم جعلوا الحذف لازماً هاء الثأنيث في الوصل ، كما لزم حذف الهاه من ارْمه في الوصل وكأنهم ألزموا هذه [ الهاه في ارْمه على الوقف ولم يجعلوها بمنزلها إذا بيئت حركة مالم يحذف بعده شيء نحو عكيّه وإليّه ، ولكنها لازمة كراهية أن يجتمع في ارْمه حذف الهاء وترك الحركة ، فأرادوا أن تثبت الحركة على كل حال ، ليكون ثباتها عوضاً من الحذف للياء والهاء ، فبُيّنت الحركة بالهاء في السكوت ليكون ثباتها في الاسم على كلّ حال ، ليكون ليكون ثباتها في الاسم على كلّ حال ، ليكون اليكون ثباتها في الاسم على كلّ حال ، ليكون اليكون ثباتها في الاسم على كلّ حال ، ليكون ألهاء و الاسم على كلّ حال ، ليكون الله الم

واعلم أنَّ الشعراء إذ اصْطُرُّوا حذفوا هذه الهاء في الوقف ، وذلك لأنَّهم يجعلون المدة التي تَلحق القوافيَ بدلاً منها .

وقال [الشاعر]، ابن اكمرع (٣):

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ لازمة كَا لزمت الهاء في قه وارمه ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) ط: « ولم يجمل » بالبناء للمعجهول .

<sup>(</sup>٣) ب: « ابن الجذع » ، تحريف . وهو عوف بن عطية بن الخرع ، بوزن كنف ، النيمى » نسبة إلى تيم بن عبد مناة . شاعر جاهلى . الحزانة ٣ : ٨٢ والقاموس ( خرع ) والمفضليات ٣٢٧ . والبيت الشاهد فى المفضليات ٤١٦ .

كادت فَزَارَةُ تَشْقَى بنا فَأُوْلَى فَزَارَةُ أَوْلَى فَزَارَةُ أَوْلَى فَزَارَا (١)

\* رقبي قبل النفري يا ضُباَعا(٢) \* مثل هُدُمةُ (٢) :

عُوجِي علينا وأربعي يا فاطِماً<sup>(1)</sup>

(١) تشتى بنا ، أى نوقع بها فتشتى . وأولى لك : كلة وعيد وتهدد، ومعناه : الشر أقرب إليك .

والشاهد فيه ترخيم « فزارة » في آخر البيت ، والوقف عليها بالألف عوضا من الألف ، لأنهم إذا رخموا ما فيه الهاء ثم وقفوا عليه ردوها للوقف ، فلما لم يمكن الشاعر رد الهاء هنا جمل بالألف عوضاً من الهاء .

(۲) ديوانه ۲۷ وابن يعيش ۲: ۹۱ والحزانة ۱: ۳۹۱ / ۳۶۱ والعيني ٤: ۲۹۵ والهمع ١: ١١٩ ، ١٨٥ وشرح شواهد المفني ۲۸۷ والأشموني ٣: ٢٧٣ . وهو صدر ۽ وعجزه:

ولا يك موقف منك الوداط .

وضباعة ، هي بنت زفر بن الحارثالذي مدحه القطامي بالقصيدة . ويروى : « ولا يك موقني » .

والشاهد فيه ترخيم « ضباعة » والوقف على الألف بدلا من الهاء، كما مضى اللقول في الشاهد السابق.

- (٣) أمالى ابن الشجرى ٢ : ٦٤ والشمراء ٢٧٢ · والحق أن الرجز لزيادة ابن زيد المذرى ، كما في الشمراء في قصة ذكرها ابن قنيبة .
- (٤) فاطمة هذه ٤ هي أخت هدبة ٤ شبب بها زيادة فعدا عليه هدبة فقتله .
   عوجي : اعطني و عرجي . وارجي : أقيمي .

والشاهد فيه « يا فاطما » حيث وقف بالألف على هذا المرخم المختوم بالهاء . وانظر ما سبق . وإنما كان الحذفُ ألزم للهاءات فى الوصل (١) ، وفيها أكثر منه فى سائر الحروف فى النداء ، من قبل أنّ الهاء فى الوصل فى غير النداء تُبدل مكانّها التاء ، فلمّا صارت الهاء فى موضع يُحذَف منه لا يُبدّل منه (٢) شىء تخفيفا ، كانّ ما يُبدّل ويُغيّر (٣) أولى بالحذف ، وهو له ألزمُ ، وجعلوا تغيير هالحذف فى موضع الحذف إذ كان متغيرًا لا محالةً (١) .

و سمنا الثقة من العرب يقول ؛ يا حَرْمَلْ ، يريد ياحَرْمَلَهْ ، كما قال بعضهم ؛ ارْمْ ، يقفون بغير هاء .

واعلم أن هاء التأنيث إذا كانت بعد حرف زائد لو لم تكن بعده خذف ، أو بعد حرفين لو لم تكن بعدها حذفا زائدين ، لم يحذف (٥) ، من قبل أن الحروف الزوائد [من الحروف (٧)] وذلك قولك في طائفيَّة : يا طائفيَّ أقبلي ، وفي مَرجانة : يا مرجان أقبلي .

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ وَإِنَّمَا كَانَ الْحَدْفُ لِلهَاءَاتُ أَلَوْمٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ط: « منها » .

<sup>(</sup>٣) ط : ﴿ يَنْفِيرٍ ﴾ .

<sup>(</sup>غ) فى الأصل فقط: ﴿ إذا ﴾ بدل: ﴿ إذ ﴾ . وقال السيرافى ما ملخصه: إنما كان الترخيم أكثر فيا آخره هاء التأنيث لعلنين : إحداها أن هاء التأنيث شيء مضاف إلى الاسم ليس من بنيته ؛ لأنها لا تعود فى جمع مكسر ولا جمع سالم كما تعود ألف التأنيث . والعلة الأخرى أنها هاء فى الوقف وتاه فى الوصل ، وهذا التغيير لازم لها ، و دخولها على الكلام اكثر من دخول ألنى التأنيث ، فكان حذفها أولى ، لأنها إذا حذفت لم يختل الاسم لحذفها .

<sup>(</sup>٥) ب نقط: ﴿ لَمْ تَعْذَفَ غيرِهَا ﴾ .

<sup>(1)</sup> هذا ما في ط . وفي الآصل و ب : « الحرف الزائد » .

<sup>(</sup>٧) من الحروف ، ساقط من الأصل ققط .

وفى رَعْشَنَة : يارَعْشَنَ أَقبلى، وفى سَعْلاة : يا سِعْلاً أَقبلى. ولو حَدَفْتُ مَا قبل الْهَاء كَحَدَفَك إياه وليس بعده (١) ها؛ لقلت فى رَجُل يستَّى عُشَانَة يا عُمْ القبل ، لأنَّ الهاء لو لم تكن ههنا لقلت ياعُنْم أَقبل ، فإنَّ اللكلامُ أَن تقول ياعُنْمانَ أقبل ، فأجر ترخيم هذا بعد الزوائد مجراه إذا كان بعدما هو من نفس الحرف .

ومَن حذَف الزوائد مع الهاء فا نّه ينبغى له أن يقول فى فاطمة: يا فاطر لا تفعلى ، من قبل أنّ الهاء لو لم تكن بعد الميم لقلت يا فاطركما تقول ياحار ، فأنت قد تُعذف ما هو من نفس الحرف كما تحذف الزوائد ، فإذا ألحقته الزوائد لم تحذفه مع الزوائد (٢) . فكذلك الزوائد إذا ألحقتها مع الزوائد لم تحذفها معها .

هذا باب يكون فيه الاسم بعد ما يُحذَف منه الهاءُ بمنزلة اسم يتصرّف في الكلام لم يكن فيه (٣) هاد قُطُّ وذلك قول بعض العرب، وهو عنترةُ [العُبْسيُّ(٤)]:

<sup>(</sup>١) في الأصل و ب : « وليس بعده هاد » .

 <sup>(</sup>٧) فا ذا ألحقته الزوائد ، ساقط من الأصل فقط ، وفي ط : « فا ذا ألحقتها الزوائد » .
 الزوائد » . وفي ط بعد ذلك : « لم تحذفها مع الزوائد » .

<sup>(</sup>٣) ط ، ب : « لم يكن» .

<sup>(</sup>٤) في معلقته . وانظر أمالي ابن الشجري ٢ : ٩٠ ، ١٧٠ والهمع ١٤٤١ ، شرح شواهد المغني ٢٨٢ .

يَدْ عُونَ عَنْتَرُ، والرِّمَاحُ كَأَنَّها أَشْطَانُ بِيرٍ فِي لَبَانِ الأَدْهَمِ (١) جَمَاوا الاسم عنترا (٧) وجعلوا الراء حرف الإعراب].
وقال الأسودُ بن يَعْفُرَ تصديقاً لهذه اللغة :

أَلَا هِلَ لَهُذَا الدَّهِرِ مِن مُتَعَلِّلِ عِن الناس، مَهُمَّا شَاء بِالناس يَفْعُلِ (٣) [ ثَمُ قَال ] :

وهذا ردائي عنده يَستعيرُه ليسْلَبَني حَتَّى أَمَالِ بِنَ حَنْظَالِ (١٤)

(۱) يقول: يستنصرون بى فى الحرب وينادوننى ، وقد تعاورت الرماح فرسى الأدهم، وشرعت فيه شروع الدلاء فى الماء. والأشطان: الحبال ، جمع شطن بالتحريك. وفى ط: ﴿ أَشَطَانَ بَرْ ﴾ بالهمز، وفى ب: ﴿ تَبْرِ ﴾ وهذه عرفة. واللبان ، كسحاب: الصدر. والأدهم: الأسود، وهو فرسه.

والشاهد فيه ترخيم « عنترة » ، و بناؤه على الغيم ، تشبيها له باسم مفرد منادى لم يحذف منه شيء ، وقد حذف حرف النداء قبل عنترة ، لأن المنادى العلم يحسن معه الحذفلانه معرفة بنفسه ليس بمحتاج إلى تعريف حرف النداء له .

(۲) في الأصل و ب : « جعل الاسم عنترا » .

(٣) نوادر أبى زيد ١٥٩ وسمط اللآلى ٩٣٥ والتصريح ٢ : ١٩٠ . والمتملل: مصدر ميمي ، من التعلل ، وهو اللهو والشغل .

يقول: إن الدهر يلح على الناس بصرود دائباً لا يشغله شيء عما يريد أن يفعله . وقد فسره الشنتمري بقوله : « يقول إن هذا الدهر يذهب بهجة الإنسان وشبابه ، ويتعلل في قعله ذلك تعلل المتجنى على غيره » .

(٤) ط فقط : « ليسلبني نفسي » . وكني عن الشباب بالرداء لأنه أجمل الثياب ، وجعل ما ذهب من شبابه حقاً غصبه إياه وغلبه عليه . ثم نادي مالك بن حنظلة مستفيثا بهم مستنصراً لأنه منهم ، فالأسود بن يعفر نهشلي ، من نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة .

والشاهد فيه ترخيم ﴿ حَنَظَلَةٌ ﴾ وإجراؤه بعد الترخيم مجرى اسم لم يرخم فلذا جره بالإضافة . وهو نما رخم في غير النداء ضرورة .

وذلك لأنّ الترخيم يجوز [في الشعر] في غير النداء ، فلمّا رخّم جَعَل الاسمَ عِمْزَلَةُ اسمِ لِيست فيه هاء . وقال رؤية (١) :

إِمَّا تُرَيْفِي اليومَ أُمَّ مَعْزِ عاربتُ بين عَنَقِي وَجَعْزِي (٢) وإنَّمَا أَرَاد: أُمَّ حَزَة (٣). وأما قول ذي الرمة:

دينر مَيَّة إذْ مَى تُسَاعِفُنا ولايرى مِثْلَباعُجْمُ ولاعَرَبُ (٤) في مَيْلَاعُجْمُ ولاعَرَبُ (٤) في من الاسمين اسماً لها في النداء وفي غيره.

= وقال السيرافي تعليقاً على البيت: قال أبو بكر محمد بن على مبرمان: قرأت على أبى العباس - يعنى المبرد - أمال بن حنظل . فالشاهد فى هذه الرواية فى ترخيم مالك وحنظلة وذلك أنه جمل مال بعد حذف الكاف منه للترخيم بمنزلة من اسمه و مال » 6 فا ذا ناداه على هذا جاز أن يقول: أمال بن حنظل 6 كما تقول: أزيد بن عمرو.

- (١) ديوانه ٢٤ وابن يميش ٩ : ٦ والإنصاف ٣٤٩ والمخصص ١٤ : ١٩٥٠
- (٣) يصف كبره وعلو سنه ، وأنه يقارب الحطو فى عنقه وجمزه ، وها ضربان من السير ، و الجمز أشدها وهو كالوثب والقفز .

والشاهد فيه ترخيم ﴿ حَزْةٌ ﴾ في غير النداء ، للضرورة .

- (٣) كذا في ط . وفي الأصل : « وإنما أرادوا حمزة » ، وفي ب : « وإنما أراد حمزة » .
- (٤) قد سبق الكلام على البيت في ٢٨٠ وقد علق السيرافي على البيت بقوله : قال أبو العباس : يجوز أن يكون أجراه في غير النداء على يا حارُ مم صرفه لما احتاج إليه . وهذاهو الوجه عندي ، لأن الرواة كلها تنشد :

فيامى ما يدريك أين مناخنا معرقة الألحى يمانية سجرا على الترخيم ، فهذا يدل على أنه يقصد قصد مية .

(ه) ط فقط : «مى» بمنع الصرف ، وها وجهان جائزان فى كل علم مؤنث ثلاثى ساكن الوسط . وعلى هذا المثال قال بعضُ العرب إذا رَّخُوا : يَاطَلُحُ ويَا عَنْتَرُ . وقد يكون قولهم ﴿ يَدَعُونَ عَنتُرُ ﴾ بمنزلة مَى ۚ ؛ لأن ناساً من العرب يسمونه عنتراً فى كل موضع . ويكون أن تجعله بمنزلة مَى بعد ماحذفت منه ، وقد يكون مَى ۗ أيضاً كذلك ، يجعلها (١) بمنزلة ما ليس فيه ها؛ بعد ما تحذف الهاء .

وأما قول العرب: يا فَلُ أقبل ، فا يهم لم يجعلوه اسمًا حذفوا منه شيئًا يثبت فيه في غير النداء ، ولكنّهم بنوا الاسم على حرفين ، وجعلوه بمنزلة دم . والدليل على ذلك أنّه ليس أحد يقول يافل (٢) فإن عنوا امرأة قالوا: يا فُلة : وهذا الاسم (٦) اختص به النداه ، وإنّا بني على حرفين لأنّ النداء موضع تخفيف (٤) ، ولم يجز في غير النّداء لأنه جعل اسمًا لا يكون إلا كناية لمنادًى ، نحو يا هناه ، وممناه يا رُجل . وأمّا فلان فا يما هو كناية عن اسم سمى به المحدث عنه ، خاص غالب . وقد اضطر الشاعر فبناه على حرفين في هذا المعنى . قال أبو النجم ،

« في عَلَمْ أَمْدِكُ فَلَاناً عن فل (٥) «

<sup>(</sup>١) ط : ﴿ وَقُدْ تُكُونَ ﴾ ، و ﴿ تَجْعَلُهَا ﴾ بالتاء فهما .

<sup>(</sup>Y) d: 6 d ex.

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ وهذا اسم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) كذا في ط ، وفي الأصل و ب : ﴿ يَحْدُفْ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أمالى ابن الشجرى ٢ : ١٠١ والحزانة ١ : ١٠١ والعبنى ٤ : ٢٢٨ والمسع ١ : ١٩٧ وشرح شواهد المننى ١٥٤ والأشمونى ٣ : ١٩١ والتصريح ٢ : ١٨٠ واللجة ، بالفتح : اختلاط الأصوات فى الحرب . أمسك فلانا عن فل ، أى خذ هذا بدم هذا ، وأسر هذا بهذا .

والشاهد فيه استمال ﴿ فَلَ ﴾ موضع ﴿ فَلَانَ ﴾ في غير النداء ضرورة .=

# هذا باب إذا حذفت منه الهاء وجملت الاسم بمنزلة مالم تكن فيه الهاه أبدلت حرفاً مكان الحرف الذي يلى الهاء

وإن لم يُجلُّه بمنزلة اسم ليس فيه الهاه لم يتفيَّر عن حاله التي كان عليها ٢٣٠٤ قبل أن تحذف .

وذلك قولك في عَرْقُورَة وقَدَّدُوة إن جعلت الاسم بمنزلة اسم لم تكن فيه الماه (۱) على حال : يا عَرْ في (۱) وياقَدَّدي ، من قبل أنه ليس في الكلام المر آخره كذا (۱) . وكذلك إن رَّخْتَ رَعُومٌ وجعلته بهذه المنزلة ، قلت : يا رَعِي .

وإن رُّخْت رجلا يسمى قَطُوانَ فجعلته بهذه المنزلة قلت : يا قَطَا أُقبل .

=وفى ذلك تقديران : أحدها أن يكون أراد: عن فلان ، فحذف النون للترخيم في غير نداء ثم حذف الألف لأنها زائدة . والآخر أن يكون نقله محذوفاً من قولهم : يا فل ، للضرورة .

- (1) d: calos.
- (٧) في الأصل فقط: ﴿ قلت يا عرق ٧ .
- (٣) بعده فى الأصل و ب : « يعنى آخره و او قبلها حرف منحرك ﴾ ، لكن فى الأصل : « قبله حرف » . و يبدو أنه من تعليقات الأخفش .

وقال السيرانى معلقاً: إذا وقع الترخم على أن يكون المبقى بمنزلة اسم كامل غير مرخم فينبنى أن تراعى الحرف الذى يقع طرفاً . إن كان مما يفير إذا وقع طرفاً غير ، وإن بق ما ينبنى أن يزاد فيه ليتم اسما زيد فيه حتى يكون على منهاج الأسماء المفردة . ولذلك قالوا في عرقوة وقحدوة : يا عرقى ويا قحدى كائن الواو وقعت طرفا وقبلها ضمة فقلبت ياء وكسر ما قبلها . وكذلك فعلت العرب في جمع دلو وحقو كه حيث قالوا : أدل وأحق كه وأصله أدلو وأحقوه .

فإن رَخْت رجلاً اسمه طُفَاوة قلت : يا طُفاه أقبل ، من قبل أنه ليس فى السكلام اسم هكذا آخِرُه يكون حرف الإعراب ، يعنى الواووالياه إذا كانت قبلهما ألف زائدة ساكنة لم يَثبتا على حالهما ، ولكن تُبدك الهمزة مكاتبهما . فإن لم يجعلهما حروف الإعراب فهى على حالها قبل أن تحذف الهاء ، وذلك قولك : ياطُفاوَ أقبل ، إذا لم ترد أن تجعله بمنزلة اسم ليست فيه الهاء .

واعلم أن ما يُعِمَل بمنزلة اسم ليست فيه ها؛ أقل في كلام العرب ، وترك الحرف على ماكان عليه قبل أن تُحذف الها، أكثر ، من قبل أن حَرف الإعراب (١) في سائر الكلام غيره . وهو على ذلك عربي أ.

وقد حملهم ذلك على أن رَّخُوه حيثُ جعلوه بمنزلة ما لا هاء فيه . قال العجّاج (٧) :

فقد رأى الرامونَ غيرَ البُطُّلِ أَنَّكَ يَامُمَاهِ يَا ابنَ الْأَفْضَلِ (٦)

وهو من قصيدة يمدح بها يزيد بن معاوية ، على حد قوله :

#### • محملن عباس بن عبد المطلب •

المراد ابن عباس ، فذف ﴿ ابن ، .

(٣) أى لقد رأى الراءون رأيا صحيحا لا باطلا ، فنصب و غير ، على المفعولية المطلقة . والبطل : جمع باطل ، قياسا على أصله فى الصفة .

والشاهد فيه إدخال ترخيم على ترخيم في « يا مماو » ، رخم أولا فصار « يامماوى» ، و ثانيافصار « يامماو » و هي ضرورة قبيحة. قال الشنثمرى: «و يحتمل أن تكون الياء من قوله يا ابن الأفضل ياه مماوية على قوله يامماوى ابن الأفضل ...

<sup>(</sup>١) كذا في ط. وفي الأصل ، ب: ﴿ حروف الإعراب ، .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٤٤ والحصائص ٣: ٣١٦ والحزانة ١: ٣٩٦ والهمم ١: ١٨٤.

بريد : يا معاوية .

وتقول فى حَيْوَةً: ياحَيْوَ أَقبلُ ، فإن رفعت الواو تركتها على حالها لأنه حرف أُجرى على الأصل وجُعل بمنزلة غَرَّوٍ ، ولم يكن التغييرُ لازماً وفيه الهاه.

واعلم أنه لا يجوز أن تحذف الهاء وتجعل البقية بمنزلة اسم ليست فيه الهاء إذا لم يكن اسماً خاصاً غالباً ، من قبل أنهم لو فعلوا ذلك النّبس المؤنّث بالمذكّر . وذلك أنّه لا يجوز أن تقول للمرأة : يا خبيث أقبلي ، وإنّما جاز في الغالب لأنّك لا تذكّر مؤنّشاً ولا تؤنّث مذكّراً .

واعلم أن الأصحاء التى ليس فى أواخرها ها؛ أن لا يُحذف منها أكثرُ ، لأنّهم كرهوا أن يُخِـــُّلُوا بها فيحملوا علمها حذف التنوين وحذف حرف لازم للاسم لايتغيّر فى الوصل ولا يزول .

وإِنْ حَدَفَتَ فَسَنَّ . وليس الحَدَف لشيء من هذه الأسحاء أَلَزَمَ منه عَلَاثَ ومالكُ وعامر ، وذلك لأنَّهم استعملوها كثيراً في الشعر ، وأكثَرُوا التسمية بها للرجال . قال مُهلَّهلُ بن ربيعة (١) :

ياحار لا تَعَهْلُ على أَشْياخِنا إِنَّا ذَوُو السَّوْراتِ والأَحلامِ (٢)

<sup>=</sup>فنوهمت ياء يا ابن ، التي فى النداء ، وإنما هى ياء معاوية . ويرده ما حكى ابن كيسان أن بعض المنشدين له من العرب يقول : يا معاو ، فيقطع الكلمة فى النداء عند الواو ، ثم يقول يا ابن الأفضل » .

<sup>(1)</sup> ابن يعيش ٢: ٢٢. يقوله للحارث بن عباد ، الذي قام بحرب بكر بعد مقتل ابنه بجير بن الحارث ، قتله مهلهل وقال له قولته المشهورة: « بؤ بشسع نعل كليب » ، أي كن كفئا لشسع نعله .

<sup>(</sup>٢) الجهل: الحمق. والسورة ، بالفتح: الحدة والحفة عند الغضب،

وقال أمرؤ القيس:

أَحَارِ نَرَى أَرْقًا أَرِيكَ ومِيضَهُ كَلَيْمِ اليَّدَيْنِ فَ حَبِّي مُسَكَّلًو (') [ وقال الأنصاري :

پا مال والحقّ عنده فقنو ا(۲) ] \*
 وقال النابغة [ الذُّبيائي ] :

فصالِحُونا جيماً إن بَدَا لَكُلُم ولاتَقُولُوا لنَا أَمْثَالَهَا عَامِ<sup>(٣)</sup> وهُو فَى الشَّمْرِ أَكْثُرُ مَن أَن أُحصِيَه .

أى فينا إباء وحدة عند الغضب ، وفينا الحلم والرزانة عند الرضا .
 والشاهد فيه ترخيم ﴿ حارث ﴾ لكثرة استعاله .

(١) البيت من معلقته المشهورة . وانظر أمالى ابن الشجرى ٢ : ٨٨ والحصائص ١ : ٩٩ والإنصاف ٩٨٤ وابن يعيش ٩ : ٨٩ . ويروى : « أصاح ترى برقا » و « أعنى على برق » . والوميض : اللمعان الحنى ، يقال ومض البرق وأومض . والحبى : السحاب المعترض بالأفق ، يقال حبا لك الشيء ، إذا عرض وارتفع . والمسكلل : المتراكب ،

والشاهد فية ترخيم « حارث ، كما في الشاهد السابق .

(٧) لم تثبت هذه الزيادة فى الأصل ولانى بكا يفهم من وضعها بين معقنى الشكلة ، كما أن الشنتمرى لم يتمرض للإنشاد ولاللشاهد ، والبيت لعمر و بن امرى القيس الأنصارى كما فى جهرة القرشى ١٣٧ وديوان حسان ٢٨١ . وصدره :

\* إِنَّ بُحِيرًا عبد لفيركم \*

والشاهد فى هذا الشطر ترخيم « مالك » وهو اسم قبيلة ، وهذا الترخم كثير فى الشعر .

(٣) ديوان النابغة ٧١ يقوله لبني عاص بن صعصمة ، وكانوا عرضوا عليه وعلى قومه مقاطعة بني أسد ومحالفتهم دونهم ، فيقول لهم : صالحونا وإياهم جميعا إن شئتم ، فلن ننفر د جملح ممكم دونهم ،

والشاهد في ﴿ عام ﴾ ، وهي ترخيم عاص ، وهو علم كثير الاستعال ه

وَكُلُّ اَمْمُ خَاصِّ رَّخْتُه فَى النَّدَاء فَالتَرْخِيُّ فَيْهُ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ فَى هَذْهُ الْأَمْعَاء الثلاثة ِ أَكْثَرَ . فَمْنْ ذَلَكُ قُولُ الشَّاعِرُ (١) :

فَقُلْمْ تَعَالً يَا يَزِى بنَ مُغَرِّم فَقَلْتُ لَكُمْ إِنِّي حَلَيفُ صُدَاءِ (٢) وهو يزيدُ بن مُخرِّم (٣) .

وقال مجنون بني عامر :

أَلَا يَالَيْلُ إِن تُحَيِّرَتِ فِينَا بِنَفْسَى فَانْظُرِى أَبِنَ الْخِيارُ (ا) بِرِيد فِي النَّانِي لَيْلَيَ. بريد في الأول: يزيد ، وفي النَّانِي لَيْلَيَ.

وقال أوْسُ بن حُجَرٍ (٥) :

<sup>(</sup>۱) هويزيدبن مُخرَّم، بفتح الحاء المعجمة وكسر الراء المهملة المشددة . وقيل: مُحرَّم، بالحاء المهملة والزاى المشددة المفتوحة ، من بنى الحارث بن كعب ، يعرف بابن فسكهة ، وهي جدته أم أيه . وانظر الحزانة ١ : ٢٩٦ وأمالي ابن الشجري ٢: ٨١. وقال المرزباني في معجمه ٤٩٤ : « ويزيد جاهلي كثير الشعر » •

<sup>(</sup>٢) ط: «محزم»، وأثبت ما فى الأصل وب. يذكر أنه دعى إلى الحلف فأبى أن ينقض حلفه لصداء و يحالف غيرهم. وصداء: حى من بنى أسد، وقيل اسم فرس له. أى لا أحتاج مع فرسى والاعتزاز بها إلى حليف،

والشاهد فيه ترخيم ﴿ يزيد ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ مُحْزَمَ ﴾ 6 وأثبت ما في الأصل وب.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٢٢ . بنفسى ، أى أفديك بنفسى ، يقول : إن خيرت يبنى و بين غيرى ، فانظرى طويلا ، فلى أمل أن أحظى باختيارك ،

والشاهد في ترخيم ﴿ لِيلِي ﴾ وحذف ألفها كما محذف الهاء .

<sup>(</sup>a) ديوانه ١١٧ وأمالي ابن الشجري ٢ : ٨١ ·

#### \* تَسَكُّرُتِ مِنَّا بِعِدَ مَعُرْفَةٍ لِمَى (١) \* يريدُ : لَيسَ .

واعلم أن كلّ شيء جاز فى الاسم الذى [في] آخِره ها؛ بعد أن حذفت الهاء منه فى شعرٍ أو كلام ، يجوز فيا لا هاء فيه بعد أن تحذف منه (٢) . فن ذلك قول امرى القيس (٣) :

لَنْهِمُ الْفَنَى تَعْشُو إلى ضَوْءِ نارِهِ طريفُ بنُ مالِ ليلةَ الْجُوعُوالْخُصَرُ (٤) حَمَل جَمَل ما بقى بعد ما حذّف ، بمنزلة اسم لم يُحذُّف منه شيء كما جَمَل

(١) مطلع قصيدة له . وعجزه :

و بعد التصابى والشباب المكرم

يقول: أنكر تنا لمكان الكبر بعد معرفة بنا زمان الشباب.

والشاهد في ترخيم « لميس » بحذف السين كما تحذف الهاء . ولميس : أسم أمرأة ، وأصل معناه المرأة اللينة المامس .

- (٢) ط : ﴿ أَن يَحَذَفَ مَنْهُ ﴾ .
- (٣) ديوانه ١٤٢ والعيني ٤ : ٢٨٠والهمع ١ : ١٨١ والأشموني ٣ : ١٨٤ .
- (٤) كان طريف بن مالك قد أجار امرأ القيس حين استجار به ، وكانت القيائل تنحاماه خوفا بماكان يطالب به من الملك . ويقال عشا إلى النار وعشاها، واعتشى بها : رآها ليلاعلى بمدفقصدها مستضيئا بها ليصل إلى الضيافة . وفى الأصل : «يسشو » صوابه فى ب ، ط . والحصر ، بالتحريك : شدة البرد .

والشاهد فيه ترخيم ﴿ مالك ﴾ في غير النداء ضرورة ، وجعله بمنزلة اسم لم بحدف منه شي ، فلدلك جره بالإضافة . وهذا حكم ما رخم في غير النداء المضرورة عند أكثر النحويين . ومذهب سيبويه إجراؤه على الوجهين ؛ لأن الشاعر إذا اضطر إلى ترخيمه وحذفه فا مما ينقله من باب النداء على حسب ما كان عليه ، وهو في ترخيم النداء متصرف على الوجهين فيجرى به في غير النداء على ذلك .

ما بقى بعد حذف الهاء بمنزلة إسم لم تكن فيه الهاء .

وقال رجلٌ من بني مازن :

على دِماه البُدْنِ إِن لَمْ تَفَارِقِي أَبِلَا حَرِدَبِ لِيلاً وَأَصِحَابَ حَرْدَبِ (١) وقال ، وهو مصنوعٌ على طَرَّفَةً ، وهو لبعض العِباديَّينَ :

أَسَعْدَ بِنَ مَالٍ أَلَمْ تَعَلَمُوا وَدُو الرَّائِي مَهُمَا يَقُلُ يَصَدُقُ (٢) واعلم أَنَّ كلّ اسم على ثلاثة أحرف لا يُحذَف منه شيء إذا لم تكن (٣) آخِرَه الهاء . فزعم الخليل رحمه الله أنهم خفَّفوا هذه الأسماء التي ليست أواخرُها الهاء ليجعلوا ما كان على خسة على أربعة ، وما كان على أربعة على ثلاثة . فإ يَّمَا أرادوا أن يقر بوا الاسم من الثلاثة أو يصيروه إليها ، وكان غاية النخيف عندهم ، لأنَّه أخفُ شيء عندهم في كلامهم مالم يُنتقص ،

<sup>(</sup>۱) أنشده ابن الشجرى أيضا فى أماليه ۲ ، ۹۱ ، ۸۹ ، ۹ مناطب ناقته ويختها على مفارقة أبى حردبة ، وكان هذا لصا قاطعا ، وكان الشاعر من أسحابه فتاب . البدن : جمع بدنة ، بالتحريك ، وهى الناقة تنخذ النحر ، أراد نحر البدن بمكة نذراً منه إن لم تطعه ناقته ، وخاطب ناقته وهو يريد نفسه ، على المجاز والاتساع ، وأراد : وأصحاب أبى حردبة ، فحذف « أبى » لعلم السامع .

والشاهد فيه ترخيم «حردبة » في غير النداء في ضرورة أ ، وأجراؤه بعد الترخيم مجرى غير المرخم في الإعراب .

<sup>(</sup>٢) لم أجد له مرجما ، وقال الشنتمرى : « لبعض العباديين ، وهو مصنوع على طرفة » . ولم أجده في ديوانه .

وسعد بن مالك : حي من بكر بن وائل ، وهم رهط طرقة .

والشاهد فيه ترخيم ﴿ مَالِكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ط: ديكن ٥.

فكرهوا أن يَعذفوه إذْ صار قصاراهم أن يَنتهوا إليه (١).

واعلم أنّه ليس من اسم لاتكون في آخره هاه (٢) يُحذَف منه شي ا إذا لم يكن اسماً غالباً نحو زيد وعمرو ، من قبل أنّ الْمَارف الفالبة أكثرُ في الكلام وهم لها أكثرُ استمالاً ، وهم لكثرة استمالهم إياها قد حذفوا منها في غير النداء ، نحو قولك : هذا زيدُ بنُ عَرْو ، ولم يقولوا هذا زيدُ ابنُ أخيك (٣).

ولو حذفت من الأسماء غبر الفللبة لقلمت فى مُسْلُمْنَ : يا مُسْلُمُ أَقْمِلُوا وفى راكِبِهِ : ياراكِ أُقبِلُ . إِلاَّ أَنَّهُم قد قالوا : يا صاح ، وهم يريدون ياصاحبُ ؛ وذلك لكثرة استمالهم هذا الحرف ، فحذفوا كما قالواً : لم أَ بَلْ ، ولم يك ، ولا أَدْر .

> هذا باب ما بُحذَف من آخِره حرفان لأنها زيادة واحدة بمنزلة حرف واحد زائد

وذلك قولك في عُثْمانَ : يا عُثْمَ أَقبلْ ، وفي مَرْ وانَ : يا مَرْ وَأَقبل ، وفي

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ إِذَا كَانَ . ٤ إِخْ .

<sup>(4)</sup> d: ( lbl . ).

<sup>(</sup>٣) السيرانى: « أهل البصرة كلهم ، ومعهم الكسائى ومنبعوه من أهل الكوفة ، مجمعون على أن الاسم إذا كان على ثلاثة أحرف وليس الحرف الثالث هاء تأنيث لم يرخم ، سواء تحرك الوسط أو سكن ، كرجل اهمه بكر أو عمرو أو قدم أو حجر » . ثم قال : « وقال الفراء : يجوز ترخيم ما كان على ثلاثة أحرف أوسطها منحرك . تقول فى نحو حجر وقدم : ياحج ويا قد ، وكذلك فى عنق : يا عن من . وفى كنف : ياكت . قال : لأن فى الأسماء نحو يد ودم » .

أَسْمَاء : يَا أَسْمُ أَقْبَلِي .

وقال الفرزدق (١):

عليه بالمحاء ، فكث إليه:

يا مَرْوَ إِنَّ مَطْيَى عَنبوسةً تَرْجُو الْحِباء ورَبَّا لَم يْأْسِ (٢) وقال الراجز (٣):

\* يَانُعُمْ هَلْ تُعُلَّفُ لَا تَدَيْبًا (\*) \*

(۱) ديوانه ٤٨٧ وابن الشجرى ٢: ١٨٧ وابن يعيش ٢: ٢٧ والعيني ٤: ٢٩٧ والغيلي ٤ : ٢٩٧ والغيلي ٤ : ٢٩٧ والغير اللسان (حبس ٣٤٠). (٢) مروان هذا هو مروان بن الحكم ، وكان قد ولى المدينة من قبل معاوية ، فدفع إلى الفرزدق محيفة يوصلها إلى بعض عماله ، وأوهم الفرزدق عن أن فيها عطية ، وكان فيها مثل ما في محيفة المتلمس ، فلما خرج الفرزدق عن المدينة خشى مروان أن فيها مثل ما في محيفة فيدرى ما فيها من الأمر بقتله ، فيتسلط

قل الفرزدق والسفاهة كاعما إن كنت تارك ما أمرتك فاجلس ودع المدينة إنها مرهوبة واعمد لمكة أو لبيت المقدس ألق الصحيفة يا فرزدق إنها نكراء مشل صيفة المتلس فأجابه الفرزدق بأيات أولها هذا البيت الشاهد. وبعده:

وأثبتني بصحيفة مخسومة يخشي على بها حباء النقرس ألق الصحيفة با فرزدق إنها نكراء مثل صحيفة المتلس

والحباء: المطاء، وقد أسند الرجاء إلى ناقئه، وهو يعنى نفسه، مجازاً. والشاهد فيه ترخيم « مروان » وحذف الألف والنون لزيادتهما وكون الاسم ثلاثياً بمدحذفهما.

(٣) ط: ﴿ وقال آخر ﴾ . والشاهد من الحسين .

(٤) تدينها : تجازيها ، دنته بما صنع ، أي جازيته ، وفي المثل : ﴿ كَمَا تَدَيْنَ تَدَانَ ﴾ ، أي كما تفعل تجازي ، فسمى الفعل دينا وإن لم يكن جزاء لأنه سبب الجزاء ، فأطلق المسبب على السبب .

والشاهد فيه ترخيم ﴿ نعمان ﴾ . والقول فيه كالذي قبله .

وقال لبيد(١):

يا أَنْمَ صَبْراً على ما كان من حدَّث إن الخوادِث مَلْقٌ ومُنْتَظَّرُ (١)

TTA

وإنَّا كان هذان الحرفان بمنزلة زيادة واحدة من قبل أنَّك لم تُلْحِق الحرفَ الآخِرَ أربعة أحرف رابعهُن الألفُ ، من قبل أن تزيد النون التي في مرُّوان ، والألفَ التي في فَعْلاء ، ولكنَّ الحرف الآخِرَ الذي قبلة زيدا معا ، كما أنّ ياءي الإضافة وقعنا معاً . ولم تُلحِق الآخِرة بعد ما كانت الأولى لازمة ، كا كانت ألن سُلمَى إنَّ ما لحقت ثلاثة أحرف ثالثها الميم لازمة ، ولكنّها زيادتان لحقتا معا كاختنا جميعاً كالحقنا جميعاً .

<sup>(</sup>۱) أو أبو زيبد الطائى . والبيت لم يرد فى ديوان لبيد ؛ لكن نسب إليه فى ملحقاته ٣٨٤٤ وقدنسبه إلى أبى زيبد والأشمونى ٣ : ١٥٨ وانظر ملحقات ديوان أبى زيبد ١٥١ .

<sup>(</sup>٢) الحدث : واحد أحداث الدهر ونوائبه . يقوّل لها : اصبرى على الحوادث فاونها مترادفة على الناس ، منها ما نزل وحل ، ومنها ما هو منتظر لم يقع بعد .

قال الشنتمرى: « و أسماء عند سيبويه فعلاء ؛ لأنه جعل فى آخرها زيادتين زيدتا معا ، فحذفتا فى الترخيم معا كما حذفتا فى مروان معا . ولانعرف فى الكلام اسما بهذا التأليف فتكون أسماء فعلاء منه . والظاهر أن أسماء أفعال على أنه جمع اسم فسمى به ، وحذفت الألف مع الهمزة التى هى لام الفعل لأنها زائدة رابعة كأنف عمار ، فحذفت مع الأصلى كما تحذف ألفه . وإن كانت أسماء فعلاء كما ذكر سيبويه فاشتقاقها من الوسامة ، أبدلت واوها همزة استثقالا للواو أولا ، كما قالوا امر أة وناة من الونى ، وقالوا أحد والأصل وحد ، لأنه من الواحد . فعلى هذا يخرج قوله » .

وكذلك ترخيم رجل يقال له مسلمُونَ ، بحذف (١) الواو والنون جميعاً من قبل أنَّ النون لم تَلحق واواً ولا ياء قد كانت لَز مت قبل ذلك . ولوكانت قد لزَّ مت حنَّى تحكون بمنزلة شيء من نفس الحرف ثم لحقتها زائدةً لم تكن حرف الإعراب .

وكذلك رجلُ احمهُ مُسْلِمانِ : تَحذف الأَلْف والنون .

وأما رجل اسمُه بَنُونَ فلا يُطْرَح (٢) منه إلاّ النونُ ، لا أنَّك لا تصبّر اسماً على أقلَّ من ثلاثة أحرف . ومَن جَعَل ما بقى من الاسم بعد الحذف بمنزلة اسم يتصرّف فى الكلام لم تكن فيه زيادة قطُّ قال يا بَنِي ، لا نه ليس فى الكلام اسم يتصرّف آخِرُه كآخِر بنو .

## هذا باب يكون فيه الحرف الذي من نفس الاسم وما قبله منزلة زائد وقع وما قبله جيماً

وذلك قولك في مَنْصُورٍ : يا مَغْصُ أَقبلُ ، وفي مَمَّارٍ : يا عَمَّ أَقبل ، وفي رجَل اسمَهُ عَنْتَرِ يسُ : يا عَمْتَرِ أَقبلُ . وذلك لأنَّك حذفت الآخِر كا حذفت الزائد ، وما قبلَه ساكنُ بمنزلة الحرف الذي كان قبل النون زائداً فهو زائد كما كان ماقبل النون زائداً ، ولم يكن لازماً لما قبله من الحروف ثم لحقه ما بعده ي للس من الحروف التي تُزاد . فلما كانت حالُ [ هذه ] الزيادة حال تلك الزيادة و حذفت الزيادة "وما قبلها ، حذف هذا الذي من

ال المنوتحذف .

<sup>(</sup>٢) ط: ( تطرح ، .

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ الزائدة ٢ .

#### نفس الحرف(١).

هذا بابُ تكون الزوائدُ فيه بمنزلة ما هو من نفس الحرفُ وذلك قولك في قَنَوَّرٍ: يا قَنوَّ أَقبلْ ، وفي رجل اسمه هَبيَّخُ: يا هَبَيَّ أَقبلُ ، وفي رجل اسمه هَبيَّخُ: يا هَبَيَّ أَقبلُ (٢) بالأنَّ هذه الواو التي في قنوًر والياء التي في هبيَّخ ، بمنزلة الواو التي هم جَدُولٍ ، والياء التي في عِثْبَرٍ .

وإنَّما لحقتا لتُلحقا<sup>(٣)</sup> ما كان على ثلاثة أحرف ببنات الأربعة، وليصير<sup>(١)</sup> بمنزلة حرفٍ من نفس الحرف ؛ كفاءِ جَمْفَرٍ فى هذا الاسم .

ويدلّك على أنّها بمنزلتها أنّ الألف التي تجيء لتُلْحق الثلاثة بالأربعة منوّنة كما ينوّن ما هو من نفس الحرف، وذلك نحو معزّى. ومع ذلك أن الزوائد (٥) تلحقها كما تلحق ما ليس فيه زيادة ، نحو جِلْواخ وجِرْيالٍ و وَوَرْواح ، كما تقول سِرْداح . وتقدّمُ قبل هذه الزيادة الياء والواو زائدتين كما تقدّمُ الحرف في فدّو كس وخَفَيْدُدٍ ، وهي الواو كما تقدّمُ الحرف في فدّو كس وخَفَيْدُدٍ ، وهي الواو

<sup>(</sup>۱) بعده فى الأصل وب: ﴿ يعنى وما قبله ﴾ . قال السيرانى : يريد لما كانت حال الحرف الأصلى فى منصور وعمار ، والسين فى عنتريس قد وجب حذفه لأنها طرف الأسماء، صارت هذه الحروف الأصلية فى الحذف كالزائد الأول من الزائدين ، فقد ساوت الحروف الأصلية الزائد الثانى . والزائد الأول من الزائدين بمنزلة الزائد الذى قبل الحرف الأصلى ، وقد ساوى الزائدان الزائد والأصلى ، وقد وجب حذف الزائدين فوجب حذف الزائد والأصلى .

<sup>(</sup> ٧ ) القنور : الشديد الضخم من كل شيء . والهبيخ : الأحمق المسترخي .

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ لتلحق ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ط: ﴿ وَلَتُصِيرٍ ﴾ .

<sup>(</sup> o ) ط: « الزيادة » .

التى فى قَنَّورِ الأولى، والياه التى فى هَبَيَّخِ الأولى بمنزلة ياء تَكَيْدًع ، فصار قَنَوَّرُ بمنزلة فَدَوْكَ بمنزلة جَعْفَر، قَنَوْرُ بمنزلة مَنْزلة سَكَيْدًع ، وجَدُّوَلُ بمنزلة جَعْفَر، فأَجرَوْا هذه الزوائد بمنزلة ما هو من نفس الحرف، فكرهوا أن يَحذفوها إذْ لم يحذفوا ما شبَّهوها به وما جعلوها بمنزلنه . ولو حذفوا من سمَيْدَع حرفين لحذفوا من مم يُحدُع حرفين لحذفوا من مم يأجر حرفين فقالوا : يامها ، وهذا لا يكون ، لا نَه إخلال مُفرط بما هو من نفس الحرف .

هذا باب تكون الزوائد فيه أيضاً بمنزلة ما هو من نفس الحرف

وذلك قولك فرجل اسمه حَوْلاً يا أو بَرْدَرَا يا بَيابَرْ دراى أقبل ويا حَوْلاى أقبل أن من قبل أنَّ هذه الألف لو جيء بها للتأنيث والزيادة التى قبلها لازمة لها يقعان (٢) مما لكانت الياء ساكنة وما كانت حية ، لأنَّ الحرف الذى يُجعَل وما بعده زيادة واحدة ساكن لا يتحرّك ، ولو تَحرّك لصار بمنزلة حرف من نفس الحرف ، ولجاء بناء آخر . ولكن هذه الألف بمنزلة الهاء التى فى درْحاية وفى تُعفارية ، لأنَّ الهاء إنَّما تلحق للتأنيث ، والحرف الذى قبلها بائن منها قد لزم ما قبله قبل أن تلحق .

وكذلك الألفُ التي تجيء للتأنيث إذا جاءت وحدَها، لأنَّ حال الحرف الذي قبلها كحال الحرف الذي قبل الهاء، والهاد لا تكون أبداً مع شيء

<sup>(</sup>١) السيرافى : هذا الباب إلى آخره فى أن الألف الأخيرة فى حولايا وبردرايا بمنزلة الهاء فى درحاية وعفارية ، وأنا إذا رخمنا حولايا وبردرايا لا محذف غير الألف وإن كان ما قبلها زائدا ، كما لا محذف ما قبل الهاء وإن كان ما قبلها زائداً .

<sup>(</sup> ٢ ) ط: « تقمان » .

قبلها زائد بمنزلة زيادة واحدة وإن كان ساكناً نحو ألف سِمْلاة ولوكانت بمنزلة زيادة واحدة لم يقولوا (١) سُعَيلية ، ولكانت في النحقيرياء مجزومة كالياء التي تكون بدل ألف سِرْحان إذا قلت سُرَيْعِين ، أو بمنزلة عُمْمان إذا قلت سُرَيْعِين ، أو بمنزلة عُمْمان إذا قلت عُريَّه الله ببنات الأربعة. إذا قلت عُمْمان ، ولكنه التأنيث إذا جاءت وحدها ، يدلك على ذلك تحرُّك ما قبلها وحياته .

وإنَّما كانت هِذِه الأحرفُ الثلاثة الزوائد : الياء والواو والألف، وما بعدها ، بمنزلة زيادة واحدة لسكونها وضعفِها ، فجعلت وما بعدها بمنزلة حرف واحد ، إذ كانت مَيِّئةً خَفِيّةً .

ويدلُّك على أنَّ الألف التي في حَوْلايا بمنزلة الهاء أنَّك تقول: حَوْلائيْ كَانَتُ وما قبلها بمنزلة زيادة واحدة لم تَحذف الألف ، كما لا تَحذفها إذا قلت: خُنُفُساويٌ .

## هذا بابُ ما إذا طُرحت منه الزائدتان اللَّتان بمنزلة زيادة واحدة رَجنْتَ حرفاً

٣٤ .

وذلك قولك فى رجل اسمه قاضُونَ: يا قاضِى أقبلَ ، وفى رجل اسمه ناجِيُّ: يا ناجِي أُقبلُ ، أَظهرتَ الياء لحذف الواو والنون ، وفى رجل اسمه مُصْطَفُوْن : يا مُصْطَفَى أُقبلُ .

وإنَّمَا ردَدتَ هذه الحروف لأنَّكَ لم تَبْن الواحدَ على حَدْفها كما بُنيتْ دَمُّ على حَدْف الياء ، ولكنَّك حَدْفَتُهنَّ لأنه لا يَسكن حرفان ممّا ، فلمّا ذهب

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ لَمْ تَقَلَ ﴾ .

<sup>(</sup> Y ) ط: « حولاني كما تقول درحايي » بياءين لا هنرتين .

فى الترخيم ما حدقتهن لمكانه رجعتهن . فحدف الواو والنون هينا كحدفها فى مُسْلِمِينَ ؛ لأنَّ حدفها لم يكن إلاَّ لأنه لا يَسكن حرفان معلموالياء والألف يعنى (١) فى قاضى ومُصْطَفَى تَثبتان كما تُبتت الميمُ فى مُسْلِمِينَ (٢).

ومثلذلك: ﴿ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ (٢) ﴾. وهذا قول الخليل رحمه الله . فإذا لم تَذَكر الصيد قلت مُحلِّى.

# هذا باب أبحرًا ك فيه الحرفُ الذي يَليه المحذوفُ لأنه لا يلتق ساكنان

وهو قولك في رجل اسمه رادٌ: يا رادِ أقبل . وإنّما كانت الكسرة أولى الحركات به لأنه لو لم يُدغم كان مكسورا ، فلمّا احتجت إلى تحريكه كان أولى الأشياء به ما كان لازمًا له لو لم يُدغم . وأمّا مَفَرُ فإذا حذفت منه وهو اسم رجل ، لم تحرّك الراء لأنّ ما قبلها متحرّك (٤). وإن حذفت من اسم محمّار أو مُضار ، قلت : يا مُحمّار ويا مُضار ، تجيء بالحركة التي هي له في الأصل ، كأنّك حذفت من مُحمّار ويا مُضار ، حيث لم يجز لك أن تُسْكِن الراء في الأولى . ألا ترى أنّك إذا احتجت إلى تحريكها والراه الآخرة ثابنة لم تحرّك إلاّ على الأصل ، وذلك قولك لم يَحمّار و فقد احتجت إلى تحريكها في الترخيم الأصل ، وذلك قولك لم يَحمّار و مُقد احتجت إلى تحريكها في الترخيم الأحل ، وذلك قولك لم يَحمّار و مُقد احتجت إلى تحريكها في الترخيم

<sup>(</sup>١) ط: (في).

<sup>(</sup> ٢ ) ط: « ثثبتان كا تثبت الميم في مسامين » .

<sup>(</sup>٣) ﴿ الآية الأولى من سورة المائدة ﴾ . وما بعده إلى ﴿ رحمه الله ﴾ ساقط من ط .

<sup>(</sup>٤) السيرانى: الفراء لا يجيز سكون الحرف الأخير فى الترخيم ، فيرد مفرر ، فيحذف الراء الآخرة وتبقى التى قبلها مفتوحة .

كا احتجت إليه هنا(١) حين جزمتُ الراء الآخرة.

وإنْ عمَّيتَهُ بمضارٌ وأنت تريد المفعول قلت : يا مُضارَ أُقبلُ ، كأنك حذفت من مُضارَر .

وأمّا مُحْمَرُ أَذَا كَانَ اسم رجل فإنّك إذا رخْتَ مَركت الراء الأولى بجزومة ما لأنّ ما قبلها منحر في فلا تَعتاجُ إلى حركها . ومن زعم أنّ الراء الأولى زائدة كزيادة الواو والهاء والألف ، فهو لا ينبغى له أن يَعذفها مع الراء الآخرة ، من قبل أنّ هذا الحرف ليس من حروف الزيادة (٢) ، وإنما يُزاهُ في النّضميف ، فأشبه عندهم المضاعف الذي لا زيادة فيه نعو مُرْتَه ومُمْتك ، في النّضميف ، فأشبه عندهم المضاعف الذي لا زيادة فيه نعو مُرْتَه ومُمْتك من حروف الزيادة ، وإنّ عا جاء زائدا في التضميف ، لأنه إذا ضوعف جرى مجرى المضاعف الذي ليس فيه زيادة .

ولو جملت هذا الحرف بمنزلة الياء والألف والواو لثبت (٣) في التحقير والجمع الذي يكون ثالثهُ ألفًا . ألا ترى أنّه صار بمنزلة اسم على خسة أحرف ليس فيه زيادة ُ نحو جر ْدَحْلُ وما أشبه ذلك .

وأمَّا [رجلُ اسمهُ ] أُسِمارُ (') فإنكَ إذا حذفت الراء الآخِرة لم يكن

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ هَا هَنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) السيرافى: يعنى أن الذى يجمل الراء الأولى من محمر زائدة ، لا يحذفها مع حذف الراء التى بعدها ، كما حذف واو منصور مع الراء ، لأن الراء وما جانسها لا تجرى مجرى حروف المد واللين فى الحذف ، كما لم تجر مجراها فى التصغير .

<sup>(</sup> ٣ ) ط: « لثبتت » .

<sup>(</sup> ٤ ) الأسحار، بفتح الهمزة وكسرها مع تشديد الراء: قبل يسمن عليه المال ، الواحدة إسحارة وأسحارة .

لك بُدُ من أن محر اله الراء الساكنة (١) لا نه لا يكتنى حرفان ساكنان (٢). وحركته الفتحة من الفتحة ، وهو الألف . وحركته الفتحة من الفتحة ، وهو الألف . ألا ترى أن المضاعف إذا أدغم في موضع الجزم حر الله آخر الحرفين لأنه ١٣١١ لا يكتنى ساكنان ، وجعل حركته كحركة أقرب المنحر كات منه . وذلك قولك : لم يرد ولم يرتد ولم يعن [ولم يعن ] . فإذا كان أقرب من المتحر له إليه الحرف الذي منه الحركة المفتوحة (٤) ولا يكون ما قبله إلا مفتوحا ، كان أجدر أن تكون حركته مفتوحا ، لأنّه حيث قرب من الحرف الذي منه الفتحة وإن كان بينهما حرف كان مفتوحا ، فإذا قرب منه هو كان أجدر أن تفتحه ، وذلك لم يُضار .

وكذلك تقول: يا أيسحارً أقبل ، فعلت بهذه الراء ما كنت فاعلاً بالراء الآخرة لو ثبت الراءان ولم تكن الآخرة حرف الإعراب (°) ، فجرى عليها ما كان جاريًا على تلك كما جرى على مبم مئة ما كان بعد الدال الساكنة (٦) ، وأمدُدُ هو الأصل . وإن شئت فنحت اللام إذا أسكنت [على فتحة] انطلق ، ولم يلد (٧) إذا جَزموا اللام (٨) . وزعم الخليل رحمه الله أنه سمع

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ من تحريك الراء الساكنة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ط∶ ﴿ لا يُلتقى ساكنان ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ وَتَحْرِيْكُ الْفَتَحَةُ ﴾ .

<sup>(</sup> ٤ ) ط: ﴿ الذي منه الفتحة ﴾ .

<sup>(</sup> o ) هذا ما في ط . وفي الأصل وب : « ولم يكن الآخر حرف إعراب »

<sup>(</sup> ٩ ) بعده في الأصل وب : ﴿ يَقُولُ : تَضَمُ الدَّالُ عَلَىْضُمَةُ اللَّهِ ﴾ ، ويبدُو أنه من تفسير الأخفش .

<sup>(</sup> Y ) ط: « ولم يلده ».

<sup>(</sup>٨) السيراني: شبهوا طليق، و يلد، بفخذ، فأسكنو االحرف المكسور=

العرب يقولون ، وهو قول رجل من أزْد السَّر اقر (١):

أَلَا رُبُّ مَوْلُودٍ وليس له أُبُ وذى وَلد لم يَكْدُهُ أَبُوانِ (٢)

جعلوا حركته كحركة أقرب المتحرّ كات منه. فهذا كأيْنَ وكَيْفَ (٣).

وإنما منع أَ سِحارًا أَن يكون بمنزلة نُحْمارٌ أَنَّ أَصل محمارٌ مُحْمارِرُ، يدلك على ذلك فِعْلُهُ إِذَا قلت لم يَحْمارِرْ (١٠) . وأمّا إسحارٌ فا تما هو اسم وقع مدَّغَاً آخِرُه، وليس لرائه الأولى في كلامهم نَصيبُ في الحركة ، ولا تَقْسع إلاَّ ساكنةً ، كما أَنَّ الميم الأولى من الخمَّر (٥) ، والراء الأولى من شَرّابٍ

= استثقالا للكسرة ، فاجتمع ساكنان اللام والقاف ، واللام والدال ، وفتحوا القاف والدال ، وفي فتحهما ثلاثة أوجه : أحدها الحمل على الطاء في انطلق والياء في يلد ، والساكن الذي بينهما كالساكن الذي بين الراء والدال في أم يردد . والوجه الثاني: أنهم حملوه على أخف الحركات وهي الفتحة . والوجه الثالث: أنهم في التسكين إنما هربوا من الكسرة ، فكر هوا التحريك بما قد هربوا منه .

(۱) أو لعمرو الجنبي يقوله لامري القيس حين لقيه في بعض المفاوز كا في العيني ٣: ٣٥٤. وانظر الحصائص ٢: ٣٣٣ وابن يعيش ٤: ٢٨ / ٨: ٤ في العيني ٣: ١٨٠ والخرائة ١: ٣٩٧ والهمع ١: ٥٠ / ٢: ٢٦ والتصريح ٢: ١٨٠. (٢) المولود الذي ليس له أب، هو عيسي عليه السلام . والذي لم يلده

أبوانُ هو آدم عليه السلام .

والشاهد فى « يلده » أراد : لم يلده بسكون الدال ، فلما النتى ساكنان اللام والدال حرك الدال بحركة أقرب المنحركات إليها ، وهى الباء ، وهى الفتحة ، لأن الساكن حاجز غير حصين .

- (٣) ط: ﴿ هذه كأين وكيف ﴾ .
- (٤) في الأصل فقط: ﴿ إذا قلت يحمارر ﴾ ، بارسفاط ﴿ لم ﴾ .
- ( ٥ ) الحمر ، كقبر : ضرب من العصافير ، الواحدة حمرة . وفي الأصل وب: د المحمر ، تحريف ، صوابه في ط.

لا يقمان إلا ماكنين (١) ، ليستا عندهم إلا على الإسكان في الكلام وفي الأصل .

وسنبتِّين ذلك في باب التصريف إنْ شاء الله .

هذا باب الترخيم في الأسماء التي كلُّ اسم منها من شيئين كانا بائنين فضُم ّ أحدُها إلى صاحبه فجُعلا اسمًا واحدا بمنزلة عَنْتَريس وحَلَكُوكِ

وذلك مثل حَضْرَمُوْتَ ، ومَعْدِى كَرِبَ ، وبُخْتَ نَصَّرَ، ومارَسَرْجِسَ ، ومثلُ رَجِلَ اسْحَهُ خَسةَ عَشَرَ ، ومثلُ عَرْوَيْهِ . فزع الخليل رحمه الله أنه تُعَدَف (٢) الكلمة التي ضُمِّت إلى الصدر رأساً وقال : أراه بمنزلة الهاء . ألا ترى [ أنّى (٣) ] إذا حقّرتُه لم أُغيِّر الحرف الذي يَليه كما لم أُغيِّر الذي يكي الهاء في التحقير عن حاله التي كان عليها قبل أن يُحقَّر ، وذلك قولك في مُرَة تُمَسِرُّة ، فحالُ الراء واحدة . وكذلك النحقيرُ في حَضْرَمَوْتَ تقول حَضَرَرُوْتَ ، وقال : أراني إذا أَضفتُ إلى الصدر وحذفتُ الآخرِ فأقولُ ٢٤٢ في مَعْدِي كُوبَ : مَعْدِي ، وأقول في الإضافة إلى أربعة عشر أَرْبَعي ، في مَعْدِي كُوبَ : مَعْدِي ، وأقول في الإضافة إلى أربعة عشر أَرْبَعي ، في مَعْدِي كُوبَ : مَعْدِي نَهُ الماء ، فهو (٤) في الموضع الذي يُعذف فيه ما يَثبت فيذفُ الاسم الآخرِ بمنزلة الهاء ، فهو (٤) في الموضع الذي يُعذف فيه ما يَثبت

 <sup>(</sup>١) ط: « لاتقعان إلا ساكنتين » .

<sup>(</sup>۲) ط: د یحذف ۵.

<sup>(</sup>٣) أني ، ساقطة من الأصل ، وبدلها في ب: ﴿ أَنْكُ ﴾ .

<sup>(</sup> ٤ ) السيرافي : ﴿ فَهِي ۗ ٠

في الإضافة أجدرُ أن يحدُّف إذا أردت أن ترخم (١).

وهذا بدل على أن الهاء تُضَمُّ إلى الأسماء كما يُضَمُّ الاسمُ الآخِر إلى الأول . ألا ترى أنها لا تُلْحِق بناتِ الثلاثة بالأربعة ، ولا الأربعة بالحسة ، كا أنَّ هذه الأسماء الآخِرة لم تُضَمَّ إلى الصدر لتُلْحِق الصَّدر ببنات الأربعة ، ولا لِتُلْحِقه ببنات الحَسة ، وذلك لأنَّها ليست زائدات (١) في الصدور ، ولا هي منها ، ولكنها موصولة بها وأجريت مجرى عَنْتَريس ونحوه ، ولا ينيّر لها بناء كما لا ينيّر لهاء الإضافة أو ألف التأنيث أو لغيرها من الزيادات . وسترى ذلك في موضعه إن شاء الله عز وجل ذكره .

كما أنّ الأسماء الآخِرة لم تغيِّر بناء الأولى عن حالها قبل أن تُضَمَّ إليها، لم تغيّر خُسة فى خُسة عشر عن حالها . فالهاه وهذه الأسماء الآخرةُ مضمومة لل الصدور (٣) كما يُضَمَّ المضاف إليه إلى المضاف لأنَّهما كانا بائنين وصل أحدُها بالآخر ، فالآخِرُ بمنزلة المضاف إليه فى أنه ليس من الأول ولا فيه ، وها من الإعراب كاسم واحد لم يكن آخِرُه بائناً من أوله .

وإذا رَّحْت رجلا اسمُه خَسةَ عشرَ قلت : يا خَسةَ أَقبلْ ، وفي الوقف تبيِّن الهاء – يقول لا تجعلْها تاء (١) – لأنها تلك الهاء التي كانت في خسة

<sup>(</sup>١) السيرانى: وذلك أنا إذا كنا نحذف فى الإضافة — وهى النسبة — الاسم الثانى إذا قلنا معدى وأربعى ، كان الاسم الثانى فى الترخيم أولى بالحذف إذ كنا نحذف فى الترخيم ما لا محذف فى الإضافة التى هى النسبة ، وذلك قولك فى النسبة إلى جعفر جعفرى ، وتقول فى ترخيمه : يا جعف .

<sup>(</sup>۲) ط: « زیادات ».

<sup>(</sup>٣) ط: « الصدر».

<sup>(</sup>٤) واضح أنها تعليق من الأخفش أو غــيره . وفي الأصل : « لا يجعلها » بالياء .

قبل أن تُضَمَّ إليها عشر . كما أنَّك لو سمَّيت رجلا مُسلمين قلت في الوقف (١) : يا مُسلمة ، لأنّ الهاء لو أبدلت منها تاء لتُلحق الثلاثة بالأربعة لم نحرً له المبم . وأما اثنا عشر فإذا رخمته حذفت عشر مع الألف ، لأن عشر بمنزلة نون مُسلمين ، والألف بمنزلة الواو ، وأمرُه في الإضافة والتحقير كأمر مُسلمين . يقول : تُلقى عشر مع الألف كما تُلقى النون مع الواو .

واعلم أنَّ الحكاية لا ترخَّمُ ، لا نَكُ لا تريد أن ترخمٌ غيرً منادًى ، وليس مما يغيِّره النداد ، وذلك نحو تأبَّطَ شَرًا وبَرَقَ نَحْرُه وما أشبه ذلك . ولو رَّختَ هذا لرخت رجلاً يستى بقول عنترة :

\* يا دار عَبْلةَ بالجِواءِ تَكُلُّني (٢) \*

هذا باب ما رخمت الشمراء في غير النداء اضطراراً قال الراجز (٣) :

« وقد وسَطْتُ مالِكا وحَنْظَلاً<sup>(١)</sup>

(١) ط: ﴿ كُنتْ قَائِلًا فِي الوقف ﴾ .

( ٢ ) صدر بيت هو أول معلقة عنترة . وعجزه :

\* وعمى صباحا دار عبلة واسلمى \*

وانظر شرح شواهد الشافية ٢٣٨ والتصريح ٢: ١٨٥. وسيعيده سيبويه في ٢: ٣٠٢ بولاق.

والجواء ، بالكسر: واد فى ديار عبس وأسدفى أسافل عدنة . وعم صباحا: كلة تحية عندهم ، من النعمة كأنه محذوف من نعم ينعم ، كا تقول كل من يأكل . (٣) هو غيلان بن حريث كما فى اللسان (وسط ٣٠٨). وانظر أمالى ابن الشجرى ١ : ١٢٧ ومجالس تعلب ٣٠٣ واللسان (صيب ٣٥).

(٤) وسطتهم: توسطتهم في الشرف. ومألك هو مألك بن حنظلة ابن تم ، وهو أبو دارم بن مالك.

والشاهد فيه ترخيم ﴿ حَنْظُلَةً ﴾ في غير النداء ، للضرورة .

٣٤٣ وقال ابن أحمر (١):

أُبو حَنَشٍ يؤرقنًا وطَلْقُ وعَمَّارٌ وآوِنةً أَثالاً(٣) يريد: أَثَالةً (٣).

وقال جرير (٤):

أَلا أَضْعَتْ حِبَالُكُمْ رِمَاماً وأَضْعَتْ مَنْكَشَاسِمِةً أَمَاماً (٠)

(۱) ابن الشجرى ۱: ۱۲۹ ، ۱۲۸ / ۲ : ۹۳ ، ۹۳ والحصائص ۲ : ۳۷۸ والإنصاف ۳۴ والميني ۲ : ۲۱ والأشوني ۴ : ۳۳ .

( ٢ ) هؤلاء جماعة من قومهم رثاهم بهذا الشعر، وإنما أرقه حزنه عليهم .

آونة: جمع أوان ، ونصب على الظرف . وفي الأصل فقط: « يؤرقني » . والشاهد فيه ترخيم « أثالة » في غير النداء ضرورة ، وقد تركه على لفظه وإن كان مرفوعاً . وسيبويه يجيز معاملة غير المنادي معاملة المنادي على وجهي الترخيم ، والمبرد لا يجوز في هذا إلا التصر ف بوجوه الأعراب فقط ، ويري أن « أثالا » هنا محمول على الضمير المنصوب في « يؤرقنا » . وفيه تخريج آخر ذكره الشنتمري ، وهو نصب « أثالا » بفعل مضمر تقديره « أذكر » .

(٣) الجملة ساقطة من ط .

(٤) ديوانه ٥٠٧ والنوادر ٣١ وابن الشجرى ١ : ١٢٦ / ٢ : ٢٩ ، ٩٩ والإنصاف ٣٥٣ والأشجو ني ٣٠٤ الميخي ٤ : ٢٨٢ ، ٢٠٦ والأشجو ني ٣٠٤ المؤوني ٣٠٤ والأشجو ني ٣٠٤ المؤوني ٣٠٢ ، ١٩٠ . وبين البيت الأول و تاليه في الديوان ٢٧ بينتا . ورواية النالى فيه :

من العبدى في نسب المهارى تطير على أخشتها اللغاما (٥) الحبال هنا: حبال الوصل وأسبابه . والرمام : جمع رميم ، وهو الخلق البالى . والشاسمة : البعيدة .

والشاهد فيه ترخيم « أمامة » في غير النداء للضرورة ، وترك الميم على لفظها مفتوحة وهي في موضع رفع . والقول فيه كالقول في سابقه .

يَشُقُ بِهَا الصَّاقِلَ مُوْجَدَّاتُ وَكُلُّ عَرَنْدَسٍ يَنْفِي اللَّهَامَا(۱) وقال زهير (۲): خُدُوا حَظَّكُمْ يَا آلَ عِكْرِمَ واذْ كُرُوا خُدُوا حَظَّكُمْ يَا آلَ عِكْرِمَ واذْ كُرُوا أُواصِرَنا والرَّحْمُ بالغَيْبِ تُذْ كُرُ<sup>(۲)</sup>

وقال آخر ، وهو ابن حبناء النميمي (٤) :

(١) بها، أى بأمامة، يصف سيرها فى العودة إلى محضرها بعد انقضاء زمان الانتجاع. والمساقل: جمع عسقلة، وهى مكان فيه صلابة وحجارة بيض. والعسقلة أيضاً: تلمع السراب وتريعه. والمؤجدات: جمع مؤجدة، وهي الناقة القوية. والعرندس: الجمل الشديد. واللغام: ما يطرحه من الزبد المشاطه.

( ٢ ) ديوانه ٢١٤ وابن الشجرى ٢ : ٢٧٦ / ٢ : ٨٨ والإصاف ٢٣٧ وابن يعيش ٢ : ٢٠٠ والحزانة ١ : ٣٧٣ والعيني ٤ : ٢٩٠ والهمع ١ : ١٨١ .

(٣) عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر . خذوا حظكم ، أي نصيبكم من ودنا ، واذكروا الأواصر ، وهي القرابات ، الواحدة آصرة . والرحم التي بين زهير المزيي وبينهم ، أن مزينة من ولد أد بن طامحة بن الياس ابن مضر ، وهؤلاء من ولد قيس عيلان بن مضر . فهو ينهاهم عن إفساد هذه الصلة بما يمود عليهم مكروهه ، وذلك حين بلغه أنهم بريدون الإغارة على غطفان . وفي الأصل وب: « يذكر » والرحم مؤثنة .

والشاهد فيه ترخيم ﴿ عَكْرُمَة ﴾ وتُركه على لفظه . ويجتمل أن تقدر فتحته فتحة إعراب على أنه علم مؤنث ممنوع من الصرف ، باعتبار القبيلة.

(ع) هو المفيرة بن حبناء ، وحبناء : اسم أمه . وأما أبوه فهو عمرو بن ربيعة بن أسيد بن عبد عوف بن عامر بن ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تمم مناة بن عبد عوف بن عامر بن ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تمم مناة بن عبد عوف بن عامر بن ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تمم المؤتلف ٥٠١ . ط : ﴿ وقال الآخر وهو ابن حبناء ﴾ فقط . وانظر للبيت ابن الشجرى ١ : ٢٧٦ / ٧ : ٢٩ والإنصاف ٢٥٣ والميني ٤ : ٢٨٣ والهمم ٢ : ٢٨٣ والأثموني ٣ : ١٨٤ .

# إِنَّ أَبِنَ حَارِثَ إِنْ لَشْتَقُ لَرُوْيتِهِ أَو أَسْدِحُهُ فَإِنَّ النَّاسَ قَد عَلِمُو (١)

وأما قول الأسودين يَعْفُرُ (٦):

337

أَوْدَى أَبِنُ كُلْهُمَ عَبَادُ بِصِرْمَيْهِ إِنَّ أَبِن كُلْهُمَ أَمْسَى حَيَّةَ الوادِى (٣) فَا إِنَّا أَراد أُمَّه كُلْهُمَ . والعرب يستُّون المرأة كُلهمَ والرجلَ كُلْهُمةَ . وأما قوله ، وهو رجل من بني يَشْكُرُ (٤) :

(۱) ابن حارثة ، يعنى ابن حارثة بن بدر الفدانى ، أبوه سيد غدانة . قد علموا ، أى قد علموا سبب ذلك .

والشاهد فيه ترخيم « حارثة » وتركه على لفظه مفنوحا كما كان قبل الترخيم وهذا ينصر مذهب سيبويه في حمل المرخم في غير النداء ضرورة على ما يحمل عليه في النداء على اللغتين : لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر . وبيان ذلك أن « حارث » مضاف إليه فكان حقه أن يجر " بالكسرة الظاهرة مع التنوين ، لأنه ليس باسم قبيلة ولا بعلم مؤنت حتى يعامل معاملة الممنوع من الصرف ، فهو هنا جار على مذهب من ينتظر الحرف المحذوف في المنادى المرخم .

- ( ٢ ) الإنصاف ٢٥٧ والحزانة ٢ : ٣٨٧ عرضا واللسان ( جلهم ) .
- (٣) الصرمة ، بالكسّر: القطعة من الإبل مابين الثلاثين إلى الأربعين .

أودى بها : ذهب بها . حية الوادى : كناية عن أنه يحمى حوزته ويتقى الناس منه كما يتقى من الحية الحامية لواديها المانعة له .والوادى:المطمئن من الحية العامية لواديها المانعة له .والوادى:المطمئن من الحية الحية لواديها المانعة لواديها المانعة لواديها المانعة لواديها المانعة لواديها لواديها المانعة لواديها المانعة لواديها المانعة لواديها المانعة لواديها لواديها لواديها لواديها المانعة لواديها لو

والشاهد فيه كالذى قبله بناءً على ما يقوله سيبويه فيها يلى 6 وأن ﴿ جلهم ﴾ مرخم ﴿ جلهمة ﴾ اسم أبيه . وأما إذا عد ﴿ جلهم ﴾ اسما لأمه فلا شاهد فيه ولا ترخيم فيه ٠

(٤) هو أبو كاهل اليشكرى ، كما في اللسان (رنب ، تمر ، شرر ، وخز ) وشرح شواهدالشافية ٤٤٣ . وينسبأيضاً إلى النمر بن تولب اليشكرى. وانظر

لها أشاريرُ من عُمَرِ تُتَمَّرُهُ من النَّعالِي ووَخْزُمن أَرا نِيبَا (٤) فزَعم أنَّ الشاعر لما أضطر إلى الياء أبدلها مكان الباء، كا يُبدلها مكان الممزة. وقال أيضاً (٥):

وَمَنْهُلِ لِيسَ لَه حُوازِقُ وَلِضَفَادِي جَمَّهِ نَقَانِقُ (٦)

= بجالس تعلب ۲۲۹ وابن يميش ۱۰ : ۲۸ ، ۲۸ والعيني ٤ : ۵۸۳ والهمع ا : ۱۸ ، ۲۸ و العيني ٤ : ۵۸۳ والهمع ا : ۱ ، ۱۸۱ / ۲ : ۲۵۷ والا ثيموني ٤ : ۲۸۶ ، و هو يصف فرخة عقاب تسمى « غُبُنَة ﴾ كانت لبني يشكر .

(٤) الأشارير: جمع إشرارة ، وهي القطعة من اللحم يجفف للادخار . تتمره: تجففه وتيبسه . والثعالى: الثعالب، أبدل من الباء فيه ياء ، كما صُنع في الأرابي وأصلها الأرانب. والوخز: الشيء القليل .

وإنما ذكر سيبويه هذا الشاهد لئلا يتوهم أن ما فيه من باب الترخيم وان الياء زيدت للموض ، لأن الترخيم مبنى على التخفيف ، فلو عوض منه لرجع إلى التثقيل وخالف أصله . فالشاهد إبدال الياء من الباء في الثعالب والأرانب للضرورة ؛ لأن الوزن يقتضي إسكان كل من هاتين الباءين .

- (٥) قال الشنتمرى: ﴿ هو مصنوع ، لحلف الأحمر ﴾ . وانظر ابن يعيش ١٠: ٢٤ ، ٢٨ وشرح شواهد الشافية ٤٤١ والدرر ٢ : ٢١٣ والأشمونى ٤: ٣٣٧ واللسان (حزق ٣٣١) .
- (٦) المنهل: المورد. والحوازق: الجماعات، واحدتها حزيقة، فجمعها جمع فاعلة كأن واحدتها حازقة، والجمع قد يبنى على غيرواحده. وقال ابن برى: و و يقال هو جمع حوزقة ». يقول: هو منهل قفر لا ترده الجماعات. والضفادى: الضفادع، بالإبدال. والنجم: جمع جمة، وهى معظم الماء ومجتمعه. والنقائق، أصوات الضفادع، واحدتها نقنقة بفتح النونين.

والشاهد فيه إبدال الياء من العين في الضفادع للضرورة . والقول فيه كالقول في سابقه .

وإنما أراد ضفادع (١) ، فلما اضطر إلى أن يقف آخر الاسم كره أن يقف حرفاً لا يَدخله الوقف في هذا الموضع ، فأبدل مكانه حرفا بوقف في الجر والرفع (٢) . وليس هذا لا نَه حذف شيئاً فجعل الياء عوضاً منه ، لو كان ذلك لعوضت حارثاً الياء حيث حذفت الثاء وجعلت البقية بمنزلة اسم يتصرف في الكلام على ثلاثة أحرف ، وذلك حين قلت يا حار . ولو قلت هذا لقلت يا مر وي إذا أردت أن تجعل ما بق من مر وان بمنزلة ما بق من حارث حين قلت : يا حار .

#### هذا باب النني بلاً

و ﴿ لاً ﴾ تَعمل فيا بعدها فتنصبُه بغير تنوين ، ونصبُها لما بعدها كنصب إنَّ لما بعدها .

وترك التنوين لما تَعمل فيه لازم ، لأنها بُعملت وما عَيلت فيه عنزلة اسم واحد نحو خسة عشر ؟ وذلك لأ نها لا تُشبه سائر ما ينصب عما ليس باسم ، وهو الفيل وما أجرى مجراه ، لأنها لا تعمل إلا في نكرة ، ولا وما تعمل فيه في موضع ابتداء ، فلمّا خولف بها عن حال أخواتها خولف بلفظها كا خولف بعضسة عشر . فلا لا تعمل إلا في نكرة كما أن رب لاتعمل إلا في نكرة كما أن رب لاتعمل إلا في نكرة ، وكما أن كم لا تعمل في الخبر والاستفهام إلا في النكرة ، لأنك لا تذكر بعد لا إذا كانت عاملة شيئاً بعينه كما لا تذكر ذلك بعد رب ، وذلك لأن رب أعاهي للعدة بمنزلة كم ، فخولف بلفظها حين خالفت أخوا نها كما

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ الضفادع ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ط: ﴿ الرفع والجر ٢ .

خولف بأيُّهم حين خالفت الذي ، وكما قالوا يا أللهُ حين خالفت مافيه الآلفُ واللام، وسبترى أيضاً نحو ذلك إن شاء الله عز" وجل".

فجعلت وما بعدها كخمسة عشر فى اللفظ وهى عاملة فيا بعدها ، كما قالوا يا ابن أمَّ ، فهى مثلُها فى اللفظ وفى أنّ الأوّل عاملٌ فى الآخِر . وخولف بخمسة عشر لأنّها إنما هى خمسة وعشرة .

فلاً لا تَعَمل إلا في نكرة من قبل أنها جواب ، فيا زعم الخليل رحمه الله في قولك (١) : هل من عبد أو جارية ؟ فصار الجوابُ نكرة كما أنه لا يقع في هذه المسألة إلا نكرة (٢) .

واعلم أن لا وما عملت فيه في موضع ابنداء ، كما أنّك إذا قلت: هل من رجل فالكلام بمنزلة أسم مرفوع مبند إ . وكذلك : ما من رجل ، وما من شيء ، والذي يُبني عليه في زمان أو في مكان ، ولكنك تضمره ، وإن شئت أظهرته . وكذلك لا رجل ولا شيء ، إنّها تريد لارجل في مكان ، ولا شيء في زمان .

والدليلُ على أنَّ لارجلَ في موضع اسم مبتدأ ، وما من رجلٍ في موضع

<sup>(</sup>١) ط: « لقوله » بدل « في قولك » .

<sup>(</sup>٧) المسألة: السؤال. السيراني: لا رجل في الدار جواب: هل من رجل في الدار؟ وذلك أنه إخبار ، وكل إخبار يصح أن يكون جواب مسألة ، ولما كان لا رجل في الدار نفيا عاما كانت المسألة عنه مسألة عامة ، ولا يتحقق لها الصوم إلا با دخال لا من ٤ ، وذلك أنه لو قال في مسألته: هل رجل في الدار؟ جاز أن يكون سائلا عن رجل واحد ، كما تقول: هل عبد الله في الدار. فالذي يوجب عموم المسألة دخول لا من ٤ لأنها لا تدخل إلا على واحد منكور في معنى الجنس.

اسم مبتد إ في لغة بني تميم (١) قولُ العرب من أهل الحجاز : لا رجلَ أفضل منك .

وأخبر أنا يونس أن من العرب من يقول : مامن رجل أفضلُ منك، وهل من رجلٍ خير منك، وهل من رجلٍ خير منك، كأنه قال : مارجل أفضلُ منك، وهل رجل خير منك. واعلم أنك لا تفصل بين من وبين ما تعمل فيه (٢) ، وذلك أنه لا يجوز لك أن تقول : لا فيها رجل ، كما أنّه لا يجوز لك أن تقول : لا فيها رجل ، كما أنّه لا يجوز لك أن تقول المن فيها رجل ، كما أنّه لا يجوز لك أن تقول في الذي هو جوابه هل من فيها رجل . ومع ذلك أنّهم جعلوا لا وما بعدها بمنزلة خسة عشر ، فقبُح أن يفصلوا بينهما عندهم كما لا يجوز أن يفصلوا بين خسة وعشر بشيء من الكلام ؛ لأنها مشبّه بها .

## هذا باب المننيّ المضاف بلام الإضافة

اعلم أنّ الننوين يقع من المننيّ في هذا الموضع إذا قلت: لاغلامَ لك كما يقع من المضاف إلى اسم ، وذلك إذا قلت: لامثلّ زيد ، والدليلُ على ذلك قولُ العرب: لا أَبالك ، ولا غلامَيْ لك ، [ ولا مُسلِمَيْ لك ] .

وزعم الخليل رحمه الله أنّ النون إنما ذهبت للإضافة ، ولذلك ألحقت الألفَ التي لا تكون إلاّ في الإضافة .

و إَنَّ عَاكَانَ ذَلِكَ مَنْ قَبِلَ أَنَّ العرب قد تقول : لا أباك، في معنى لا أبالك، فعلموا أنهم لو لم يَجيئوا باللام لكان الننوينُ ساقطًا كسقوطه في لا مثِلُ زيد

<sup>(</sup>١) ط : ﴿ فَي لَغَةٌ تَّمِمُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ط : ﴿ وَمَا نَعْمَلُ فَيْهُ ﴾ .

فلمّا جاءوا بلام الإضافة تركوا الاسم على حاله قبل أن نجىء اللامُ إذْ كان (١) المعنى واحداً ، وصارت اللامُ بمنزلة الاسم الذى نُمنِّى [ به ] فى النداء ، ولم يغسّروا الأوّل عن حاله قبل أن بجىء (٣) به ، وذلك قولك : يا تَبْم تَبْم عَدِّى ، و بمنزلة الهاء إذا لحَقتْ طَلْحة فى النداء ، لم يغيّروا آخِر طلْحة عمّا كان عليه قبل أن تلحق ، وذلك قولم :

\* كِلْمِينَ لَهُمْ اللهُ الْمُؤْمَةُ نَاصِبُ (") \* ومثلُ هذا الحكلام قولُ الشاعر إذا اضطرً ، للنابغة ("):

واستشهد به هنا على إقحام الهاء في «أقيمه» توكيدا للترخيم والدلالة عليه . (٤) للنابغة ، ساقطمنط . وانظر ديوان النابغة ٧١و الحصائص ٣ : ١٠٦=

<sup>(</sup>١) طوب: ﴿ إِذَا كَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) السيرافي: إذا كان بعد الاسم المنفي لام إضافة فغي الاسم الأول وجهان: أحدها أن ببني الاسم الأول مع لا وتكون اللام في موضع النعت للاسم، و أو في موضع الحبر وهذا هو الأصل والقياس، و وتكون منزلة اللام كنزلة سائر حروف الجر ... والوجه الآخر: أن يكون الاسم الذي بعد لا مضافا إلى الاسم الذي بعد اللام ، وتكون اللام زائدة مؤكدة للإضافة ، ولا عاملة فيه غير مبنية معه . وذلك قولك : لا أبا لزيد ، ولا أخالك ، ولا مسلمي لك . وعلم بثبات الألف في أبا وأخا أنهما مضافان ، إذ كانت هذه الألف وأخاها الواو والياء إنما يدخلن على أبوك وأخوك وحوك وفوك وذو مال إذا كانت مضافة ، فتكون الواو علامة الرفع ، والياء علامة الحفض ، والألف علامة النصب . وعلم بسقوط النون من لا غلامي لزيد ، ولا جاريتي لأخيك ، ولامسلمي لك ، أنه مضاف ، وزيادة اللام شاذة ، ولا تزاد إلا في لا وفي النداء .

<sup>(</sup>٣) سبق الـكلام عليه في ص ٢٠٧ . وعجزه :

<sup>\*</sup> وليل أقاسيه بطيء الكواكب \*

## \* يا بُؤْسَ للجَهْلِ ضَرّارًا لأقوام (١) \*

حملوه على أنَّ اللام لو لم تجيء لقلت يابؤسَ الجهل.

وإَنَّمَا فُعلَ هذا في المنفي تخفيفاً ، كَأنَّهم لم يَذكروا اللام كما أنَّهم إذ قالوا ياطلحة أقبل فكأنهم لم يَذكروا الهاء ، وصارت اللام من الاسم بمنزلة الهاء من طلحة لا تغيّر الاسم عن حاله قبل أن تُلحق ، كما لا تغيّر الهاء الاسم عن حاله قبل أن تُلحق ، كما لا تغيّر الهاء الاسم عن حاله قبل أن تُلحق ، فالنفي في موضع تخفيف كما أنّ النداء في موضع تخفيف، فن ثمّ جاء فيه مثلُ ما جاء في النداء .

وإنما ذهبت النونُ في لا مُسْلِمَى ْ لك على هذا المثال ، جعلوه بمنزلة ما لو حُدفت بمده اللامُ كان مضافًا إلى اسم وكان في معناه إذا ثبتت بمده اللامُ ، وذلك قولك : لا أباك ، فكأنَّهم لو لم يَجيئوا باللام قالوا لا مُسْلِمَيْك فعلى هذا الوجه حذفوا النون في لامُسْلِمَى ْ لك ، وذا تمثيلٌ وإن لم يُتكلَّم بلا

= والإصاف ٣٣٠ وابن الشجرى ٢: ٨٠ ، ٨٨ وابن يميش ٣ ، ٨٨ / ٥ : ١٠٤ والحزانة ١ : ١٠٨ / ٢ : ١١٩ والهمع ١ : ١٧٣ .

(١) صدره:

\* قالت بنو عامر خالوا بني أسد \*

خالوا ، من المخالاة ، وهي المتاركة والمقاطعة . وكانت بنو عامر بن صعصعة قد بعثوا إلى حصن بن حديفة الفزاري الذيباني، وابنه عينة، أن يقطعوا حلف ما بينهم و بين بني أسد ويلحقوهم بيني كنانة ، على أن تحالف بنوعامر بني ذيبان ، فهم عينة بذلك فقالت بنو ذيبان : أخرجوا من فيكم من الحلفاء ، ومخرج من فينا ، فأ بوا ، فقال النابغة في ذلك قصيدة مطلعها هذا البيت . يا بؤس للجهل ، يعنى ما أبأس الجهل على صاحبه وأضره له .

والشاهد فيه : إقحام اللام بين المتضايفين توكيدًا للإضافة .

مسلِّمَيْك . [ قال مسكين الدارى (١) :

وقد ماتَ شَمَاخٌ وماتَ مُزْرَدٌ وأَى كَرِيمٍ لا أَباكَ 'يَمَتَعُ (٢) ويُرْوَى: ﴿ خَلَدُ (٣) ﴾ ] .

وتقول: لا يَدَبِن بِها لَكَ ، ولا يد بن اليوم لك ، إثباتُ النون أحسنُ ، وهو الوجهُ . وذلك أنك إذا قلت: لا يَدَى لك ولا أبالك ، فالاسمُ عنزلة ٣٤٧ السم ليس بينه وبين المضاف إليه شيء ، نحو لامثِلُ زيد ، فكما قبُح أن تقول لامثِلُ بها زيد فتفصلَ ، قبُحَ أن تقول لا يَدَى بها لك ، ولكن تقول الأمثِلُ بها زيد فتفصلَ ، قبُحَ أن تقول لا يَدَى بها لك ، ولكن تقول الا يَدَ بن بها لك ، ولا أب يوم الجمعة ، عالك ، كأنك قلت : لا يدين بها ولا أب يوم الجمعة ، مم جعلت كن خبرًا ، فرارًا من القبح .

وكذلك إن لم نجعل لكَ خبراً ولم تفصل بينهما ، وجثت بلكَ بعد أن تُضيرِ مكاناً وزماناً (٤) كإضارك إذا قلت : لا رجلَ . ولا بأس ، وإن أظهرت

<sup>(</sup>۱) من المقرر أن هذه التكملة كأخواتها من ط. ولم يتعرض الشنتمرى ٤ للبيت التالى ، وهو دليل على سقوطه من نسخته أيضا كا سقط من الأصل و ب. وانظر له الحزانة ٢ : ١٠٩ . وقد أتى بقافية ﴿ مخلد ﴾ في ابن يعيش ٢ : ١٠٥ و بقافية ﴿ مخلد ﴾ في ابن يعيش ٢ : ١٠٥ و بقافية ﴿ مخلد ﴾ في الكامل ٣١٣ ، ٣٦٥ وعنه اللسان (أبي ١٢) . (٢) مزرد : أخو الشماخ ، وكان شاعرا أيضا . ويروى : ﴿ لا أبالك يمنع ﴾ فلا شاهد فيه هنا . والبيت من أبيات عينية في الحزانة أورد فيها أسماء عدة من الشعراء ، وذكر مساقط رأسهم وقبورهم ، وأنهم ذهبوا ولم يبق منهم أحد ، مهو أنا بذلك من أمر الدنيا .

والشاهد فيه حذف لام الإضافة في ﴿ لا أَباكُ ﴾ شذوذا .

<sup>(</sup>٣) ويروى : ﴿ يَخَلُّهُ ﴾ أيضًا ، كما سبقت الإشارة .

<sup>.(</sup>٤) ط : ﴿ فَى مَكَانَ أُو زَمَانَ ﴾ ، ب : ﴿ زَمَانًا أُو مَكَانًا ﴾ ، وأثبت ما في الأصل .

فحسن . ثم تقول لَكَ لنبين المنفي عنه ، ورُبّما تركتها استفناء بعلم المفاطب ، وقد نذ كرها توكيداً وإنْ تُعلم من تَعنى . فكما قبح أن تفصل بين المضاف والاسم المضاف إليه قبع أن تفصل بين قك وبين المنفي الذي قبله الأن المنفي الذي قبله إذا جعلته كأنه اسم لم تفصل بينه وبين المضاف إليه بشيء ، قبع فيه ما قبح في الاسم المضاف إلى اسم لم تجعل بينه وبينه شيئاً ، لأنّ اللام كأنها [ ههنا ] لم تُذُكر .

ولو قلت « هذا » لقلت لا أَخا هذين اليومين لك . وهذا يجوز في الشعر ؛ لأنَّ الشَّاعر إذا اضطرُّ فَصَلَ بين المضاف والمضاف إليه . قال الشاعر، وهو ذو الرمة :

كأنَّ أصواتَ مِنْ إيغالِمِنَ بنا أواخِر المَيْسِ أصواتُ الفَرارِيجِ (١) وإيما اختير الوجهُ الذي تُثبَت فيه النونُ في هذا الباب كما اختير في كمَّ إذا قلت كم بها رجلاً مصاباً ، وأنت تُخْبِرُ ، لُغَةُ من يَنصب بها، لثلا يُفصَل بين الجارِّ والمجرور: ومن قال: كم بها رجل مصاب فلم يُبالِ القبح قال: لا يَدَى بها لك ، ولا أخا فاعلمُ الك (٢).

والجرُّ في كم بها [ رجل مصاب ] ، وتركُ النون في لايدَى بها لك ، قولُ

<sup>(</sup>۱) سبق في ۱: ۱۷۹ كما أعيد به الاستشهاد به في هذا الجزء الثاني ص١٦٦٥ و هال السيرافي: أضاف أصوات إلى أو اخر الميس و فصل بما بينهما من الكلام ، ولا يقع الفصل بين المضاف و المضاف إليه إلا بالظروف وحروف الجر . وقد استقبع سيبويه الفصل بين الجار و المجرور بما يتم به الكلام و بما لا يتم . وأجاز يونس الفصل بما لا يتم الكلام به ، كفولك : لا يدى بها لك ، ومعناه لا طاقة بها لك . وبها في هذا الموضع لا يكون خبرا ولا يتم ، وقد احتج عليه سيبويه بما ذكرته .

 <sup>(</sup>٣) ط : « ولا أبا فاعلم لك » .

يونس، واحتج بأن الكلام لا يَستفنى إذا قلت كم بها [رجل] . والذى يَستغنى به الكلام و ما لا يَستفنى به قبحها واحد إذا فصلت بكل واحد منها بين الجار والمجرور . ألا ترى أن قبح كم بها رجل مصاب ، كقبح رب فيها رجل (1) ، فلو حسن بالذى لا يَستفنى به الكلام لحين بالذى يَستغنى به ، فيها رجل أن كل مكان حسن لك أن تفصل فيه بين العامل والمعمول فيه بما يحسن عليه السكوت حين لك أن تفصل فيه بينهما بما يقبح عليه السكوت . وذلك عليه السكوت وذلك ، وأن بها زيداً مصابا ، وإن فيها زيداً قائم ، وكان بها زيد مصابا ، وإن فيها زيداً قائم ، وكان بها زيد مصابا ، وإنها يُفرق بين الذي يَحسن عليه السكوت وبين الذي لا يَحسن عليه في موضع غير هذا (٢) .

و إثباتُ النون قولُ الخليل رحمه الله .

وتقول: لا غلاَ مَنْ ولاجاريتَى لك، إذا جملتَ الآخِر مضافاً ولم تجعله خبراً له، وصار الأوّلُ مضمَراً له خبر ، كأنك قلت: لا غلامين في ملكك ٣٤٨ ولا جاريتَي لك ، كأنك قلت : ولا جاريتَيكَ في التمثيل ، ولكنهم لا يتكلّمون به .

فَإِنَّمَا اخْتُصَّتْ لاَ فَى الأَب بهذا كَمَا اخْتُصْ لَدُنْ مَعْ غُدُوةً بِمَا ذَكُرَتُ لكُنْ مَعْ غُدُوةً بِمَا ذَكُرتُ لكَ . ومن كلامهم أن يَجرى الشيء على مالا يستعمل (٣) في كلامهم ، نحو

<sup>(</sup>١) هذا ما في ط، وهو الوجه، وفي الأصل وب: ﴿ كَفَهُمْ كُمْ فَهَارْجُلُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) السيرافي : يعنى محو قوله في الدار زيد قائم وقائمًا ؛ لأن الكلام يتم بقولك في الدار ، ولا تقول : بسرو زيد كفيلا ؛ لأنك لا تقول بزيد عمرو ،
 وتسكت .

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ على مالا يستعملونه ﴾ .

قولهم : مَلاع ُ ومَدَا كَبرُ ، لا يَستعملون [ لا ] مَلْمَحةً ولا مِذْ كَاراً ؛ وَكَمَا جَاءُ عَدْيَرَ لِكَ عَلى مثال ما يكون نكرةً ومعرفة نحو ضَرْباً وضَرْبكَ ، ولا 'ينكلّم به إلاَّ معرفةً مضافة (١) . وسترى نحو هذا إن شاء الله(٢). ومنه ما قد مضى .

وإن شئت قلت: لاغلامين ولا جارينين الك ، إذا جعلت لك خبراً لها، وهو قولُ أبي عرو . وكذلك إذا قلت: لاغلامين الك وجعلت لك خبراً ، لأنه لا يكون إضافةً وهو خبر لأن المضاف بحناج إلى الخبر مضمرا أومظهرا . ألا نرى أنه لو جاز تَسْمُ تَسْمُ عدى في غير النداء لم يستقم لك إلا أن تقول ذاهبون. فإذا قلت لا أبالك فها هنا إضار مكاني ، ولكنه تُرك الا أستخفافاً واستغناء (٤) . قال الشاعر ، وهو نهارُ بن تَوْسِعةَ الْيَشْكُرَى فيا جَعَلَه خبرا (٥): أبى الإسلامُ لا أب لى سِواهُ اذا افتخروا بقيش أو تميم (١)

<sup>(</sup>۱) ط: « مضافا » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل وب زيادة : ﴿ عزَّ وجِل وهو حسي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ط: « يترك ».

<sup>(</sup>٤) السيرافى : إن قيل : ذكر تم أن قول القائل : لا أخالك ، تقديره لا أخاك واللام زائدة ، بقى لا أخاى ، لا أخاك واللام زائدة ، بقى لا أخاى وجملت اللام زائدة ، بقى لا أخاى ، وليس فى الكلام رأيت أخاى ؟ فالجواب أن الأصل أن يقال رأيت أخى لكنهم استثقلوا تشديد الياء فحذفوا لام الفمل وشبهوها بما حذف لامه بحو يدى ودى . فإذا فصلوا بينهما باللام رجع الحرف إلى أصله ، ونطق به على قياسه فى لا أخالك وغيره .

<sup>(</sup>a) انظر ابن ميش ١٠٤ : ١٠٥ والهمم ١: ١٤٥

<sup>(</sup>٦) يقول : إنما لهره بدينه لا بنسبه . قال الأعلم : « وإنما قال هذا لأن يشكر من بكر بن وائل في غير البيت وموضع الشرف ، والشاهد فيه جمله ...

واذا ترك التنوين فليس الاسم مع لا يمنزلة خسة عشر ، لأنه لو أراد ذلك لجمَل لك خبرا وأظهر النون ، أوأضمر خبراً ثم جاء بعدها بلك [ توكيداً ] ، ولكنّه أجراه مجرى ما ذكرت لك في النداء ، لأنّه موضع حذف وتخفيف ، كما أنّ النداء كذلك .

وتقول أيضاً إن شئت: لاغلامين ولا جارينين لك ، [ ولا غلامين وجاريتين إن كذا وكذا وكذا وكذا لك ، فجاء بلك بعد ما بنى على الكلام الأوّل في مكان كذا وكذا كا قال: لا يَدْيْنِ بها لك ، حين صيّره كا نه جاء بلك فيه بعد ما قال لا يَدْيْنِ بها لك ، حين صيّره كا نه جاء بلك فيه بعد ما قال لا يدين بها في الدُّنيا .

واعلم أنّ المننى الواحد إذا لم يك لَكَ فَإِنّما يُدُهَب منه التنوينُ كَا أَذَهَب من [ آخِرِ ] خَسةَ عشرَ ، كَا أَذَهب من المضاف . والدليلُ على ذلك أنّ العرب تقول : لاغلامين عندك ، ولا غلامين فيها ، ولا أبّ فيها ، وأثبتوا النون لأنّ النون لا تُحذَف من الاسم الذي يُجعَل وما قبله أو وما بعده (۱) بمئز لة اسم واحد . ألا تراهم قالوا : الذين في الدار ، فجعلوا الذين وما بعده من السكلام بمنزلة اسمين بجعلاا تنا واحداً ، ولم يحذفوا النون (۲) لأنها لا تجيء على حدّ التنوين . ألا تراها تكبخل في الألف واللام وما لا يَنصرف .

459

<sup>=</sup>الجار والمجرور خبر لافى قوله: ﴿ لا أَبِ لَى ﴾ . ولو كان قاصدا للإضافة وتوكيدها باللام الزائدة لقال لا أبالى ، فاحتاج إلى إضار الحبر كا يحتاج إليه فى الإضافة إذا قال: لا أباك ، كا فى قوله:

<sup>\*</sup> وأى كريم لا أباك يخلد \*

<sup>(</sup>١) ط: « وما بعده » .

<sup>(</sup>٢) ط: ﴿ وَلَمْ تَحَذَّفَ النَّونَ ﴾ .

وإنَّ عا صارت الأسماء حين وليتُ لكَ بمنزلة المضاف (1) لأنَّهم كأنّهم ألحقوا اللام بعد اسم كان مضافا ، كما أنك حين قلت : يا تيم تيم عدي فإ عما ألحقت الاسم الحما كان مضافا ، ولم يغير الشانى المعنى كما أنّ اللام لم تغير معنى لا أباك . وإذا قلت : لا أب فيها ، فليست ﴿ في ﴾ من الحروف التي معنى لا أباك . وإذا قلت : لا أب فيها ، فليست ﴿ في ﴾ من الحروف التي إذا لحقت بعد مضاف لم تغير المعنى الذي كان قبل أن تكحق . ألا ترى أنّ اللام لا تغير معنى للضاف إلى الاسم إذا صارت بينهما ، كما أنَّ الاسم الذي ينتي [به] لايغير المعنى إذا صاربين الأول والمضاف إليه، فمن ثمَّ صارت اللام يثنى به .

وتقول: لا غلام وجارية فيها ، لأن لا إنَّما تُجعلُ وما تَعمل فيه اسماً واحدا إذا كانت إلى جنب الاسم ، فكا لا يجوز أن تفصل خسة من عشر ، كذلك لم يَستقم هذا لأنه مشبّه به ، فإذا فارقه جرى على الأصل . قال الشاعر (٣) :

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ بَمْزَلَةَ مِضَافَ ﴾ .

<sup>(</sup>Y) d: ( lin die ) .

<sup>(</sup>٣) ابن يعيش ٢ : ١٠٠١ ، وفي الحزانة ٢ : ١٠٣ : ٥ من أبيات سيبويه الحمسين التي لا يعرف لهما قائل . وقال ابن هشام في شواهده : إنه لرجل من عبد مناة بن كنانة > . وقال الشنقيطي في الدرر ٢ : ١٩٨ : . « قلت : ونسبه في شرح شواهد الكشاف للفرزدق ، وأقول : ليس في ديوان الفرزدق ، والذي فيه ٢٨٠ :

قدى لهم حيا نزار كلاها إذا الموت بالموت ارتدى وتأزرا وفي ٧٩٥:

لقيتم بني أَسْتَاهِهِن ابن حرة إذا الموتْ بالموتْ ارتدى و تأزرا =

لا أَبَ وَابِناً مِثْلُ مَرْ وَانَ وَابِئِهِ اذَا هُو بِالْجُدُ ارْتَدَى وَتَأَزَّرَا (')
وتقول: لا رجل ولا امرأةً يا فتى إذا كانت لا بمنزلها فى لَيْسَ حين
تقول: ليس لك لا رجل ولا امرأةٌ فيها. وقال رجل من بنى سُليم ، وهو
أنسُ بن العبَّاس(۲):

## لا نَسَبَ اليومُ ولا خُلَّةً اتَّسَعَ الْخُرْقُ على الراقِع (٣)

= وفي العينى ٢: ٣٥٥: ﴿ أَقُولَ قَائِلُهُ هُو رَجِلُ مِنْ عَبِدُ مِنَاةً بِنَ كُنَانَةً ﴾ فيما زعمه أبو عبيد البكرى ﴾ . وانظر الهمع ٢: ١٤٣ والأشمونى ٢: ١٣ والنصريح ١: ٧٤٣ .

(١) يعنى مروان بن الحكم ، وابنه عبد الملك بن مروان ، والرداء : الثوب يلتحف به . والإزار نحوه . جعلهما لشهرة مجدها كاللابسين له المترديين به ، وجعل الخبر عن أحدها وهو يعنهما اختصارا ، لعلم السامع .

والشاهد فيه عطف ﴿ ابن ﴾ مع تنوينه على اسم لا ، لأن الممطوف لا يجعل وما بعده بمنزلة اسم واحد ، لأنهما مع حرف العطف تلاتة أشياء ، والثلاثة لا تجمل اسما واحدا .

- (۲) أنس بن العباس بن مرداس السلمى ، وقيل أبو عامر جد العباس ابن مرداس . ونسب عجز البيت الشاهد مع صدر آخر في المؤتلف ٩٢ إلى ابن حمام الأزدى . وانظر ابن يعيش ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ والعيني ٢:١٠١ / ١٠٠ والتصريح ٢:١٠١ والأشموني ٢: ٩ والتصريح ٢:١٠١ .

وتقول: لارجلَ ولا امرأة فيها ، فتُعيدُ لاَ الأُولى كما تقول : لبس عبدُ الله وليس أخوه فيها ، فتكونُ حالُ الآخِرة في تثنيتها كحال الأولى . فإنْ قلت: لاغلامين ولاجاريتين لك ، إذا كانت الثانيةُ هي الأولى ، أثبت النون ، لأنّ لكّ خبرُ عنهما ، والنون لا تُذهب إذا جعلتَهما (اكسم واحد ، لأنّ النون أقوى من النوين ، فلم يُجرُ وا عليها ما أُجرَوْا على التنوين في هذا الباب ، أقوى من النوين ، ولأنّها تَثبت فيا لا يَثبت فيه .

واعلم أنَّ كلَّ شيء حُسن لك أن تُعيسل فيه رُبُّ حسن لك أن تُعيسل فيه لاً.

وسألتُ الخليلَ رحمه الله عن قول العرب: والاستَّما زيد ، فزعم أنه مثل قولك: والا مشِلُ زيد ، وما لَغُو . وقال: والا سيَّما زيد كقولم دَعْ ما زيد ، وكقوله: و مَثَلًا مَا بَعُو ضَة (٢) ، فِسِي في هذا الموضع بمنزلة مِثْل ، فمن مَّمَ عَلَتْ فيه الا كا عمل [ رُبً ] في مِثْل ، وذلك قولك : ربّ مِثْلِ زيدٍ . وقال أبو محجن الثقني :

يا رُبُّ مِثْلِكِ فِي النساءِ عَريرة بيضاء قد مَتْعَبُّها بطَّلاق (٣)

الشعر المذكور ، يقول : لا نسب ولا قرابة اليوم بيننا وقد تفاقم الأمر بحيث لا يرجى خلاصه ، فهو كالحرق الواسع في الثوب لا يقبل رقع الراقع . والحلة ، بالضم : الصداقة .

والشاهد فيه نصب المعطوف وتنوينه على إلغاء لا الثانية وزيادتها تأكيدا للنغي ، وتقديره : لا نسب وخلة اليوم . وانظر ما قيل في الشاهد السابق .

<sup>(</sup>١) في الأصل نقط: ﴿ جِعلتُها ﴾ ، تحريف ،

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٦ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) ليس في ديوان أبي محجن ، وقد سبق في ١ : ٢٧٤ . والشاهد فيه أن « رب » تلزم العمل في النكرة ، كما تلزمه لا النافية للجنس .

## هذا باب ما يُثبت فيه التنوينُ (١) من الأسماء المنفيَّة

وذلك من قبل أن التنوين لم يَصر منهى الاسم ، فصار كأنّه حرف قبل آخر الاسم ، وإنّما يُحذَف في النفي والنداء منهى الاسم ، وهو قولك : لا خيراً منه لك ، ولا حَسناً وجهه لك ، ولا ضارباً زيداً لك ، لأن ما بعد حسن وضارب وخير صار من تمام الاسم (٢) فقبح عندهم أن يَحذفوا قبل أن يَنتهوا إلى منهى الاسم ، لأنّ الحذف في النفي في أواخر الأسماء . ومثل ذلك قولك : لا عشرين درهماً لك .

وقال الخليل رحمه الله: كذلك لا آمراً بالمعروف لك، إذا جعلت بالمعروف من تمام الاسم وجعلته متصلابه، كأنك قلت: لا آمراً معروفاً لك. وإن قلت لا آمراً بعمروف ، فكأنك جئت بمعروف بعد ما بكيت على الأوّل كلاماً (٣) ، كقولك : لا آمراً في الدار يوم الجمعة . وإنْ شئت جعلته كأنك قلت: لا آمراً يوم الجمعة فيها ، فيصير المبني على الأوّل مؤخّراً ، ويكون المُلنى مقدّما (١) . وكذلك لا راغباً إلى الله لك (٥) ، ولا منيراً على الأعداء لك ، إذا خملت الآخراً (١) متّصلا بالأوّل كاتّصال منك بأفعل . وإنْ جعلته منفصلا من

<sup>(</sup>١) في الأصل وب: ﴿ مَا تَبْتُ فِيهِ النَّوْنِ ﴾ .

<sup>(</sup> x ) ط: « الأسماء » .

<sup>(</sup>٣) السيرافي: فان الباء ليست في صلة آمر ، كأنك قلت: لا آمر ، وسكتُ وأضمرت خبره ، ثم جئت بالباء للنبيين ، كأنك قلت: أعنى بمعروف ، كما تقول سقيا ، ثم تجيء بلك ، على أعنى .

<sup>(</sup>٤) هذا الصواب من ط ، يمنى الظرف الملقى ، وهو ﴿ يوم الجُمَّة ﴾ وفي الأصل وب: ﴿ وَكُونَ المعنى مقدمًا ﴾ .

<sup>(</sup>a) ط: « لا داعيا إلى الله لك » .

<sup>(</sup>٦) ط: « إذا كان الآخر » .

الأوّل كافعال لك من سَفْيًا لك لم تنون ، لأنه يصهر حينند بمثرلة يوم الجمعة . وإن شئت قلت : لا آمرًا يوم الجمعة إذا نفيت الآمرين يوم الجمعة لأمن سوام من الآمرين ، فإذا قلت : لا آمر يوم الجمعة فأنت تُنفى الآمرين كلّهم ثم أعلت في أيّ حين . وإذا قلت لا ضارباً يوم الجمعة فا عما تُنفى ضاربي يوم الجمعة في يومه أو في يوم غيره ، وتجمل يوم الجمعة فيه منتهى ضاربي يوم الجمعة في يومه أو في يوم غيره ، وتجمل يوم الجمعة فيه منتهى الاسم . وإنّ عا نو نت لأنه صارمنتهى الاسم اليوم ، كا صار ما ذكرت منتهى الاسم ، وصار النوبن كأنّة زيادة في الاسم قبل آخره نحو واو مضروب الاسم ، والف مضارب ، فنو نت كا نو نت في النداء كلّ شيء صار منهى الاسم فيه ما بعده وليس منه .

فنون في هذا ما نونته في النداء مما ذكرت لك إلا النكرة فإن النكرة ، في هذا الباب بمنزلة المعرفة في النداء . ولا تُعمل لا إلا في النكرة ، تُجمَل معها بمنزلة خسة عشر ، فالنكرة همنا بمنزلة المعرفة هناك ، الا ماذكرت لك (١) .

#### هذا باب وصف النني "

اعلم أنَّك إذا وصفت للنفيّ فإن شئت نوّنتَ صفةً المنفيّ وهو أكثرُ في الكلام، وإن شئت لم تنوّن . وذلك [قولك]: لا غلامٌ ظَريفًا لك، ولا غلامٌ ظَريفَ لك (٧) .

<sup>(</sup>١) ط: « فالنكرة هنا كالمعرفة هناك ، نقط.

<sup>(</sup>٧) السيرافي: الذي يفسر من هذا الباب أن الاسم والصفة لم يبنيا ، وهلا قد دخلت عليهما ، وهي نبني مع ما بعدها فتصير تلاثة أشياء كشيء واحد ؟ فالجواب أنهما بنيا لأن الموضع الذي وقعا فيه موضع تغيير و بناه بني مع غيره ، =

فأمَّا الذين نُونُوا فا بَنْهم جعلوا الاسم ولا بمنزلة اسم واحد ، وجعلوا صفة المنصوب في هذا الموضع بمنزلته في غير النفي (١) .

وأمَّا الذين قالوا: لا غلامَ ظريفَ لك ، فا يُنهم جعلوا الموصوف والوصف بمنزلة اسم واحد .

فادٍ فا قلت : لا غلام ظريفًا عاقلًا لك ، فأنت في الوصف الأوّل بالخيار، ولا يكون الثانى إلا منوَّنًا ، من قبل أنّه لا تكون ثلاثة أشياء منفصلة بمنزلة اسم واحد .

ومثل ذلك : لا غلامٌ فيها ظريفاً ، إذا جملتَ فيهـا صفةً أو غيرً

وإنْ كررتَ الاسمَ فصار وصفاً فأنت فيه بالخيار ، إن شئت نوَّنْتَ وإنْ شئت بوَّنْتَ وإنْ شئت بارداً . وإنْ شئت لم تنوِن . وذلك قولك : لاماء ماء باردًا ، ولا ماء ماء بارداً . ولا يكون باردًا إلا منوَّناً ، لأنه وصف ثان .

هذا بابُ لايكون الوصفُ فيه إلَّا منو ّنَا (٣) وذلك قولك : لارجلَ اليومَ ظرَ يفًا ولا رجلَ فيها عاقلًا، إذا جعلتَ فيها

<sup>=</sup>فا ذاكان قد بنى فيه الاسم مع حرف فبناء اسم مع اسم أولى، لأنذلك أكثر في السكلام كخمسة عشر وأخواتها ، وجارى بيت بيت ، وغير ذلك . فإذا أدخلنا « لا » على الاسم والصفة وقد بنى أحدها مع الآخر كانت هى غير مبنية معهما ، بل تكون عاملة في موضعها .

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ المنفى ٢ .

<sup>(</sup>٢) هذا ما في ط . وفي الأصل وب : ﴿ صفة وغير صفة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) السكلام التالى للعنوان إلى نهاية الباب ساقط من الأصل تابت في ب، ط. وجعل مكانه في الأصل ما يلى العنوان التالى ، ثم جعل ما يلى العنوان الثالث = ٢٠ مبديه - ٢٠ مبديه - ٢٠

خَبْراً [ أو لَقُواً] ، ولا رجل فيك راغبًا ، من قِبَل أنه لا يجوز لك أن بَجمل الاسم والصفة بمنزلة اسم واحد وقد فصلت بينهما ، كما أنَّه لا يجوز لك أن تفصل بين عشر وخسة في خسة عشر .

ومما لا يكون الوصف فيه إلا منو ال وله: لاماء سماء لك باردًا ، ولامشله عاقلًا ، من قبل أن المضاف لا يُجعَل مع غيره بمنزلة خسة عشر ، وإنّما يدهب التنوين منه كما يدهب منه في غير هذا الموضع ، فن نَمّ صار وصفه بمنزلته في غير هذا الموضع . فن نَمّ صار وصفه بمنزلته في غير هذا الموضع . ألا ترى أن هذا لو لم يكن مضافًا لم يكن إلا منوناً كما يكون في غير باب النفى ، وذلك قولك : لا ضاربًا زيداً لك ، ولا حسنًا وجه الأخ فيها . فإذا كفت التنوين وأضفت كان بمنزلته في غير هذا الباب كماكان فيها . فإذا كفت التنوين وأضفت كان بمنزلته في غير هذا الباب كماكان كذلك غير مضاف ، فلت صار التنوين إنّما يكف للإضافة جرى على الأصل . فإذا قلت : لاماء ولا لَبن ، ثم وصفت اللبن ، فأنت بالخيار في الثنوين وتركه . فإن جملت الصفة للماء لم يكن الوصف الآمنونًا ، لأنه لا يُفصل بين الشيئين اللذين يُجعَلان بمنزلة اسم واحد مضرًا أو مظهرًا ، لأنهما قد صارا اسمًا واحداً بمنزلة زيد ، ويَعتاجان إلى الخبر مضرًا أو مظهرًا . ألا ترى أنه لو جاز تنم ترم عدى لم يستقم لك إلا أن تقول ذاهبون . فإذا قلت لا أبالك فها هنا إضار مكان .

هذا باب لا تَسقط (١) فيه النون وإن وَليَتْ لَك

وذلك قولك: لاغلامين ِ ظريفينِ لك ولا مُسْلِمينِ صالحينِ لك ، من قبل

= العنوان الثانى، وما يلى العنوان الرابع للعنوان الثالث ، ثم سقط العنوان الرابع وجعل مكانه « باب لا تجوز فيه المعرفة إلا أن تحمل على الموضع » ، واستمرت الأبواب بعده مطردة .

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ لا يسقط ، .

أن الظريفين والصالحين نعت للمنتى ومن اسمه، وليس واحية من الاسمين وَلِي لاثم وَلِيتَ السّمانِ وَلِي لاثم وَلِيت الموصوفِ سبيلً إلى الإضافة. ولم يحى ذلك في الوصف لأنّه ليس بالمنتى، وإنّما هو صفة، وإنّما جاز التخفيف في النفي فلم يجز ذلك إلا في المنتى ، كما أنه يجوز في المنادّى أشياء لا تَجوز في وصفه، من الحذف والاستخفاف. وقد بُيّن ذلك.

### هذا باب ما جرى على مؤضع المنفي " لا على الحرف الذي عَمل في المنفي "

فن ذلك قول ذي الرهمة (٢):

بها العِينُ والآرَامُ لا عِدَّ عندُها ولا كَرَعُ إلا المَغاراتُ والرَّ بْلُ<sup>(٣)</sup> وقال رجل من بني مَذْحِج<sup>(٤)</sup>:

(١) في الأصل وب : ﴿ فِي النَّفِي ﴾ .

(٢) ديوانه ٤٥٨ وأساس البلاغة (كرع) .

(٣) يصف فلاة لا ماء بها إلا ما غار من ماء السهاء ، ولا شجر إلا الربل ، وهو ما تربل في أصول اليبيس . والعين : بقر الوحش ، واحدها أعين وعيناء ، لسعة عينه . والآرام : جمع رهم ، وهو الظبي الحالص البياض . ط : ﴿ والاَرآم ﴾ بهمز ما بعد الراء ، يقال آرام ، وأرآم ، والكرع ، بالتحريك : ما تكرع فيه الواردة من ماء السهاء مما يظهر على وجه الارض ، والمغارات : جمع مغارة ، حيث يغور ماء السهاء .

والشائفة فيه رفع لا كرع » عطفا على موضع الاسم المنصوب بلا، والتقدير : لا فيها عد ولا كرع . ولو نصب حملاً على اللفظ لجاز .

(٤) ط: «من مذحب ، ونسب أيضاً إلى زرافة الباهلي ، وإلى هني بن أحمر الكنانى ، وإلى ضمرة بن ضمرة انظر ابن يعيش ٢: ١١٠ والعبنى ٢: ٣٣٩ والتصريح والهمع ٢: ١٤٤ وشرح شواهد المغنى ٣١٩ والأشمونى ٢: ٩ والتصريح ١: ٢٤١ واللسان (حيس ٣٦٢) . وانظر أيضاً ما سبق في ١: ٣١٩ حيث وردت قصة الشعر .

هذا لَعُمْرُ كُمُ الصَّفَارُ بَعِينِهِ لَا أُمَّ لَى إِن كَانَ ذَاكَ وَلَا أَبُ (١) فزعم الخليل رحمه الله أنَّ هذا يجرى (٢) على الموضع لا على [الحرف] الذي عَل في الاسم ، كما أنَّ الشاعر حين قال :

\* فَلَسْنَا بَالْجِبَالَ وَلَا الْحُدَيْدَا<sup>(٣)</sup> \*

أجراه على الموضع .

ومن ذلك (٤) أيضاً قول العرب: لا مال له قليل ولا كثير ، وفعوه على الموضع .

ومثل ذلك أيضاً قول العرب: لا مشْلَه أحد ، ولا كزيد أحد . وإن شتت حملت الكلام على لافنصبت .

وتقول: لامثلَهُ رجلُ إذا حملته على الموضع ، كما قال بعضُ العرب: لا حُوْلَ ولا قوةً إلا بالله ، وإن شئت حملته على لا فنو ّنتَه و نصبته . وإن شئت قلت : لامثلَه رجلاً ، على قوله : لى مثلُه غلاماً . وقال ذو الرمة (٥٠) : هي الدارُ إذ مَنُ لا هملك جيرةً لَيالي لاأمثالَهن ليالياً (١٠)

<sup>(</sup>١) الصغار ، كسحاب: الذل . والشاهد فيه عطف ﴿ أَبِ ﴾ على موضع ﴿ أَمِ ﴾ كما سبق في الشاهد السالف .

<sup>(</sup>Y) ط: « أجرى».

<sup>(</sup>٣) سبق السكلام عليه في ١ : ١٧ . وهو لعقيبة الأسدى .

<sup>. (</sup>٤) ط: ﴿ وَمَثَّلَ ذَلْكُ ﴾ .

<sup>(</sup>a) ديوانه ٩٥٠ وابن يميش ٢ : ١٠٣ وشرح شواهد المغني ٥٦ .

<sup>(</sup>٦) يقول: هي الدار التي أخمل لها في نفسي أطيب الذكري حيث كان الشمل مجتمعا ، والأحياء متجاورة زمن المرتبع ، فليس كلياليها في التنم بالوصال والتئام الشمل.

وقال الخليل رحمه الله : يدلّك على أنَّ لا رجل فى موضع اسم مبتدا ٢٥٣ مرفوع ، قولُك : لا رجل أفضل منك ، كأنك قلت : زيد أفضل منك . ومثل ذلك : بحسَّبك قولُ السَّوْء ، كأنك قلت : حسَّبك قولُ السَّوْء . وقال الخليل رحمه الله : كأنك قلت : رجل أفضلُ [منك] ، حين مثَّله (١) . وأمّا قول جرير (٢) :

[يا صاحَتِيَّ دَنا الرَّواحُ فِسِيرًا ] لا كالعشيةِ زائراً ومَزورًا(٣)

فلا يكون إلا نصباً ، من قبل أنّ العشية ليست بالزائر ، وإنما أراد: لاأرى كالعشية زائراً ، كما تقول : ما رأيت كاليوم رجلاً ، فكاليوم كقولك في اليوم ، لأنّ الكاف ليست باسم . وفيه معنى التعجب ، كما قال : تالله رجلاً ، وسُبُحانَ الله رجلاً ، وإنما أراد : تالله ما رأيت رجلا ، ولكنه

صرم الحليط تباينا وبكورا وحسبت بينهم عليك يسيرا الرواح: السير بالعثمى. والشاهد فيه نصب « زائرا و » « مزورا » بإضار فعل ، والتقدير: لا أرى كالعشية زائرا ومزورا ، وأصله لا أرى زائرا ومزورا كزائر العشية ومزورها ، كا تقول: مارأيت كاليوم رجلا ، أى رجلا كرجل أراه اليوم .

<sup>=</sup> والشاهد فيه نصب «أمثالهن» بلا، و « ليالى » على البيان لها، ولو حمل على المعنى وهو الرفع لجاز . ويجوز نصب «ليالى» على التمييز كما نقول : لا مثلك رجلا، وفيه قبح لأن حكم التمييز أن يكون واحدا يؤدى عن الجميع .

<sup>(</sup>١) في ط: ﴿ وَقَالَ الْحُلْمِلُ حَيْنُ مِثْلُهُ ﴾ بتقديم ﴿ حَيْنُ مِثْلُهُ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) ط: « وأما قول الشاعر ، وهو جرير » . وانظر ديوان جرير ٢٩٠
 والخزانة ۲: ١١٤ وابن يعيش ٢: ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) هو من قصيدة له في هجاء الأخطل مطلعها :

W02

يَترك الإظهار (١) استفناء ، لأنّ المخاطَب يعلم أنّ هذا الموضع إنما يُضمَّر فيه هذا الفعل ، لكثرة استمالهم إيّاه .

وتقول: لا كالمشيّة عشيّة ، ولا كزيد رجل ، لأنَّ الآخِر هو الأوّل ، ولأنَّ زيدا رجل ، وصار لا كزيد كأنك قلت : لا أحد كزيد ، ثم قلت رجل ، كا تقول : لا مال له قليل ولا كثير ، على الموضع . قال [ الشاعر ] ، امرة القيس :

ويْليتْهَا فى هُواء الجُوِّ طالبِةً ولا كهذا الذى فى الأرض مَطْلُوبُ(٢) كَأَنْهُ قَالَ : ولا شى لِمَاذًا ، ورفع على ما ذكرتُ لك (٣). وإن شئت نصبته على نَصْبِهِ :

\* فَهِلْ فِي مُعَدُّ فُوقٌ ذلك مِرْ فَدَا (٤) \*

كأنه قال: لا أحد كزيد رجلاً ، وحمل الرجل على زيد ، كما حمل المرفد على ذلك . وإنْ شئت نصبته على ما نصبت عليه لا مال له قليلاً ولا كثيراً .

<sup>(</sup>١) ط: « يترك إظهار الفعل ، .

<sup>(</sup>٧) ديوان امرى القيس ٢٢٧ والحزانة ٢ : ١١٧ : يصف عقابا تقفو ذئبا لتصيده . فهو يعجب من شدة طلبها له ، ومن سرعته وشدة هر به . وأراد: ويل أمها فخذف الهمزة استخفافا ، ثم أتبع حركة اللام حركة الميم . ويجوز بضم اللام ، أي بدون الإتباع . ويروى : « لا كالتي في هواء الجو طالبة » . وشم اللام ، أي بدون الإتباع . ويروى : « لا كالتي في هواء الجو طالبة » . (٣) السيرافي : يعني رفع على موضع لا وما عملت فيه .

<sup>(</sup>٤) سبق الكلام عليه في ١٧٣ . وهو لكعب بن جميل . وصدره :

واستشهد هنا على نصب رجل على التمييز في قولك : لا مثلك رجلا . والتقدر فيه : فهل في معد مرفد فوق ذلك مرفدا .

ونظيرُ لا كزيد في حذفهم الاسمَ قولُهم : لا عليكَ ، وإنَّما يُريد<sup>(۱)</sup>: لا بأسَ عليك ، ولا شيء عليك ، ولكنه حذف لكثرة استعالهم إيّاه .

# هذا باب ما لا تُمَيِّر فيه لا الأسماء عن حالها التي كانت عليها قبل أن تُدخل لا

ولا يجوز ذلك إلا أن تُعيد لا الثانية ، من قبل أنه جواب لقوله: أغلام عندك أم جارية ، إذا ادَّعيت أنّ أحدها عنده . ولا يَحسن إلا أن تُعيد لا ، كا أنّه لا يَحسن إذا أردت المعنى الذي تكون فيه أمْ إلا أن تذكرها مع اسم بعدها . وإذا قال لا غلام ، فإ نما هي جواب لقوله : هل من غلام ، وعملت لا فيا بعدها وإن كان في موضع ابتداء ، كما عملت من في النلام وإن كان في موضع ابتداء .

فَمَّ لَا يَتَغَير عَن حَلَهُ قَبِلَ أَن تَدخل عَلَيهُ لَا قُولُ اللهُ عَزَّ وَجِلَّ ذَكَرَهُ:

﴿ لاَ خُوفْ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحُزْ نُونَ (٢٠) ﴿ . وقال [ الشاعر ] ، الراعي (٢٠) :

وما صَرَمْتُكِ حَتَى قلتِ مُعْلَنَةً لَا نَاقَةٌ لِيَ في هذا ولا جَمَلُ (٤٠)

<sup>(</sup>١) ط: « تريد ،

<sup>(</sup>٢) في الآيات ٣٨ ، ٦٢ ، ١١٢ ، ٢٦٢ ، ٢٧٤ من سورة البقرة و ٢٠ من آل عمران و ٦٩ من المائدة و ٤٨ من الأنعام و ٣٥ من الأعراف ، و ٦٢ من يونس و ١٣ من الأحقاف .

<sup>(</sup>٣) ابن يعيش ٢: ١١١ ، ١١٣ والعيني ٢: ٣٣٦ والأشموني ٢: ١١ والتصريح ١: ٢٤١ ونهاية الأرب ٣: ٥٥ وتجمع الأمثال للميداني في (لا). (٤) ويروى: « فما هجرتك ». صرمتك : قطعتك . وعجز البيت مثل يضرب عند التبرى من الأمر والتخلي عنه . والشاهد فيه رفع ما بعد « لا » على الابتداء والخبر ، وذلك لتكررها . ولو نصب على الإعمال لجاز . والرفع

وقد ُجعلتْ ، وليس ذلك بالأكثر ، يمنزلة لَيْسَ .

وإن جعلتُها يمنزلة ليس كانت حالُها كحال لاَ ، فى أنَّها فى موضع ابتداء وأنَّها لا تَعمل فى معرفة . فمن ذلك قول سعَّد بن مالك :

مَنْ صَدَّ عن نيرانها فأنا ابنُ قَيْسٍ لا بَرَاحُ<sup>(١)</sup>
واعلم أن الممارف لا تَجرى مجرى النكرة في هذا الباب ، لأنَّ لا لا تعمل في معرفة أبداً . فأمَّا قول الشاعر (٢<sup>)</sup>:

#### \* لا هَيْمُ الليلة للمطِيِّ " \*

فا نه جعله نكرة [كأنه قال: لا هَيْثُمَ من الهَيْثُمَينَ]. ومثل ذلك: عنه لا بَصْرةً لكم . وقال ابن الزَّبير الأَصديّ (٤):

= أكثر لأن ذلك جو ابلن قال: ألك فيذا ناقة أو جمل؟ فقلت له: لاناقة لى في هذا ولا جمل. في السؤال.

- (۱) سبق الكلام عليه في ۱: ۸ه. وأضف إلى ما سبق من المراجع أمالى ابن الشجرى ۱: ۲۳۹، ۲۷۲، ۳۲۲، ۲۲ وا-نزانة ۲: ۹۰ والعيني ۲: ۱۰۰ وابن يعيش ۱: ۱۰۸ والهمع ۱: ۱۳۵ والإنصاف ۲۲۷ وشرح شواهد المغني ۲۰۸ والأثموني ۱: ۲۵۲ والتصريح ۱: ۱۹۹.
- (۲) ابن الشجری ۱: ۳۲۹ وابن یعیش ۲: ۱۰۳، ۱۰۳ / ۶: ۱۲۳ والحزانة ۲: ۸،۲ والهمع ۱: ۱۶۵ والاشمونی ۲: ۶.
- (٣) الشاهد فيه نصب « هيثم » بلا وهو علم معرفة ، وجاز ذلك لأنه أراد : لا أمثال هيثم بمن يقوم مقامه في حداء المطي ، فصار العلم شائماً ، إذ أدخله في جملة المنفيين ، وهو كقولهم : قضية ولا أبا حسن لها ، يراد على ابن أبى طالب ، والمنئ ولا قاضي ولا فاصل مثل أبى حسن لها .

أرى الحاجاتِ عند أبى خبيب نيكون ولا أميّة بالبلاو (١) وتقول: قضية ولا أباحسن ، تجعله نكرة . قلت : فكيف يكون هذا وإنما أراد عَلِيّا رضى الله عنه (١) فقال (١): لأنه لا يجوز لك أن تُعيل لا في معرفة ، وإنّا تُعيلها في النكرة (١) فإذا جعلت أباحسن نكرة حسن لك أن تُعيل لا ، وعلم المخاطب أنّه قد دخل في هؤلاء المنكورين على ، [وأنه قد غُيبٌ عنها] .

فإن قلت : إنه لم يُرُدُ أَن ينني كلَّ من اسمهُ على اللهُ أَمَا أَراد أَن ينني من كورين كلُّهم في قضيَّنه مثلُ على (٥) كا نه قال : لا أَمَثَالَ على لهذه القضية ، ودلَّ هذا الكلام على أنه ليس لها على ، وأنَّه قد غيِّبْ عنها .

وإنْ جَملتَه نكرةً ورفعته كما رفعت لا بَراحُ ، فجائزٌ . ومثله [ قول الشاعر ، مُزاجِم المُقَيليّ ] :

٢: ٤ . والزبير ، هنا بفتح الزاى ، وأصل معناه طى البئر . وعبد الله هذا شاعر كوفى من شعراء الدولة الأموية توفى سنة ٧٥ .

<sup>(</sup>۱) البيت من أيبات بهجو بها عبد الله بن الزه يد بن العوام ، وكان شديد البخل ، وكان الشاعر قد سأله زاداً وراحلة ، فلم يطلبه طلبته . وأبو خبيب : كنية عبد الله بن الزبير بن العوام ، وكان له بنون ثلاثة يكنى بكل واحد منهم ، وهم خبيب ، وبكر ، وعبد الرحمن ، وكان لا يكنيه بخبيب إلا من أراد ذمه . نكدن : ضقن وتعذرن . وروى : « في البلاد » .

والشاهد فيه نصب « أمية » بالتبرئة ، على منى : ولا أمثال أمية . والقول فيه كالقول فيما قبله .

<sup>(</sup> Y ) ط: « عليه السلام » .

<sup>(</sup>٣) الظاهر أن القائل هو الخليل.

<sup>(</sup>٤) فى الأصل و ب: ﴿ أَنْ تَعْمَلُ لَا إِلَّا فَى نَكُرَةً ﴾ .

أه ) فى الأصل و ب: ﴿ كَالَهُمْ فَى صَفَّةَ عَلَى ﴾ .

فَرَطْنَ فَلا رَدُّ لِمَا بُتَ وَانقضى وَلَكُنْ بِغُوضُ أَن يِفَالَ عَدِبُمُ (١) وقد يجوز فى الشعر رَفْعُ المعرفة، ولا تثنى لا (٢). قال الشاعر (٣): بكت جَز عا واسترجعت ثم آذنت ركائبُها أن لا إلينا رُجُوعُها (٤) واعلم أنك إذا فصلت بين لا وبين الاسم بحشو لم يحسن إلا أن تُصيد لا الثانية ، لأنه جُمل جَواب: أذا عندك أم ذا ؟ ولم نُجَمَل لا فى هذا الموضع

<sup>(</sup>۱) لم أجد له مرجماً. ط: « وانقضی ». قال الشنتمری: « وصف کبره و ذهاب شبا به و قو ته و فتو ته ، فيقول: فرطن ، أی ذهبن و تقدمن ، فلا رد ك فات منهن ». بت: قطع. پغوض: مبغض إلى الناس ، فعول بمعنی مفعول ، کجزور بمعنی مجزور . عدیم : عدم شبا به . ویروی : « تعوض » بالامر ، أی تعوض من شبا بك حلماً خشية أن يقال هو عديم شباب و حلم . والشاهد فيه رفع « رد » تشبها للا بليس .

<sup>(</sup>٧) فى الأصل فقط : ﴿ وَلَا يُعْنَى لَا ﴾ .

<sup>(</sup>۳) البيت من الحسين. وانظر ابن الشجرى ۲: ۲۲۰ وابن يعيش ۲: ۲۲۰ / ۲:۵۶ والحزانة ۲:۸۸ والهمع ۲: ۱۶۸ والأهمونى ۲:۸۲ والمونى ۲:۸۲ و الرام ۲: ۱۹۹ .

<sup>(</sup>٤) يذكر أنها فارقته فبكت بكاء جزع ، أو لجزعها من الفراق . ويروى : «قضت وطرا» . استرجت : طلبت الرجوع من الرحيل كراهية منها لفرقة الأحباب ، أو قالت : إنا لله وإنا إليه راجعون ، كما ذكر البغدادى . آذنت : أشمرت وأعامت . والركائب : جمع ركوبة ، وهي الراحلة تركب . جمل تهيؤ الإبل للركوب عليها كأنه إيذان بالفراق . وأن مفسرة لوقوعها بعد معني القول ، أو هي مخففة من الثقيلة اجمها ضمير شأن محذوف .

والشاهد فيه وقوع المرفة بعد « لا » الفردة ، وإنما تقع المارف بعد « لا » إذا كررتكقولك : لا زيد في الدار ولا عمرو .

بمنزلة لَيْسَ ؛ وذلك لأنهم جملوها ، إذا رفعت ، مثلها إذا نصبت ، لا تَفْصل ٢٥٦ لأنها ليست بفعل.

فما فُصل بينه وبين لا بحَسْوٍ قوله جل ثناؤه : « لاَ فيهَا غَوْلُ ولاَ مُمْ عَنْهَا كُوْلُ ولاَ مُمْ عَنْهَا كُوْلُ ولا يَعسن لافيك خير با عَنْهَا كُوْلُ ولا يَعسن لافيك خير با فارِنْ تَكلَّمْتَ به لم يكن إلا رفعاً بالآن لا لا تعمل إذا فُصل بينها وبين الاسم ، وافعة ولا ناصبة ، لما ذكرتُ لك .

وتقول: لا أحد أفضيل (٢) منك ، إذا جملته خبرا ، وكذلك: لا أحد خبر منك : قال الشاعر (٣) :

ورَدٌ جازرُهُمْ حَرْفًا مُصَرَّمةً ولا كريمَ من الولد أن مصبوح (١)

(١) الآية ٧٤ من سورة الصافات.

(∀) فى الأصل و ب : « لا أحد أفضل منك » .

(۳) هو حاتم الطائى. ديوانه ۴۲۳. ونسب إلى رجل منالنبيت، وإلى أبى ذؤيب الهذلى ، وليس فى أشعار الهذليين. وانظر ابن الشجرى ۲:۲۲۳ وابن يعيش ۱: ۱۰۲، ۵۰۷ والعينى ۲:۲۲٪ والاشمونى ۲:۲۲٪

( ٤ ) البيت ملفق من بيتين في ديوان حاتم ، وها :

ورد واردهم حرفا مصرمة في الرأسمنها وفي الأشلاء تمليح إذا اللقاح غدت ملتي أصرتها ولاكريم من الولدان مصبوح

يصف ما هم فيه من جدب ، فجازرهم يود عليهم من المرعى ما ينحرون ، إذ لا لبن عندهم . والحرف: الناقة الضامر ، أو القوية الصلبة ، شبهت بحرف الجبل وهو طرف منه وناحية . المصرّمة: المقطوعة اللبن لقلة المرعى . مصبوح: يستى الصبوح ، بفتح الصاد ، وهو شرب الغداة .

والشاهد فيه رفع « مصبوح » خبراً للا ، لأن لا وما عملت فيه فى موضع اسم مبتدأ . ويجوز أن يكون مصبوح نميّاً لا محها محمولاً على الموضع ، والحبر محذوف لعلم السامع ، تقديره موجود . كُنّا صار خبراً جرى على الموضع؛ لأنه ليس بوصف ولا محمول على لا ، فبرى مجرى : لا أحد فيها إلا زيد ، وإن شئت قلت : لا أحد أفضل منك ، ف قول من جعلها كلّيش ويُجريها مجراها ناصبة في المواضع (۱) ، وفها يجوز أن يُحمَل عليها (۲) . ولم تُجعَل لا التي كلّيش مع ما بعدها كاسم واحد ، لئلا يكون الرافع كالناصب ، وليس أيضا كلّ شي يخالف بلفظه يُجرى مجرى ما كان في معناه (۲) .

هذا باب لا يجوز فيه المعرفة إلا أن يُحمَل على الموضع (') لانه لايجوز للِاَ أن تَعمل في معرفة ، كما لا يجوز ذلك لرُبَّ

فن ذلك قولك: لاغلام لك ولا الصّباسُ. فإن قلت: أحْمِلُه على لاَ ؟ فانّه ينبغى لك أن تقول: رُبَّ غلام لك والعباسِ، وكذلك لا غلام لك وأخوه.

فأمًّا من قال : كلُّ شاة وسَخلتِها بدرهم (٥) فإنه ينبغي له أن يقول : لارجل

<sup>(1)</sup> ط: « الموضع » بالإفراد . يعنى أن الرافعة محمولة على الناصبة ، من حيث العمل فى النكرة ، وعدم جواز الفصل بينها وبين اسمها . على أن إعمال لا عمل ليس قليل ، والكثير إعمالها عمل إن ، فلما لزمت فى أقوى حاليها – وهو عملها عمل إن – أن تعمل فى نكرة ولم يجز معها الفصل ، لزمت هذا الحكم أيضاً فى أضعف حاليها ، وهو عملها عمل ليس .

<sup>(</sup> Y ) فى الأصل و ب: « تحمل عليها » .

<sup>(</sup>٣) بعده فى الأصل و ب : « يعنى بالموضع هنا أن لا إنما تعمل فى النكرة خاصة وإن كانت بمنزلة ليس » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل فقط: « لا يجوز » ، و « يحمل ».

<sup>(</sup>٥) ط: «كل نعجة وسخلتها بدرهم». والسخلة: ولد الشاء من المعز والضان، ذكراً كان أو أنثى. والجمع سخل، وسخال، وسخلة كعنبة.

لك وأخاه ، لأنّه كأنه قال : لا رجلَ لك وأخاً له .

#### هذا باب ماإذا لحقته لا لم تغيره عن حاله التي كان عليها قبل أن تَلحق

وذلك لأنّها لحقت ماقد عمِل فيه غيرُها ، كما أنها إذا لحقت الأفعال التي هي بدلٌ منها لم تفيّرها عن حالها التي كانت عليها قبل أن تكحق . ولا يلزمك في هذا الباب تثنية لا ، كما لا تثنّي «لاً» في الأفعال التي هي بدلٌ منها .

وذلك قولك : لا مَرْ حَبّا ولا أَهْلاً ، ولا كُرامةً ، ولا مَسَرَّةً ، ولا شَلاً ، ولا سَلاً ، ولا سَفْياً ولا رَعْياً ، ولا هَنيئاً ولا مريئاً ، صارت لا مع هذه الأسماء بمنزلة اسم منصوب ليس معه لا ، لأنها أجريت مجراها قبل أن تَلحق لا .

ومثل ذلك : لاسلام عليك ، لم تغبر الكلام عمَّا كان عليه قبل أن تلحق .

وقال جرير : 💙

ونُبِنَّتُ جَوَّابًا وسَكْنًا يَسُبُنِي وعَرو بِنَ عَفْرَا لاَسَلامُ على عَرْو (١) فلم يَلزمك فى ذا تثنية لا ، كما لم يلزمك ذلك فى الفعل الذى فيه معناه ، وذلك لا سلمَّ اللهُ عليه . فدخلت فى ذا الباب لتَنفَى ما كان دُعا، كما دخلت على الفعل الذى هو بدل من لفظه .

<sup>(</sup>١) ديوان جرير ٢٧٩ واللسان (سكن ٨٧). والشاهد فيه رفع «سلام» على الابتداء مع عدم تكرار « لا » ، لأنه في المهنى بدل من لفظ فعل الدعاء. وأفرد « يسبني » اكتفاء بخبر الواحد عن خبر الاثنين. وقد قصر « عفراء » ضرورة الشعر . وفي اللسان عن ابن حبيب أنه يقال في أعلامهم : سكن ، وسكن ، فتح الكاف وإسكانها ، وأتى بهذا البيت شاهداً للإسكان .

ومثلُ لاُّ سلامٌ على عمرِو: لا بك السُّوَّه ؛ لأنَّ معناه لا ساءك اللهُ .

ومما جرى مجرى الدعاء مما هو تطلّق عند طلب الحاجة وبَشَاشَة ، نحو كرامة ومَسَرّة ونُعْمة عَيْن . فدخلت على هذا كما دخلت على قوله : ولا أكرِ مُك ولا أسررُك ، ولا أنْسِمُك عينًا . ولو قبُح دخولُها هنا لقبُح في الاسم ، كما قبُح في لا ضَرْبًا ، لأنّه لا يجوز : لا أضرب ، في الأص .

وقد دخلت فى موضع غير هذا فلم تفيره عن حاله قبل أن تَدخله ، وذلك قولهم : لا سَوَاهِ (١) . وإنَّمَا دخلت [لا ] هنا لأنَّها عاقبت ما ارتفعت عليه [ سواء ] . ألا ترى أنَّك لا تقول هذان لا سَوَاه ، فجاز هذا كما جاز : لاها الله [ ذا ] ، حين عاقبت ولم يَجز ذكرُ الواو .

وقالوا: لا نَوْلك أن تَفعل ؛ لأنهم جعلوه معاقبا لقوله: لا ينبغى أن تفعل كذا وكذا ، وصار بدلاً منه ، فدخلَ فيه ما دخل في يَنْبَغي ، كما دخل في لا سلامٌ ما دخل في سلّم .

واعلم أنّ « لاً » قد تكون فى بعض المواضع بمنزلة اسم واحد هى والمضاف إليه [ليس معه شى، ] ، وذلك نحو قولك : أخذته بلا ذَنْب ، [ وأخذته بلا شي ] ، وغضبت من لا شي ، وذهبت بلا عناد ، والمعنى معنى ذهبت بغير عناد ، وأخذته بغير ذنب ، إذا لم ترد أن تجعل غيرًا شيئًا أخذَه [ به ] يعتد به عليه (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل فقط: « سوءًا » تحريف .

<sup>(</sup>٢) السيراني: لا بمعنى غير ، واستعملت في معنى غير لما بينهما من الاشتراك في الجحد ، لأن « غير » مسلوب عنها ما أضيفت إليه . فإذا قلت : مررت بغير صالح فغير هو الذى مررت به وصالح لم تمرر به ، وقد سلب من غير الصلاح الذى هو لما أضيف إليها . فإذا قلت : أخذته بغير ذنب وغضبت من لاشى عفنا =

ومئل ذلك قولك للرجل: أَجْنَتُنَا بغير شي ، أَي رائقًا .

وتقول إذا قالت الشيَّ أو صغَّرت أمره: ماكان إلاَّ كَلاَ شيُّ ، وإنَّك ولا شيئًا سَواهِ . ومن هذا النحو قولُ الشاعر ، وهو أبو الطُّفيل<sup>(۱)</sup> : ً ،

تَركَنَني حينَ لا مال أعيشُ به وحينَ جُنَّ زمانُ الناسِ أو كَلِبَا (٢) والرفعُ عربيُ (٢) على قوله:

#### \* حين لا مستصرخ \*

- أخذته بغير ذنب وغضبت من غير شيء ، فغير مخفوض بحرف الحفض الذي دخل ، فإذا جملت مكان غير « لا » فلا حرف لايقع عليه حرف الحفض ، فوقع جرف الحفض على ما بعد لا . . . معنى قوله جئت بغير شيء لايراد به جئت بنيء هو غير شيء ، وإنما يراد به جئت خالبا من شيء ممك . وهذا معنى قوله رائقا ، لأن الرائق الحالى .

- (۱) وهو أبو الطفيل ، ساقط من ط وجميع أصولها إذ لم يرد هناك إثبات فروق للنسخ ، واسمه عامر بن واثلة كما في الأغاني ۱۰۹ : ۱۰۹ ، وانظر ابن يعيش ۲ : ۲۳۹ والخزانة ۲ : ۹۰ والهمع ۲ : ۲۱۸ .
- (٢) من أبيات يرثى فيها ابنه «الطفيل» . جن الزمان : اشتد ، وكذا كاب، وأصل السكلب داء يشبه الجنون يأخذه فيمقر الناس .

والشاهد فيه إضافة ﴿ حين ﴾ إلى ﴿ مال ﴾ مع إلغاء لا . وزيادتها في اللفظ على حد قولهم : جئت بلا زاد .

- (٣) وذلك على تشبيه لا بليس أو على إهمال لا وعدم الاعتداد بالإضافة فيهما . وجوز أبو على الفارسي وجها ثالثا ، هو البناء على الفتح مع عد، اعمال إضافة الحين ، كما تقول جثت بخمسة عشر فلا تعمل الباء .

### \* لا برّاح (۱) \*

والنصبُ أجودُ وأكثر من الرفع ؛ لأنَّك إذا قلت لا غلامَ فهى أكثر من الرافعة التي يمثرلة لَيْسَ . قال الشاعر ، وهو العجَّاج (٣) :

#### \* حَنَّتْ ۚ قَلُوصي حينَ لا حينَ مُحَنَّ (٣) \*

= وأنشدها في اللسان (طبخ ، فنخ ، حشش) بدون نسبة . ولم يتعرض له الشنتمرى ، وجاء في جميع نسخ سيبويه منصلا بقوله « ولا براح » الثالى على أنهما شطر واحد ، والصواب أنهما جزءان من شاهدين اثنين على ماأثبت في الكتابة . أي لولا خوفي الملائكة الموكلين بعذاب الكفار ، وهم الطبخ الذين ذكر . تحش الجحيم : تجمع لها الوقود و توقدها . لامستصرخ : لااستصراخ ، أو لا وقت استصراخ ، وهو الإغاثة . والمفنخ : الذي يذل أعداءه ويشج رأسهم كثيرا ، صيغة مبالغة . أي لولا خوف العقاب الأخروى لصنعت ذلك بالأعداء .

والشاهد فيه رفع « مستصرخ » على تشبيه « لا ً » بليس ، والقول فيه كالقول في سابقه .

- (۱) قطعة من بيت لسعد بن مالك القيسى ، كما سبق في ١ : ٥٨ . و عامه : من فر عرب نيرانها فأنا ابن قيس لابراح
- (٢) وهو العجاج ، ليس في ط ولا في أصل من أصولها . ولم يرد الشطر

فى ديوان المجاج ولا ملحقاته . ونص البغدادى فى الحزانة ٢ : ٣٣ على أنه من الحسين . وأنشده ان الشجرى ١ : ٢٣٩ بدون نسبة .

(٣) حنت : صوتت شوقا إلى أسحابها . والقلوص : الفتية من الإبل بمنزلة الحارية من الأناسى . والمعنى أنها حنت في غير وقت الحنين ، أو هي في مكان بعيد من أصحابها ولا سبيل لها إليهن .

والشاهد فيه نصب « حين » الثانية بلا التبرئة مع إضافة « حين » الأولى إلى الجلة ، وخبر لامحذوف تقديره « لها » . ولو جر « حين » على إلغاء «لا» لجاز ، كالذى في شاهد أبي الطفيل .

وأمَّا قول جرير <sup>(١)</sup> :

ما بال تَجْهِلِكَ بعد الحِيْم والدبن وقد عَلَاكَ مَشيبٌ حينَ لاحين (٢) عام عام عام عن عام عن الله عن إذا ألفيت .

واعلم أنه قبيح أن تقول: مررتُ برجل لا فارس، حتى تقول: لا فارس واعلم أنه قبيح أن تقول: لا فارساً ولا شجاع . ومثلُ ذلك: هذا زيد لا فارساً ، لا يُحسن حتى تقول: لا فارساً ولا شجاعاً . وذلك أنه جوابُ لمن قال ، أو لمن تَجعله ممن قال: أبرجل شجاع مررت أم بفارس ؟ وكقوله (٣): أفارس زيد أم شجاع ؟

وقد يجوز على ضعفه ، في الشعر . قال رجلٌ من بني سَلول (٤) : وأنتَ امرُ وُ منًا خُلَقتَ لغيرِنا حَياتُك لا نَفْعُ وموتُكُ فاجيعُ (٥)

(۱) ديوانه ٥٨٦ ابن الشجرى ١ : ٢٣٩ : ٢٣٠ والحزانة ٧ : ٩٤ والهمع ١ : ١٩٧ . وهو مطلع قصيدة له يهجو بها الفرزدق .

(٣) الجهل: نقيض الحلم والعقل والحبرة ، والمراد الفعل المستهجن . حين لاحين ، أى حين حدوثه ووجوبه ، قال الشنتمرى: « هذا تفسير سيبويه ، ويجوز أن يكون المعنى ما بال جهلك بعد الحلم والدين حين لاحين جهل ولاصبا ، فيكون لا لغوا في السكلام » .

والشاهد فيه إضافة « حين » إلى « حين » مع اعتبار « لا » زائدة لفظاً ومعنى .

(٣) هذا مافي ط . وفي الأصل و ب : ﴿ وَكُلُولُكُ ﴾ .

(٤) وكذا في ابن يعيش ٢ : ١١١ والهمع ١ : ١٤٨ والأثموني ٢ : ١٨ بدون نسبة معينة في جميعها . وحكى صاحب الحزانة ٢ : ٨٩ نسبته إلى الضحاك ابن هنام . وانظر هذه النسبة في التصحيف للمسكري ٥٠٥ وزهر الآداب ١٥٧.

(٥) ويروى: ﴿ أَنْتَ ﴾ بالحَرَم . يقول : أَنْتَ مَنَا فَى النَسْبِ ، إِلاَ أَنْ نَفْعَكُ لفيرِنَا ؛ فَيَاتَكَ لاتنفَفنا لعــدم مشاركتك لنا ، ولكن موتك يفجعنا لأنك أحدنا . فكذلك هذه الصفاتُ وما جملته خبرًا للأسماء ، [ نحوَ : زيدُ لا فارسُ ولا شجاعُ ] .

واعلم أن لا في الاستفهام تَعمل فيه بعدها كما تعمل فيه إذا كانت في الخبر ، فن ذلك قوله ، البيت كلسان بن ثابت (١):

أَلاَ طِمِانَ وَلا فُرْسانَ عادِيةً إِلاَّ تَجَثُّؤُ كُمْ عند النَّنانِيرِ (٣) وقالِ في مثل: ﴿ أَفَلا قِمَاصَ بِالْمَيْرِ ﴾

Pey

=والشاهد فيه رفع مابعد ﴿ لا ﴾ مع عدم تكرارها ، وهو قبيح ، وإنما سوغه ما يقوم بعده مقام التكرير في المعنى ، لأنه إذ قال : ﴿ وموتك فاجع ﴾ دل على أن حياته لاتضر ، وإنما تضر وفاته .

- (۱) البيت لحسان بن ثابت، ساقط من الأصل، وإثباته من ط، ب، لكن في ب: « البيت لحسان» فقط. والبيت في ديوانه ٢١٥ من قصيدة بهجو فيها بني الحارث بن كعب، رهط النجاشي الشاعر. وانظر الحزانة ٢: ٣٠٠ والميني ٢: ٣٦٣ والهمم ١:٧٤١ وشرح شواهد المغني ٧٥ والأشموني ٢:٠٤٠.
- (٣) يُقول: هم أهل نهم وحرص على الطعام لأأهل غارة وقتال. العادية: الحيل تعدو بأصحابها. ويروى: « غادية » بالمعجمة ، وهى التي تغدو للقتال. والتجشؤ: تنفس المعدة عند الامتلاء. والتنانير: جمع تنور ، وهو نوع من كوانين الوقود، أو الذي يختبز فيه.

والشاهد فيه عمل ﴿ أَلا ﴾ عمل ﴿ لا ﴾ لأن معناها كمعناها وإن كانت ألف الاستفهام داخلة عليها للتقرير . وكذلك الحسكم إذا دخلت عليها لمعنى التمنى ، لأن الأصل فيه كله لحرف التبرئة ، فلم تغير تلك المعانى الطارئة عمسل ﴿ لا ﴾ وحكمها .

ويجوز رفع « تجشؤ » على البدل من موضع الاسم المنفى ، ونصبه على الاستثناء المنقطع .

(٣) القياص بالكسر والضم: الوئب.والعير: الحمار الوحشى،وفي اللسان

ومن قال: لا غلامٌ ولا جاريةٌ ، قال: ألاً غلامٌ وألاً جارية .

واعلم أن لا إذا كانت مع ألف الاستفهام ودخل فيها معنى التمقي عَملتُ فيها بعدها فنصبَتُهُ ، ولا يَحسن لها أن تَعمل في هذا الموضع (١) إلا فيا تَعمل فيه في الخبر ، وتسقطُ النونُ والتنوين في التمني كما سقطا في الخبر (٢) . فمن ذلك : ألا غلام لى وألا ماء بارداً . ومن قال : لا ماء بارد قال : ألا ماء بارد .

ومن ذلك : ألا أبالي ، وألا غلاَمَيْ لي .

و تقول: ألا غلامين أو ْجاريتين لِك (٣) كما تقول: لاغلامين وجاريتين لك. و تقول: ألا ماء ولَبَناً كما قلت: لاغلام وجارية لك ، تُجريها مجرى لا ناصبة في جميع ما ذكرتُ لك .

<sup>= (</sup>قمص) مع العزو إلى سيبويه: « بالبعير »، وهو الثابت في نسخة ب فقط، ثم قال: « وقد ورد المثل المتقدم بغير هذا فقيل: ما بالعير من قاص، وهو الحار. يضرب لمن ذل بعد عز » . وقد ورد بهذه الصيغة الأخيرة في أمثال الميداني ٢ : ١٩٨ وقال : « يضرب لمن لم يبق من جلده شيء » . . وقال السيرافي هنا : يضرب للرجل المعيى الذي لاحراك به .

<sup>(</sup>١) ط: « في ذا الموضع » .

<sup>(</sup>٢) ط: « ويسقط » وفي الأصل و ب «من التمنى» ، وفي ط: « كاسقط» وفي ب: « كما تسقط » ، وأثبت مافي الأصل . وقال السيرافي ماملخصه: مذهب سيبويه أن الألف الداخلة على « لا » إذا كانت استفهاما جازفيما بعد لا من الرفع والنصب ماجاز فيه قبل دخول الألف ، وأما إذا كانت بميني التمني فمذهبه وجوب النصب . ثم قال : وعلى قول المازني أن الحروف الدواخل على لا لا تغير حكم اللفظ فيما بعد لا ، ولها خبر مظهر أو مضمر كما كان لها قبل دخول الألف ، والجملة يراد بها التمني كما يراد بالاستفهام التقرير .

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ وَجَارِيْتِينَ لَكُ ﴾ .

وسألت الخليل رحمه الله عن قوله (١):

ألا رجلاً جزَّاه اللهُ خيراً يَدلُ عَلَى مُحَمَّلَةٍ تَنْبِيتُ (٧)

فَرْعُمُ أَنْهُ لِيسَ عَلَى النَّمْنِي ، ولكنه بمنزلة قول الرجل : فهلاً خيراً من ذلك ، كأنه قال : ألا تُر وني (٣) رَجلاً جَزاه الله خيراً .

وأمَّا يونس فزعم أنه نوَّن مضطَرًّا ، وزهم أن قوله :

(۱) هو عمرو بن قماس ، أو قدماس المرادى المذحجي . وانظر نوادر أبي زيد ٥٦ وابن يميش ٢:٥٩/٩:٠٨ والحزانة ١:٥٥ / ٣: ١١٢ ، ١٥٦ / ٤:٧٧٤ والمميني ٢ : ٣٠٩ / ٣٦٣ / ٣٠٢ والهميم ١ : ٥٥ وشرح شواهد المغني ٧٧ ، ١٩٩ والأشموني ٢ : ١٦ .

(٧) المحصلة: المرأة تحصل تراب المعدن ، قال البغدادى بعد أن ذكر العلماء الذين فسروا هذا التفسير: « وهذا كما ترى ركيك ، والظاهر ماقاله الأزهرى في التهذيب ، فإنه أنشد هذا البيت وما بعده وقال: ها لأعرابي أراد أن يتزوج امرأة بمنعة. فصاده مفتوحة . وأنشد الأخفش هذا البيت في كتاب المعاياة وقال: قوله محصلة: موضع يجمع الناس ، أي يحصلهم ، و بعده:

ترجل لمتى وتمم يتى وأعطيها الإتاوة إن رضيت

فني البيت تضمين لتعلقه على بعده . ويروى : « تُبيت » مضارع أبات ، أى تجمل لى بينا ، أى امر أه بنكاح وعليه فلا تضمين . والشاهد فيه نصب رجل وتنوينه ، لأن سيبويه حمله على إضار فعل وأن ألا حرف تحضيض ، والتقدير : ألا ترويني رجلا ، ولو كانت للتمني لنصب ما بعدها بغير تنوين في مذهب الخليل وسيبويه . ويونس يرى أنه منصوب بالتني ، ونون ضرورة . والأول أولى لأنه لاضرورة فيه ، وحروف التحضيض عا يحسن إضار الفعل بعدها .

(٣) ط: « ترونني » ، وها وجهان جائزان في كل مااجتمع فيه نون الرفع مع نون الوقاية ، مع وجه ثالث هو الإدغام . قال ابن هشام في المفنى عندالكلام على النون : « و نحو تأمرو نني يجوز فيه الفك والإدغام والنطق بنون واحدة ، وقد قرىء بهن في السبعة » .

#### \* لا نَسَبَ اليومَ ولا خُلَّةً (١) \*

على الاضطرار . وأمَّا غيره فوجَّهَ على ماذكرتُ لك . والذي قال مذْهَبُ .

ولا يكون الرفع في هذا الموضع ، لأنه ليس بجوابٍ لقوله : أذا عندك أم ذا ؟ وليس في ذا الموضع معنى لَيْسَ .

وتقول: ألا ماء وعَسَلاً بارداً حُلُواً ، لا يكون فى الصَّفة إلاَّ التنوين ، لأنك فصلت بين الاسم والصفة حين جعلت البَرْد للماء، والحلاوة للعسل.

ومن قال: لاغلام أفضلُ منك ، لم يقل فى ألا غلام أفضلَ منك إلا بالنصب؛ لأنه دخل فيه معنى التمني ، وصار مستغنياً [عن الخبر] كاستغناء اللهم غلاماً ، ومعناه اللهم هب لى غلاماً (٢):

#### هذا باب الاستثناء

فحرفُ الاستثناء إلا . وما جاء من الأسماء فيه معنى إلاَّ فغَيْرٌ ، وسوَّى . وماجاء من الأفعال فيه معنى إلاَّ فلاَ يَكُونُ ، وليس ، وعداً ، وخلاً . ومافيه ذلك الممنى من حروف الاضافة وليس باسم فحاشى (٣) وخلا فى بعض اللغات . وسأبين لك أحوال هذه الحروف إن شاء الله عز وجل الأول فالأول .

<sup>(</sup>۱) سبق فی ص ۲۸۵ . وعجزه :

<sup>\*</sup> اتسع الخرق على الراقع \*

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل و ب تعليقة لأبي عثمان المازني بكر بن محمد هذا نصها : « قال أبو عثمان بكر بن محمد : الرفع عندى في التمنى جيد بالغ ، أقول : ألا غلام ولا جارية ، كما قلت في الحبر . وقال : أقول في الاستفهام كما أقول في الخبر سواء ، أقول : ألا رجل أفضل منك » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل فقط: ﴿ فَاشَا ﴾ بالألف.

اعلم أن إلاَّ يكون الاسمُ بمدها على وجهين :

فأحدُ الوجهين أن لا تغير الاسمَ عن الحال التي كان عليها قبل أن تَلحق، كما أنّ «لاً» حبن قلت: لا مَرْحَباً ولا سَلامٌ ، لم تغيّر الاسمَ عن حاله قبل أن تَلحق ، فكذلك إلا ، ولكنها تجيء لمعنى كما تجيء « لا » لمعنى .

والوجهُ الآخر أن يكون الاسمُ بعدها خارجاً مما دخل فيه ما قبله ، عاملاً فيه ما قبله من الكلام ، كما تُعمل عيشرونَ فيها بعدها إذا قلت عشرون درها .

فأمّا الوجه الذي يكون فيه الاسم بمنزلته قبلأن تَلْحق إلا فهو أن تُدخل الاسم في شيء تَنفي عنه ماسواه ، وذلك [قوله] : ما أتاني إلا زيد ، وما لقيت إلا زيداً ، وما صررت إلا بزيد ، تُجري الاسم مجراه إذا قلت ما أتاني زيد ، وما لقيت زيداً ، وما مررت بزيد ، ولكناك الدخلت ما أتاني زيد ، وما لقيت زيداً ، وما مررت بزيد ، ولكناك الدخلت إلا لتوجب الأفعال لهذه الأسماء ولتنفي ماسواها ، فصارت هذه الأسماء مستثناة من في هذه الأسماء في هذا الموضع وجه سوى أن تكون على حالها قبل أن تلحق إلا ، لأنها بعد إلا محمولة على ما يَجُر وير فع وينصب ، حالها قبل أن تلحق إلا ، لأنها بعد إلا محمولة على ما يَجُر وير فع وينصب ،

<sup>(1)</sup> السيرافى: أفرد هذا الباب بالاسم الذى تدخل عليه إلا فلا تفيره عما كان عليه. وذلك في كل ما كان فيه ماقبل إلا محتاجا إلى ما بعده 6 وذلك قولك: ما أتانى إلا زيد 6 وما لقيت إلا زيدا 6 وما مررت إلا بزيد. فان قيل : كيف سمى استثناء ولم يذكر المستثنى منه ؟ يجاب بأن هذا وإن حذف واعتمد لفظ ماقبل حرف الاستثناء على الاسم الذى بعده فى العمل 6 فلا يخرجه ذلك من منى الاستثناء 6 كما أن الفعل إذا حذف فاعله و بنى للمفعول فرفع به لم يخرجه من أن يكون مفعولا.

كَمَا كَانْت مَحْولةً عليه قبل أن تَلْحَق إلا ، ولم تَشْغَل عَنْهَا قبل أن تَلْحَق إِلاَّ النَّعْلَ بَغْيْرِهَا .

# هذا باب ما يكون المستثنى فيه بدلاً مما نفى عنه (١) ما أدخل فيه

وذلك قولك : ما أتانى أحد الازيد ، وما مررت بأحد الازيد ، ومارأيت أحداً إلازيداً (٢) ، جملت المستنى بدلا من الأول ، فكأنك قلت : مامررت إلا يزيد ، وما أتانى إلا زيد ، وما لقيت إلا زيدا . كما أنّك إذا قلت : مررت برجل زيد ، فكأنك قلت : مررت بزيد . فهذا وجه الكلام أن تَجعل المستنى بدلا من الذى قبله ، لأنك تُدخله فيا أخرجت منه الأول .

ومن ذلك قولك: ما أتانى القومُ إلا عمرو ، وما فيها القومُ إلا زيدٌ ، وليس فيها القومُ إلا أخوك ، وما مررتُ بالقوم إلا أُخيك . فالقوم همنا . يمنزلة أحد .

ومن قال : ما أتانى القومُ إِلا أَباك ، لأَنه بمنزلة (٣) أتانى القومُ إِلا أَباك . فإِنّه ينبغى له أن يقول : « مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ (٤) . .

وحدثني يونس أن أبا عمروكان يقول: الوجهُ ما أتاني القومُ إلا عبدالله. ولو كان هذا بمنزلة أتاني القومُ لَما جاز أن تقول: ما أتاني أحد ممكما أنه

<sup>(</sup>١) ب : ﴿ يَنْنَى عَنْهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ط: « وما مررت بأحد إلا عمرو ، وما رأيت أحداً إلا عمرا » .

<sup>(</sup>٣) ط: « قوله ».

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٦ من سورة النساء . وهذه قراءة أبي َ و وابن أبي إسحاق ، وابن عامن ، وعيسى بن عمر . وقراءة الرفع هي قراءة الجمهور . تفسير أبي حيان ٣٠ . ٢٥٨ .

لا بجوز أتانى أحدُّ ، ولكن المستثنى في هذا الموضع (١) مبدّلُ من الاسم الأول ، ولو كان من قبِل الجماعة لَما قلت : ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَهُمْ شُهُدَاهُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ (٢) ﴾ ولكان ينبغى له أن يقول ما أتانى أحدُ إلا قد قال ذاك إلا زيدُ ، لأنه ذَ كر واحدا.

ومن ذلك أيضاً : ما فيهم أحدُ التَّخذتُ عنده يداً إلاَّ زيدٌ ، وما فيهم خيرٌ إلاَّ زيدٌ ، إذا كان زيد هو الخير .

وتقول: ما مررتُ بأحد يقول ذاك إلا عبد الله ، وما رأيت أحداً يقول ذاك إلا عبد الله ، وما رأيت أحداً يقول ذاك إلا زيداً. هذا وجهُ الكلام، وإن حملته على الإضار الذي في الفعل فقلت: مارأيتُ أحداً يقول ذاك إلا زيد ورفعت فجائزٌ حسن . وكذلك ما علمت أحداً يقول ذاك إلا زيداً . وإن

٣٦١ شنت رفعت (٤) ] فعر بيٌّ. قال الشاعر ، وهو عَدِّيٌّ بن زيد (٥):

فى ليلة لا نُرى بها أحداً بَحَكَى علينا إلاَّ كُواكِبُهَا (١)

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ فِي ذَا المُوضَعِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦ من سورة النور .

<sup>(</sup>٣) هذا المثال ساقط من ط ومن أصولها أيضا .

<sup>(</sup>٤) ما بين المحكفين من الأصل فقط ، وهو ساقط من ط ، ب.

<sup>(</sup>٥) كذا في ط. وفي الأصل و ب: ﴿ قال عدى بن زيد ﴾ . وانظر ملحقات ديوانه ١٩٤ والأغاني ١٣ : ١١٥ وابن الشجرى ٢ : ٣٧ وشرح شواهد المغنى ١٤٢ والحزانة ٢ : ١٨ والهمع ٢ : ٢٧٥ وحاشية الدمنهورى ٩٩ وقد نسب في الأغاني إلى أحيحة بن الجلاح .

<sup>(</sup>٦) يصف ليلة خلا فيها بمن يحب، ولم يطلع عليهما فيها أحد فيخبر بحالهما إلا الكواكب لو كانت بمن يخبر. يحكى علينا، من الحكاية بمعنى الرواية. و «على» بمعنى «عن، ويقال ضمن يحكى معنى ينم، كا فى الباب الأول من

وكذلك ما أَظنُّ أحدا يقول ذاك إلاَّ زيداً . وإن رفعتَ فجائز حسنُّ . وكذلك ما علمتُ أحداً يقول ذاك إلاَّ زيداً ، وإن شئت رفعت .

وإنّما اختير النصبُ هنا لأنّهم أرادوا أن يَجعلوا المستثنى بمنزلة المبدَل منه ، وأن لا يكون [بدلاً] إلا من منفى ، فالمبدَلُ منه منصوبُ منفى ومضمرُ ، مرافوعُ ، فأرادوا أن يَجعلوا المستثنى بدلاً منه لأنه هو المنفى ، وهذا وصف أو خبرُ وقد تَكلّموا بالآخر ، لأن معناه (١) النفى إذا كان وصفاً لمنفى ، كما قالوا : قد عرفتُ زيدُ أبو مَنْ هو ، لما ذكرتُ لكُ ، لأن معناه معنى المستفهم عنه .

وقد يجوز: ما أظنُّ أحداً فيها إلاَّ زيدٌ ، ولا أحدَ منهم اتَّخذتُ عنده يداً إلاَّ زيدٍ ، على قوله : ﴿ إلاَّ كُواكُبُها ﴾ .

وتقول: ما ضربتُ أحداً يقول ذاك إلاَّ زيداً ، لا يكون فى ذا إلاَّ النصبُ ، وذلك لأنك أردت فى هذا الموضع أن تُخبِر بموقوع فعلك ، ولم ترد أن تُخبِر أنَّه ليس يقول ذاك إلاَّ زيد ، ولكنَّك أخبرت أنك ضَربت بمن (٢) يقول ذاك إلاَّ زيد ، ولكنَّك أحبرت أنه ليس يقول ذاك إلاَّ زيد ، ولكنَّك أردت أنه ليس يقول ذاك إلاَّ زيد ،

<sup>=</sup> المغنى لابن هشام. و « لا نرى » هى رواية ط. وفى الأصل وب : « لا ترى » الناء .

والشاهد فيه رفع «كواكبها» بدلاً من ضمير « يحكي» لأنه فى المعنى مننى . قال الشنتمرى : « ولو نصب على البدل من أحد لكان أحسن ، لأن أحداً مننى فى اللفظ والمعنى ، والبدل منه أقوى » .

<sup>(</sup>١) كُلَّة ﴿ معناه ﴾ ساقطة من الأصل ، ثابتة في ط ، ب.

<sup>(</sup>٢) هذا ما في ط . وفي الأصل وب : ﴿ من ﴾

<sup>(</sup>٣) يعني المثال السابق الذي يلي الشاهد الأخير .

ولكنك قلت رأيت أو ظننت أو محوها لتجعل ذلك فيا رأيت وفيا ظننت. ولو جملت رأيت رؤية المبن كان بمنزلة ضربت . قال الخليل رحمه الله : ألاترى أنك تقول : مارأيته يقول ذاك إلا زيد ، وماظنننه (١) يقوله إلا عراق . فهذا يدلك على أنك إنّها انتكيت على القول ولم نرد أن تجعل عبدالله موضع فيل كضربت وقتلت ، ولكنه فعل بمنزلة ليش يجيء لمعنى ، وإنّها يدل على ما في علمك .

وتقول: أقلُّ رجلٍ يقولُ ذاك إِلاَّ زيدٌ ، لأنه صار في معنَى ما أحدُّ فيها إِلاَّ زيدُ (٢) .

و تقول : قُلَّ رجلٌ يقولُ ذاك إلاَّ زيدٌ ، فليس زيدٌ بدلاً من الرجل في قُلَّ ، ولكنَّ قُلَّ رجلٌ في موضع أقلُّ رجل ، ومعناه كمعناه . وأقلُّ رجل مبنداً مبنى عليه ، والمستثنى بدلٌ منه ، لأنك تُدخله في شيء تُخرِجُ منه مَن سواه (٣).

وكذلك أقلُّ من [يقول ذلك] ، وقلَّ من [يقول ذاك] ، إذا جعلتَ

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ مَا أَظْنَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) السيرانى : لا يضح البدل من لفظه ، لأنتا إن أبدلنا زيداً من « أقل رجل » اطرحناه فى التقدير ، فبقي « يقول ذاك إلا زيد » ، وهذا لا يصح ، ولكنا نرده إلى معناه و نفصله بما يصح معه البدل . وأقل ينصرف على معنيين : أحدها النفى العام ، والآخر ضد الكثرة . فاذا أريد النفى العام جعل تقديره : ما رجل يقول ذاك إلا زيد ، كما تقول : ما أحد يقول ذاك إلا زيد ، وإن أريد به ضد الكثرة فتقديره : ما يقول ذاك كثير إلا زيد ، ومعناها يؤول إلى شيء واحد .

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ يَخْرِج منه من سواه ٧ .

مَنْ بَمَنْرَلَةَ رَجُلْ . حَدَّثُنَا بِذَلِكَ يُونِسَ عَنِ العَرْبِ ، يَجْعِلُونُهُ نَكُرَةً ، كَمَا قَالَ<sup>(۱)</sup> :

رُبَّ ما تَكُرَّهُ النَّفُوسُ مِنْ الأَ مر له فَرْجةٌ كَعلَ المِقالِ (٣) فِحَلَ هم المِقالِ (٣) فِحَلَ « ما » نكرةً .

## هذا باب ما مُعِلَ على موضع العامل في الاسم والاسم

لاعلى ماعمل في الاسم ، ولكنّ الاسم وماعمل فيه في موضع امم مرفوع أو منصوب .

وذلك قولك : ما أتانى مِن أحد إلاَّ زيدٌ ، وما رأيتُ مِن أحد إلاَّ زيداً (٣) .

<sup>(</sup>۱) هو أمية بن أبي الصلت . ديوانه ٥٠ والحيوان ٢: ٤٩ والبيان ٣ : ٢٦٠ و و البيان ٣ : ٢٨٠ و و الماء ١٩٦ و ابن يعيش ٤ : ٢٨٠ : ٣٠ و الحزانة ٢ : ١٩٥ ٤ و المام ١ : ٨ ، ٢١ و الأثموني ١ : ٤٨٤ و المسان ( فرج ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق الـكلام عليه في ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) السيرافي: ما كان من الحروف يختص بالجحد فلا يجوز دخوله على الموجب و لاتعليق الموجب به . فاذا قلت: ما أتانى من أحد إلا زيدلم يجز خفض زيد ، لأن خفضه معلق بمن ، ولا يجوز دخول من هذه على موجب ، ولا تعليق الموجب بها ، وإنما دخلت في النفي على نكرة لنقله من معنى الواحد إلى معنى الحجنس . ولو كانت من التي تدخل على المنفي والموجب لمجاز خفض ما بعد إلا بها ، كقولك : ما أخذت من أحد الا زيد . . . . ومثل الأول : ما أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ به ، لأن هذه الباء لا تدخل إلا على متنى لتأكيد الجحد . ولا يجوز ما أنت بشيء إلا شيء ، لأن ما بعد إلا موجب إذا كان قبله الحد .

وإنما مَنَعَكُ أن تحمل الكلام على من أنه خَلْفُ أن تقول: ما أتانى الآمن زيد ، فلمًا كان كذلك حَمَله على الموضع فجَعَله بدلاً منه كأنه قال : ما أنانى أحد ولاً اننى من أحد واحد ، ما أنانى أحد ولاً نانى من أحد واحد ، ولكن من دخلت هنا توكيداً ، كما تدخل الباء فى قولك : كنّى بالشيب والإسلام ، وفى : ما أنت بفاعل ، ولست بفاعل .

ومثل ذلك : ما أنت بشيء إلا شيء لا يُعْبَأُ به ، من قَبلِ أنّ بَشيء في موضع رفع في لغة بني تميم ، فلمًّا قبُح أن تَعمله على الباء صاركاً نه بدل من اسم مرفوع ، وبشيء (١) في لغة أهل الحجاز في موضع منصوب ، ولكنّف إذا قلت : ما أنت بشيء إلا شيء لا يُعْبَأ به ، استوت اللغتان ، فصارت «ما » على أفيس الوجهين (٢) ، لأنك إذا قلت : ما أنت بشيء إلا شيء لا يُعْبَأبه فكأ نك قلت : ما أنت بالا شيء لا يُعْبَأبه .

وتقول : لست بشيء إلا شيئاً لا يُعْبَأَبه ، كأنك قلت : لست إلا شيئاً لا يُعْبَأُبه ، والباء ههنا بمنزلها فيما قال الشاعر (٣) :

<sup>=</sup> جحد . . . . وقال الكوفيون : يجوز فيا بعد إلا الحفض فى النكرة ولا يجوز فى المعرفة . فأجازوا : ما أتانى من أحد إلا رجل ، وما أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ به .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: ﴿ وشيء ﴾ ، وأثبت ما فى ط ، ب.

<sup>(</sup>٢) كلة ﴿ مَا ﴾ ساقطة من ط وأصولها . ويعنى بأقيس الوجهين وجه التميمين ، وهو الإهال ﴿ انظر الرضى على السكافية ١ : ٢١٩ — ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) هو أوس بن جحر . ديوانه ٧١ . ونسبه ابن يعيش ٧٠٠ وصاحب تنزيل الآيات ٩٤ إلى طرفة ، وليس في ديوانه .

يا ابنى 'لَبِيْنِي لَسَنُمَا بِيدٍ إِلاَّ يَداً لِيسَتَ لَمَا عَضُدُ (١)
ومما أُجْرِى على الموضع لا على ١٠ عَمل فى الاسم : لا أحدَ فيها
إلاَّ عبدُ الله ، فلاَ أحدَ فى موضع اسم مبتدا ، وهى ههنا بمنزلة من أحدَ في ما أتانى . ألا ترى أنّك تقول : ما أتانى من أحدٍ لا عبدُ الله ولا زيد ، من قبل أنه خَلْفُ أن تَعمل المعرفة على من فى ذا الموضع ، كما تقول لا أحد من قبل لا زيد ولا عمرو ، لأنّ المعرفة لا تُحملُ على لا ، وذلك أنّ هذا النكلام جواب لقوله : هل من أحدٍ ، أو هل أتاك من أحد ؟

male

وتقول: لا أحدَ رأيتُه إلا زيدٌ ، إذا بنيتَ رأيتُه على الأوّل ، كأنك قلت : لا أحدَ مَرْ ثِنْ . وإن جملت رأيتُه صفةً فكذلك ، كأنك قلت لا أحدَ مَرْ ثينًا .

وتقول: ما فيها إلا زيد ، وما علمت أن فيها إلا زيداً . فإن قلبته فيملته يلى أن وما في لفة أهل الحجاز قبُح ولم يجز ، لا يجم اليسا بفعل فيحتمل قلبهما كما لم يجز فيهما النقديم والتأخير ولم يجز ما أنت إلا ذاهباً ، ولكنه لمنا طال الكلام قوى واحتمل ذلك ، كأشياء تجوز في الكلام إذا طال وتزداد حسنا . وسترى ذلك إن شاء الله ، ومنها ما قد مضى (٢) .

<sup>(</sup>١) لبينى: اسم امرأة ، وبنو لبينى من أسد بن وائلة ، يعيرهم بأنهم أبناء أمة ، إذ ينسبهم إلى الأم ، تهجيناً لشأنهم وأنهم هُ جناء . لستم بيد ، أى أنتم في الضعف وقلة النفع كيد بطل عضدها . ويروى : « مخبولة العضد » . والحبل : الفساد . والشاهد فيه نصب ما بعد إلا على البدل من موضع الباء وما عملت فيه ، والتقدير : لستما بداً إلا بداً لا عضد لها . ولا يجوز الجر على البدل من المجرور، والباء مؤكدة للنني .

<sup>(</sup>٢) السيرافي: إنما جاز ذلك لأنك تقول: ماعلمت فيها زيداً وماعلمت

وتقول: إنّ أحداً لا يقولُ ذاك ، وهو ضعيف خبيث ، لأنّ أحداً لا يُستعمل في الواجب ، وإنّما نفيت بعد أنْ أوجبت ، ولكنه قد احتمل حيث كان معناه النفي ، كما جازف كلامهم : قد عرفت زيد أبو من هو ، حيث كان معناه أبو من زيد . فن أجاز هذا قال : إنّ أحداً لا يقول هذا إلا زيدا ، كا أنه يقول على الجواز : رأيت أحداً لا يقول ذاك إلا زيدا ، يصير هذا بمنزلة ما أعلم أنّ أحدا يقول ذاك ، كما صار هذا بمنزلة ما رأيت عيث دخله معنى النفى . وإنْ شئت قلت إلا زيد ، فحملته على يقول ، كما جاز :

#### \* يَعَلَى علينا إلاَّ كُوا كُبُهَا (٢) \*

وليس هذا في القوة كقولك: لا أحد فيها إلا زيد ، وأقل رجل رأيته إلا عمرو ، لأن هذا الموضع إنها ابتدئ مع معنى النفي ، وهذا موضع أيجاب ، وإنّها جيء بالنفي بعد ذلك في الخبر ، فجاز الاستثناء أن يكون بدلاً من الابتداء ، حين وقع منفياً . ولا يجوز أن يكون الاستثناء أولا لو لم يقل أقل رجل ولا رجل ، لأنّ الاستثناء لا بد له هاهنا من النفي . وجاز أن يُحمَل على إنّ هاهنا ، حيث صارت أحد كأنها منفيّة .

<sup>=</sup>أن فيها زيداً ، بمعنى واحد. فن حيث جاز ما علمت فيها إلا زيداً جاز ماعلمت أن فيها إلا زيداً ، إلا أن للتوكيد ، والناصب لزيد في ما علمت فيها إلا زيداً ، علمت . وما في علمت أن فيها إلا زيداً ، أن . ولو قلت : ما علمت أن إلا زيداً فيها أه لم يجز ، وذلك أن الاستثناء لا يجوز أن يكون في أول السكلام ، لا تقول إلا زيداً قام القوم . وكذلك لا يجوز الاستثناء بعد حرف يدخل على جملة ولا بلى الحرف إلا .

<sup>(</sup> ٢ ) سبق السكلام عليه في ٣١٧. وصدره: \* في ليلة لا نرى بها أحداً \*

#### هذا باب النصب فيما يكون مستثنى مبدلاً

حدّثنا بذلك يونس وعيسى جميعاً أنّ بعض العرب الموثُوقَ بعربيته يقول: مامررتُ بأحد إلاَّ زيداً ، وما أثانى أحد إلاَّ زيداً . وعلى هذا : ما رأيتُ أحداً إلاَّ زيداً ، فينُصبُ (١) زيداً على غير رأيتُ ، وذلك أنّك لم تَجعل الآخر بدلاً من الأول ، ولكنتُ جعلته منقطعا مما عمل في الأول . والدليلُ على ذلك أنّه يَجيء على معنى : ولكنّ زيداً ، ولا أعنى زيداً . وعمل فيه ما قبله كما عمل العشرون في الدرهم إذا قلت عشرون درهماً .

ومثله فى الانقطاع مِن أوَّله : إِنَّ لِفُلانٍ والله مالاَّ إِلاَّ أَنَّهَ شَقَىٰ ۽ فَأَنَّه لا يكون أبدا على إِنَّ لِفِلانٍ ، وهو فى موضع نصبٍ وجاء على معنى : ولكنه شقىٰ .

# هذا باب يختار فيه النصبُ لأن الآخِر ليس من نوع الأول

وهو لغة أهل الحجاز ، وذلك قولك : ما فيها أحد إلا حاراً ، جاءوا به على معنى ولكن حارا ، وكرهوا أن يُبدلوا الآخِر من الأوّل ، فيصير كأنه من نوعه ، فحُمل على معنى ولكن ، وعمل فيه ما قبله كممل المشرين في الدرم .

وأمَّا بنوتميم فيقولون : لا أحد فيها إلاَّ حمارٌ ، أرادوا ليس فيها ٢٠٠٤ إلاَّ حمارٌ (٣) ، ولكنهُ ذَ كر أحداً توكيدا لأنْ يُعْلَم أَنْ ليس فيها آدمِيْ ،

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ فتنصب ﴾ بالتاء .

<sup>(</sup> ۲ ) السيراني : رفعوه و بحوه على تأويلين ذكرها سيبويه . . . . وقال المأزني : إن فيه وجها ثالثا ، وهو أنه خلط ما يعقل بما لايعقل فعبر عن جاعة

ثم أبدلَ فكا نه قال : ليس فيها إلاَّ حمارٌ . وإن شئت جعلته إنسانها(١) .قال بالشاعر ، وهو أبو ذُوْيْب الهذل (٢) :

عَإِنْ تُسْ فِي قبرٍ بِرَهُوا مَا وَيا الْمِسْكُ أَصِداهِ القُبُورِ تَصِيحُ (٣)

فِعَلَهُم أَنِيسَه . ومثل ذلك قوله : مالى عِتابُ إلاَّ السيفُ (٤) ، جَعله عِتابُ إلاَّ السيفُ (٤) ، جَعله عِتابَه . كما أَنَّكَ تقول : ما أَنت إلاَّ سَبْرًا ، إذا جملتَه هو السيرَ . وعلى هذا أَنشدتُ بنوتميم قولَ النابغة [النَّابُياني] :

والشاهد في جمله الأصداء أنيس المرثى ، اتساعا ومجازاً ، لأنها تقوم في استقرارها بالمكان وعمارتها له مقام الأناسى . وهو تقوية لمذهب تميم في إبدال ما لا يمقل ممن يمقل ، فيجملون ما في الدار أحد إلا حمار بمنزلة ما في الدار أحد إلا فلان . والنصب في مثل هذا أجود لأنه استثناء منقطع ، وهو لغة الحجازيين .

<sup>=</sup>ذلك بأحده مم أبدل حماراً من لفظ مشتمل عليه وعلى غيره . و نظيره قوله تعالى: 
« والله خلق كل دابة من ماء فنهم من يمشى على بطنه» . . الآية ، لما خلط ما يعقل وهم بنو آدم الذين يمشون على رجلين ، بما لا يعقل وهو الحية التي تمشى على بطنها والبهائم التي تمشى على أربع ، خبر عنها كلها بلفظ ما يعقل ، وهو « منهم » « و مَنْ » . ولو كان ما لا يعقل لقال : فنها ما يمشى .

<sup>(</sup>١) أي نزلته منزلة العاقل ادعاء ومجازاً .

<sup>(</sup>٢) ديوان الهذليين ١١٦٠١ والخزانة ٢: ٣ ومصحم البلدان (رهوة).

<sup>&</sup>quot; (٣) يرثى رجلا يدعى «نشيبة». الويا: مقيا، والأصداء: جمع صدى المورد وهو طائريقال له الهامة ، تزعم الأعراب أنه يخرج من رأس القتيل إذا لم يدرك بأره فيصيح: اسقونى اسقونى احتى يثأر به. قال الشنتمرى: « وهذا مثل او إنما يراد به تحريض ولى المقتول على طلب دمه المجملة الأعراب حقيقة ». والشاهد في حمله الأصداء أنسى المدثر، والساعا وعاناً وكاناً تقوم والشاهد في حمله الأصداء أنسى المدثر، والساعا وعاناً وكاناً تقوم

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى شاهد هو الرابع بعد الشاهد التالي .

[أَقُوَّتُ وطال عليهاسالِفُ الأَبَدِ (١) عَيْبًا سَالِفُ الأَبَدِ (١) عَيْبًا وما بالرَّبْعِ مِنِ أَحَدِ (٢) والنَّوُّ يُ كَالِمُوْضِ الْمَظْلُومَةُ الْجَلَدِ (٣)

يادارَمَيَّةً بالعَلْمياءِ فالسَّنَدِ وقفتُ فيها أَصَّيلاناً أَسائلُها ] إلاَّ أَوارِيُّ لأيًّا ما أبيِّنُها وأهل الحجاز يَنصبون ('').

ومثل ذلك قوله: (٥)

440

(١) هـكذا سقط هذا العجز وصدر البيت الثالى في كل من الأصل وب ، وإثباتهما من ط والديوان . العلياء والسند : موضعان . أقوت : خلت من أهلها .

( ٧ ) أصيلان : مصفر أصيل شذوذاً ، أو هو مصغر أصلان بالضم ، وهذا جمع أصيل أو هو مفرد كرمان وقربان . والأصيل : العشى . عيت : عجزت ولم تستطع الجواب ، وجوابا تمييز منقول من عيّ جوابها ، على المجاز .

(٣) ديوان النابغة ١٦ والإنصاف ٢٦٩ والحزانة ٢ : ١٢٥ والعبنى ٤ : ١٩٨ والمسم ١ : ٢/٢٧٥ ، ٢/٢٧ . والأوارى : محابس الحيل ، واحدها آرى ، وهو من تأريت بالمكان : تحبست به ، لأياً : معلنا ، ومعناه أبينها بعد لأى لنغيرها . والنؤى : حاجز حول الحباء يدفع عنه الماء ، من تأى : بعد . وشهه في استدارته بالحوض . والمظلومة : أرض حفر فيها الحوض لغير إقامة ، لأنها في فلاة ، فظلمت لذلك ، والظلم : وضع الشيء في غير موضعه . عني أن حفر الحوض لم يعمق ، فذلك أشبه للنؤى به . والجلد : الصلبة ، ولذا لم يتيسر تعميق الحفر .

والشاهد فيه رفع ﴿ أوارى ﴾ على البدل من الموضع ، والتقدير : ما بالربع أحد إلا أوارى ، على اعتبارها من جنس الأحدين الساعا ومجازا .

(٤) وذلك على الاستثناء المنقطع ، لأنها من غير جنس الأحدين .

(٥) هو جران المود . ديوانه ٥٣ . وقد سبق الشطر الأول في ٢ : ٢٦٣ . وأضف إلى مراجعه الإنصاف ٢٧١ ، ٣٧٧ وابن يميش ٢ : ١٤٧ /١١٧ . ٢ الاثار ٢ : ١٤٧ والتصريح ٢ : ١٤٧ والتصريح ٢ : ٣٥٣ . ١٤٧ . ٢ . ٣٥٣ .

وَ بَـلْدَةٍ لِيس بَهَا أَنِيسُ إِلاَّ اليَمافِيرُ وإِلاَ العِيسُ<sup>(۱)</sup> جَمَلُها أَنِيسَهَا . وإِن شَنْتَ كَانَ عَلَى الوجِهِ الذِي فَسَرتُهُ فَى الحَـارِ أُوَّلَ مَرَّةً .

وهو في (٢) كِلاَ المعنيينِ إذا لم تَنصبُ بدلُ .

ومن ذلك من المصادر: ماله عليه سُلْطَانُ إلا النّكلّف، لأن التكلف ليس من السلطان. وكذلك: إلا أنه يتكلّف، هو بمغزلة النّكلّف. وإنما بجيء هذا على معنى وَ لَكِنْ . ومثل ذلك قوله عزوجل ذكره: «مَاكِمُمْ بِهِ مِنْ عِلْمَ إلا اتّباعَ الظّنّ (٣) »، ومثله: « وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِ قَهُمُ اللّا تَسْرِيحَ كُمُمْ وَلا مُمْ يُنْقَذُونَ. الظّنّ (٣) »، ومثله: « وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِ قَهُمُ اللّا تَسْرِيحَ كُمُمْ وَلا مُمْ يُنْقَذُونَ. إلا رّحَةً منّا (٤) ». ومثل ذلك قول النابغة (٤):

حَلَفَتُ يَمِينًا غَيْرَ ذَى مَثْنَوِيَّةً وَلا عِلْمَ إلا حُسْنَ ظُنَّ بصاحب (٦)

<sup>(</sup>۱) اليمافير : جمع يعفور ، وهو ولد الظبي . والعيس : جمع أعيس وعيساء، وهي بقر الوحش لبياضها ، وأصله في الإبل فاستعاره للبقر .

والشاهد فيه رفع « اليمافير والعيس » بدلا من الأنيس على الاتساع والحجاز . (٢) ط : « على » .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٥٧ من سورة النساء .

 <sup>(</sup>٤) الآية ٤٣ – ٤٤ من سورة يــ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٣ والخصائص ٢ : ٢٢٨ والتصريح ٢ : ٢٢٧.

<sup>(</sup>٦) المثنوية : الاستثناء في اليمين ، أي يمينا قاطعة لا يقول الحالف فيها : إلا أن يشاء الله غيره ، أو نحو ذلك . يقول : حسن ظنى بصاحبي و ثقتي به يقوم مقام العلم .

والشاهد فيه نصب « حسن » على الاستثناء المنقطع ، لأن حسن الظن ليس من العلم . ورفع « حسن ظن » على البدل من موضع « علم » جائز ، كأنه أقام الظن مقام العلم اتساعا ومجازا .

وأما بنو تميم فيرفعون هذا كله ، يَجعلون اتّباعَ الظّنَّ علمهم ، وحُسنَ الظّنَّ علمه ، وحُسنَ الظّنَّ علمَه ، والتَكلُّفَ سلطانه . وهم يُنشدون بيت ابن الأيْهُم التغلبيّ رفعاً(١) :

ليس بيني وبين قَيْس عِنابُ غيرُ طَعْنِ السُّكُلِي وضَرْبِ الرَّقَابِ (٢) جعلوا ذلك العناب(٣).

وأهلُ الحجاز ينصبون على التفسير الذي ذكرنا .

وزعم الخليل أن الرفع في هذا على قوله (٤):

وخَيْلِ قَد دَلَفْتُ لَمَّا بِخَيْلِ تَحِيَّةُ بَيْنِهِمْ ضَرْبٌ وَجِيعُ<sup>(٥)</sup> جَعْلُ (٦) الضرب تحيَّبُهم ، كَا جِعلوا اتَّباعَ الظن علمَهم . وإن شئتَ

(۱) ابن يعيش ۲ : ۸۰ . وابن الأيهم هذا هو عمرو ، والبيت التالى من أيبات في معجم المرز باني ۲٤۲ .

(٢) وإنما قال هذا لما كان بين تغلب وقيس من عداوة وحرب. وقبل البيت: قاتل الله قيس عيلان طرا مالهم دون غارة من حجاب والشاهد فيه رفع ﴿ غير ﴾ على البدل من ﴿ عتابٍ ﴾ . وجمل الطمن والضرب من العناب اتساعا ومجازا .

- (٣) ذلك ، أي الطمن والضرب.
- (٤) هو عمرو بن معديكرب . نوادر أبى زيد ١٥٠ والخصائص ٤: ٣٥ هابن يعيش ٢: ٨٠ والعمدة ٢: ٢٢٤ والحزانة ٤: ٥٣ والتصريح ١: ٣٥٣ والمرزوق ٢٤٦ : ١٧٦٥ ، ١٤٨١ ، ١٤٨١ .
- (٥) الحيل: الفرسان . دلفت : زحفت . وجيع : موجع . يقول : إذا تلاقوا في الحرب جعلوا الضرب الوجيع بدلاً من تحية بعضهم للمض .

والشاهد فيه جمل الضرب تحية على الأنساع والمجاز . وذكر سيبويه هذا تقوية لجواز البدل فيها لم يكن من جنس الأول حقيقة .

(٣) كذا في ط . وفي الأصل وب : ﴿ جَمَلُوا ﴾ .

٣٦٦ كانت على ما فسّرتُ لك في الحار إذا لم تَجعله أنيسَ ذلك المكان. وقال الحارث بن عُباد (١):

والحَرْبُ لا يَبْقَى لِجَا حِمِهَ النَّنَخَيْلُ والِمْراحُ (٢) إلا الفَتَى الصَّبَّارُ في الد نَّبَجَداتِ والفَرَسُ الوَقاحُ (٣) وقال:

لم يُغذُ هَا الرُّسُلُ ولا أَيْسَارُهَا إلا طَرِيُّ اللَّحْمِ واستجزارُهَا(٤) وقال(٥):

والشاهد فيه إبدال ﴿ الفتى ﴾ من ﴿ التخيل والمراح ﴾ علىالاتساع والمجاز .

(٤) لم أجد له مرجعا . يصف امرأة منعمة تغتذى طرى اللحم مما تستجزر لنفسها من مالها . ونغى عنها التغذى بالرسل ، وهو اللبن ؛ لأنه غذاء من لا يقدر على اللحم من المحتاجين ، كما نغى أن يكون غذاؤها لحم الأيسار ، وهو جمع يسر ، بالتحريك ، وياسر ، وهو الضارب بقدا- الميسر . ولحم الميسر كانوا يطعمونه ضعفاء الحى ومساكين الجيران .

والشاهد فيه إبدال و طرى ، من و الرسل ، وإن لم يكن من جنسه اتساعا ومجازا .

(٥) القائل ضرار بن الأزور . الحزانة ٢ : ٥ والعبني ٣ : ١٠٩ والأشموني ٢ : ١٠٩ الفضليات ٥٠ ٢ : ١٤٧ . على أن البيت التالى جاء في قصيدة منصوبة الروى في المفضليات ٥٠ والحزانة ٢ : ٧ منسوبا إلى الحصين بن الحام المرى .

<sup>(</sup>۱) ويروى أيضا لسعد بن مالك في الحماسة ٥٠١ . وانظر الحزانة ٢: ٢/٢٧٥ . ٤ .

 <sup>(</sup>۲) جاحم الحوب: معظمها وأشدها. لجاحها، أى بسبب جاحمها أو عند جاحمها. التخيل: الحيلاء والنكبر. والمراح بالكسر: المرح واللعب.

<sup>(</sup>٣) الصبار: الشديد الصبر، والنجدات: جمع نجدة ، وهي الشدة . الوقاح ، كسحاب: الصلب الحافر ، وإذا صلب حافر ، صلب سائر ، .

عَشَيّةً لا تُغْنِي الرَّمَاحُ مَكَانُهَا ولا النَّبُلُ إلا المَشْرَفِيُّ الْمُصَّمِّمُ (١) وهذا يقوِّى: مَا أَتَانَى زيدُ إلا عَرُو، ومَا أَعَانَهُ إِخُوانُهُ } لأنها معارفُ ليست الأساء الآخرةُ بها ولا منها .

## هذا باب مالا يكون إلاعلى معنى ولكن ً

فَن ذَلْكَ قُولُه تَعَالَى (٢): ﴿ لَاعَاصِمُ اليَّوْمُ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحْمُ (٣) أى ولكن من رحم. وقولُه عز وجل : ﴿ فَلَوْلاَ كَانَتْ قَوْ يَهَ آمَنَتُ فَغَفَهَا إِيمَا نَهَا إِلاَّ قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا ﴾ (٤) أى ولكن قوم يونس لما آمنوا. وقوله عز وجل : ﴿ فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ القُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمُ أُولُوا بَقِيّة يَنْهُونَ عَنِ الفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ (٥) » ، أى ولكن قليلا مَن أنجينا [منهم]. وقوله عز وجل: ﴿ أَخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقَّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُنا اللهُ (١) » ، أى ولكنتهم يقولون: ربُنا الله .

وهذا الضربُ في القرآن كثير".

417

والشاهد فيه إبدال « المشرفي » وهو السيف ، من «الرماح» و «النبل» ، وإن لم يكن من جنسهما ، وذلك على المجاز كما تقدم .

- (٢) ط: ﴿ عز وجل ﴾ .
- (٣) الآية ٣٤ من سورة هود .
- (٤) الآية ٩٨ من سورة يونس .
  - (٥) الآية ١١٦ مِن سورة هود .
  - (٦) الآية ٤٠ من سورة الحج.

<sup>(</sup>١) مكانها: ظرف لقوله « لا تغنى » قال العينى: « الضمير في « مكانها » للحرب ، يدل عليه لفظ الجهاد ؛ لأنه لا يكون إلا بمكان الحروب . والنبل: السهام العربة ، لا واحد لها من لفظها ، بل الواحد سهم ، والمشرفى : السيف النسوب إلى مشارف الشام ، وهى قرى من أرض العرب تدنو من الريف . والمصمم : الذي يمضى في العظم ويقطعه .

ومن ذلك من الكلام: لا تكونن من فلان في شيء إلا سلام بسلام .
ومثل ذلك أيضاً من الكلام فياحد ثنا أبو الخطاب: ما زاد إلا ما نقص وما نعن إلا ما ضر . فما مع الفعل بمنزلة اسم نحو النعصان والضرر . كما أفك إذا قلت: ما أحسن ما كم زيداً ، فهو ما أحسن كلام زيداً (1). ولولا «ما» أخ يَجز الفعل بعد إلا في [ ذا ] الموضع كما لا يَجوز بعد «ما» أحسن بغير ما ، كأنة قال : ولكنه ضر ، وقال : ولكنه نقص . هذا معناه .

ومثل ذلك من الشعر قولُ النابغة (٢)

ولا عَيْبُ فيهم غَيْرَ أَنْ سيُوفَهم بهن فلولٌ من قراع الكنافيبِ (٣) أي ولكنَّ سيوفهم بهن فلولُّ . وقال [ النابغة ] الجعدى (٤):

<sup>(</sup>١) السيرافي : كأنه قال : مازاد إلا النقصان ، ولا نفع إلا الضرر .

وفي زاد ونفع ضمير فاعل جرى ذكره ، كأنه قال: مازاد النهر إلاالنقصان وما نفع زيد إلا الضرر ، على معنى ولكنه . وتقديره : مازاد ولكن النقصان أمره ، وما نفع ولكن الضرر أمره . فالنقصان والضرر مبتدأ ، وخبره محذوف وهو أمره .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ٦ والحزانة ٦.٢ والهمع ١: ١٣٢ وشرح شواهد المغنى ١٢١.

<sup>(</sup>٣) بمدح آل جفنة ملوك الشام من غيان . الفلول : جمع فل ، وهو الثلم. والقراع والمقيارعة : المضاربة . والكتائب : جمع كتيبة ، وهو القطعة العظيمة من الجيش ، وقيل : من المائة إلى الآلف .

وفى البيت ما يسميه البلاغيون المدح بما يشبه الذم .

والشأهد فيه نصب ﴿ غير ﴾ على الاستثناء النقطع .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٧٣ والموشح ٢٧ والقالى ٢: ٢ والجزانة ٢: ١٢ وشرح شواهد المنني ٢٠٥ والهمم ١: ٢٣٤ و يس ٢: ٥٥٥ والحاسة ٩٦٩.

َ فَقَى كَدُلْتُ خَبْرَاتُهُ غَيرَ أَنه جَوَادُ فَلا يُبْقِى مِن المَالِ بِاقِياً (۱)

كأنه قال: ولكنَّه مع ذلك جَوادُ . ومثل ذلك قولُ الفرزدق (۲):
وما سَجَنونى غيرَ أَنِّى ابنُ غالبِ وأَنِّى مِن الأَثْرَيْنَ غيرِ الزَّعانِفِ (۳)

كأنه قال: ولكنِّها بنُ غالب . ومثل ذلك (٤) في الشعر كثيرُ . ومثل ٢٩٨ ذلك قوله ، وهو قولُ بعض بني مازن (۵) يقال له عَنْزُ بن دَجاجة (۲):

ويروى: ﴿ كُلْتُ أُخْلَاقُهُ ﴾ و﴿ كُلْتُ أَعْرَاقُهُ ﴾ و﴿ كُلْتَ فِيهِ المروءَةُ كُلُّهَا ﴾.

والشاهد فيه كالشاهد فيما قبله . استثنى جوده وإتلافه للمال ، من الخيرات ، التي كملت له ، مبالغة في المدح ، فجعلهما في اللفظ كأنهما من غير الخيرات ، كا جعل تفلل السيوف كأنه من عيوب الممدوحين .

- (۲) دیوان ۳۳۰ من قصیدة یمدح فیها هشاما ، ویذکر حبس خالد بن عبد الله القسری له ، ویستعدی علیه هشاما . وانظر الأغانی ۲۳:۱۹ والشنتمری .
- (٣) جمل سجنه غير معدود عنده سجنا ، لأنه لم ينقصه ولاحكم من شرفه ولا أذل عزاه ، لأن عزه في انتسابه إلى أبيه غالب لايدانيه عز ، ولا يبالى معه ما جرى عليه من حبس . الأثرين : الأكثر عددا . والزعانف : الأدعياء اللصقون بالصمم ، وأصل الزعانف أجنحة السمك .

والشاهد فيه نصب « غير » على الاستثناء النقطع . والمبرد يرى أنه منصوب على المفعول له .

- (٤)ط: «ذا».
- ( ه ) في الأصل فقط : ﴿ وَهُو بِمِضْ بِنِي مَازِنَ ﴾ .
- (٦) البيت الأول بدون نسبة في اللسان (نبت) ، والثاني نسب في المخصص ٦ : ١٨٠ إلى الأعشى خطأ ، وورد في الحيوان ٦ : ٥٥٥ بدون نسبة .

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ فَمَا يَبَقَّى ﴾ . يقوله في رثاء أُخيه لأمه . وقبله :

ومن قبله ما قد رزئت بوحوح وكان ابن أمى والخليل المصافيا

من كَانَ أَشْرَكَ فَى تَفَرُّقِ فَالْجِ فَلَبُونَهُ جَرِبَتْ مَمَّا وَأَغَدَّتِ (١) إِلاَّ كَنَاشِرَةً الذي ضَيَّعْتُم كالفُصْن في غُلَوائه المتنبِّتِ (١) كَاشِرةً وقال (٣):

لولا ابنُ حارِثةَ الأميرُ لقد أغْضَيْتَ من شَتْمَى على رَغْم (٤)

(۲) كناشرة ، كان ألمبرد يجمل الكاف في مثله زائدة ، وليس بشيء ، لأنه أراد ناشرة ومن كان مثيله بمن لا يظلم غيره ، كما تقول : مثلك لا يرضي بهذا ، أي أنت و أمثالك لا ترضون به . والغلواء : النمو والارتفاع . والمتنبت بفتح الباء المشددة : المنمى المغذى ، ويروى بكسرالباء ومعناه النابت النامى . هذا قول السنتمرى . ولم أجد تنبت متعدية فيما لدى من المعاجم . وقال ابن منظور بعد أن ذكر أن تنبت بمعنى نبت : ﴿ وقيل المتنبت هنا المتأصل ﴾ يعنى ما هو بكسر الباء المشددة .

والشاهد في «كناشرة » ، و نصبه على الاستثناء النقطع ، ومعناه : لكن مثل ناشرة لا جربت لبونه و أغدت ، لأنه لم يشرك في تفرق فالج .

- (٣) هو النابغة الجعدى . ديوانه ٢٣٤ . يقوله لرجل شتمه وله من الأمير مكانة ، فلم يقدم على سبه والانتصار لمكانته ، ثم استثنى رجلا آخر يقال له «معرض » فجعله ممن يباح له شتمه لشتمه إياه ظلما .
- ( ٤ ) يقول للأول: لولا هذا الائمير ومكانك منه لشتمتك فأغضيت من شتمى على رغم وهوأن.

<sup>(</sup>۱) فالج هذا هو فالج بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم ، سعى عليه بعض بنى مازن وأساء إليه ، فارتحل عنهم ولحق بينى ذكوان بن بهتة بن سليم بن قيس عيلان فنسب إليهم ، وكانت بنو مازن أيضا قد ضيقوا على رجل منهم يسمى ناشرة حتى انتقل عنهم إلى بنى اسد ، فدها هذا الشاعر المازى على قومه حيث اضطروا فالجا وألجئوه على الحروج عنهم ، والستنى ناشرة منهم ، لانه لم يرض فعلهم ، ولانه قد امتحن محنة فالج بهم . واللبون : ذوات اللبن من الإبل ، تقع للواحدة وللجاعة كما هنا . أغدت : صارت فيها الندة ، وهى كالغدة تعترى البعير فلا تمهه .

# إلا كَمُوْضِ الْحَسِّرِ بَكُرَهُ عَنْداً يَسَبُّبُنَى عَلَى الظَّلْمِ (١) هذا باب ما تكون فيه أنَّ وأنْ مع صلتهما بمنزلة غيرها من الأسماء

وذلك قولم (٢) ما أتانى إلا أنَّهم قالوا كذا وكذا ، فأنَّ فى موضع اسم مرفوع كأنه قال : ما أتانى إلاّ قولُهم كذا وكذا .

ومثل ذلك قولهم: ما مَنَّعَنِّي إِلاَّ أَنْ يَغضب عَلَى فلانُ .

والُحْجَةُ على أنّ هذا في موضع رفع أنّ أبا الخطّاب حدّ ثنا أنّه سمِع من العرب ٢٦٩ الموثوق بهم ، مَن يُنشدِ هذا البيت رفعاً للكناني (٣):

كُمْ يَمْنَعُ الشُّرْبُ منها غيرُ أَنْ نطَقَتْ حَمَامة في غُصونٍ ذات أَوْقَالِ (٤)

(١) أى ولكن معرضا المحسر بكره ، المكثر من سبّى ، مباح لى سبه . التحسير : الإتعاب . والبكر : الفتى من الإبل ، وهو لا يحتمل الإتعاب والتحسير لضعفه ، فضر به مثلا فى تقصيره عن مقاومته فى السباب والهجاء . سببه : أكثر سبه . وبهذا البيت استشهد فى اللسان (سبب) بدون نسبة ، كما استشهد به فى (حسر) للتحسير ، وبدون نسبة أيضا .

(٢) ط: ﴿ قُولُكُ ﴾ .

(٣) للكنانى ، ساقط من ط ثابت فى بعض أصولها ، وعند الشنتمرى : « لرجل من كنانة » . ونسب فى الخزانة ٢ : ٢٩ / ٣ : ١٤٤ ، ١٥٢ وشرح شواهد المفنى ١٥٦ إلى أبى قيس بن الأسلت وهوانصارى . وانظر ابن الشجرى ١ : ٢ / ٢ : ٢٦ / ٢ : ٢٦٤ و ابن يعيش ٣ : ٨ / ٨ : ١٣٥ و الهمع ١ : ٢١٩ والتصريح ١ : ١٥ و اللسان ( وقل ) .

(ع) منها ، من الوجناء ، وهى الناقة ، فى بيت قبله . يريد لم يمنعها أن تشرب الا انها سمحت صوت حمامة فنفرت ، يعنى أنها حديدة النفس يخامرها فزع وذعر لحدة نفسها ، وذلك محمود فيها . والأوقال : جمع وقل ، بالفتح ، وهو المقل اليابس ويروى : « فى سحوق » وهو بالفتح : ما طال من شجر الدوم .

وزعوا أنّ ناساً (۱) من العرب ينصبون هذا الذي في موضع الرفع ، فقال الخليل رحمه الله : هذا (۲) كنصب بعضهم يو مُثَانِدٍ في كلّ موضع (۱) فكذلك غير أن نطقت . وكما قال النابغة (٤) :

على حين عاتبتُ المشيبَ على الصّبا وقلتُ أَلَمًا أَصْحُ والشّيْبُ وازعُ (٥) كأنه جَعل حينَ وعاتبتُ اسماً واحداً.

## هذا باب لا يكون المستثنى فيه إلاَّ نصبا

لأنه نُخْرَجُ مما أدخلت فيه غيره، فعمل فيه ما قبله كما عمل العشرون في الدرهم حين قلت: له عشرون درهماً. وهذا قول الخليل رحه الله، وذلك

<sup>=</sup> وقد أورد الشاهد للاحتجاج على أن المصدر في ﴿ إِلَّا أَنْ يَغَضُّ ﴾ هو في موضع رفع على الفاعلية ، كما كانت ﴿ غير ﴾ هنا مرفوعة على الفاعلية ، وإذا كانت ﴿ غير ﴾ بالبناء على الفتح ، كما هو مروى بعد ، كانت علته أنها مضافة إلى مبنى غير متمكن ، قال ابن هشام : جعلوا ما يلاقي المضاف من المضاف إليه كأنه المضاف إليه ، وقال الدماميني : وأما الحرف المصدري وصلته فميني .

<sup>(</sup>١) في الأصل فقط: ﴿ أَنَاسًا ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل: « ينصبون هذا كنصب بعضهم »، وإكمال العبارة من ط، ب.

<sup>(</sup>٣) يعنى بنصبها فى كل موضع أنها مبنية . والعلة فى بنائها هنا أنها مضافة إلى مبنى . وانظر ماكتبت فى الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٥١ وابن الشجرى ٢: ٦١ / ٢: ١٣٢ ، ١٣٢ وابن يميش ١٣٤ (٤) ديوانه ٥١ وابن الشجرى ٢: ٦١ والإنصاف ٢: ٨٥ والمنصف ٢: ٨٥ والمنصف ٢: ٨٥ والمنصف ٢: ٨٥ والحزانة ٣: ١٥١ والعيني ٢: ٢٠٠ / ٤: ٢٥٧ والحمع ٢: ٢١٨ .

<sup>(</sup>٥) يذكر أنه بكي على الديار في حين مشيبه ومعاتبته لنفسه على طر به =

قولك: أتانى القومُ إلا أباك ، ومررتُ بالقوم إلا أباك ، والقوم فيها إلا أباك والتوم فيها إلا أباك وانتصب الأب إذ لم يكن داخلا فيا دخل فيه ما قبله ولم يكن صفة ، وكان العاملُ فيه ما قبله من الكلام ؛ كما أنَّ الدرهم ليس بصفة للعشرين ولا محمولي على ما تحملتُ عليه وهمل فيها .

وإنّما مَنَعَ الآبَ أَن يكون بدلاً من القوم أنّك لو قلت أتانى إلا أبوك كان مُحالاً. وإنّما جاز ما أتانى القومُ إلا أبوك لأنه بَحسن لك أن تقول : ما أتانى إلا أبوك (١) فالمبدّلُ إنّما يجيء أبداً كأنه لم يُذْكر قبله شيء لأنّك نُخْلِى له الفعل وتَجعله مكانَ الأوّل. فإذا قلت: ما أتانى القومُ إلا أبوك فكأنك قلت: ما أتانى إلا أبوك .

وتقول : مافيهم أحدُ إلاَّ وقد<sup>(٧)</sup>قال ذلك إلاَّ زيداً ، كأنه قال : قد قالوا ذلك إلاَّ زيداً .

هذا باب ما يكون فيه إلا وما بعده وصفاً بمنزلة مِثْلٍ وغَبْرٍ ٢٧٠ وذلك قولك : لوكان مَعْنَا رجلُ إلا زيدُ لَنْلَبِنْنَا .

والدليلُ على أنَّه وصفُ أنك لو قلت : لوكان معنا إلاَّ زيدُ لَهِكَـكُـنا وأنت تريد الإسثناء لكنتَ قد أحَلْتَ. ونظير ذلك قوله عزّ وجلّ :

<sup>=</sup> وصباه . والوازع : الناهى الزاجر ، وإسناد الوزع إلى المشيب مجاز ، والمعنى ما تبت نفسى على الصبا ، لمكان شيعي .

والشاهد بناء ﴿ حين ﴾ على الفتح لإضافتها إلى مبنى غير متمكن .

<sup>(</sup>١) بعده فى الأصل فقط : ﴿ فَكَا نَكَ قَلْتُ مَا أَتَانَى إِلاَ أَبُوكَ ﴾ ، وهى عبارة مقحمية .

<sup>(</sup>٢) ط: ﴿ إِلَّا قَدْ ﴾ بأسقاط الواو .

د أو كان فيهما آلِهة إلا الله لَفُسَدَتا (١) .
 و و فظير ذلك من الشمر قوله ، وهو ذو الرمة (١) :

أُنِيِخَتْ فَأَلْقَتْ بَلْدَةً فُوقَ بَلْدَةٍ قليلٍ بِهَا الأَصُواتُ إِلَّا بُغَامُهَا " أَنْ فَاللَّهُ اللَّ كأنه قال: قليلٍ بِهَا الأَصُواتُ غيرُ بِغَامِهَا ، إِذَا كَانَتْ غيرُ فَيْرُ بِغَامِهَا ، إِذَا كَانَتْ غيرُ فيرًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

ومثل ذلك قوله تعالى( ؛ ﴿ لا يَسْتُوى الْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ

(١) الآية ٢٢ من سورة الأنبياء. وقال السيرافي ما ملخصه: .

لا يكون فى لو بدل بعد إلا ، لأنها فى حكم اللفظ تجرى مجرى الموجب ، وذلك أنها شرط بمنزلة إن . ولو قلت إن أتانى رجل إلا زيد خرجت ، لم يجز ، لآنه يصير فى النقدير إن أتانى إلا زيد خرجت ، كا لا يجوز أتانى إلا زيد . فهذا وجه من الفساد . وفيه وجه آخر ذكره سيبويه بقوله : والدليل على أنه وصف الح ، أى لأنه يصير فى المعنى لو كان معنا زيد هلكنا ، لأن البدل بعد إلا فى الاستثناء موجب . وكذلك : لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا ، لو كان على البدل لكان التقدير : لو كان فيهما الله لفسدتا . وهذا فاسد .

(۲) ديوانه ۲۳۸ والخزانة ۲ : ۵۱ والهمع ۱ : ۲۲۹ وشرح شواهد المغنی ۲۷ ، ۲۶۸ والأشمونی ۲ : ۲۵۸ واللسان ( بغم ۳۱۸ ) .

(٣) يذكر ناقة أناخها فى فلاة لا يسمع فيها صوت إلا صوت هذه الناقة ، لما بها من وحشة وجدب . والبلدة الأولى : ما يقع على الأرض من صدرها إذا بركت ، والثانية الفلاة . والبغام ، أصله للظبى ، فاستعاره للناقة .

والشاهد فيه وصف « الأصوات » بقوله : « إلا بفامها » على تأويل « غير » ، ومعناه قليل بها الأصوات غير بغامها ، أى الأصوات التي هي غير صوت الناقة . قال الشنتمرى : « و يجوز أن يكون البغام بدلا من الأصوات ، على أن يكون قليل بمعنى النفي ، فكانه قال : ليس بها صوت إلا يغامها .

(٤) في الأصل و ب: ﴿ تِبَارِكُ وَتَعَالَىٰ ذَكُرُهُ ﴾ .

أُولِي الضَّرَرِ (°) » ، وقوله عزَّ وجلَّ ذكره : ﴿ صِرَاطَ ٱلذِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهِمْ غير ٱلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ » . ومثل ذلك في الشعر للبيد بن ربيعة (٢):

وإذا أُقْرِضَتَ قَرَضاً فَاجْزِهِ إِنَّمَا يَجْزِى الْفَتَى غيرُ الْجَمَلْ وَقَالَ أَيضاً (٣):

لو كان غيرى سُلَيْمَى اليومَ غَيِّرَهُ وَقُعُ الْحُوادِثِ إِلَّا الصَّارِمُ الذَّكُرُ (١٠)

<sup>(</sup>١) الآية ه ٩ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٧٩ ومجالس تعلب ٥١٥ والحزانة ٤ : ١٨ ، ٤٧٧ والعيني ٤ : ١٧٦ والتصريح ١ : ١٩١ / ٢ : ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الفتى: السيد اللبيب. والبيت حث على مجازاة الحير والشر ، يقول:

إن الذي يجزى بما يعامل به من حسن أو قبيح هو الإنسان لا البيمة. ويروى: « ليس الجل » .

والشاهد فيه نعت ( الفتى » بكلمة (غير » . والفتى وإن كان معرف اللفظ فإن معناه الجنس فلا يخص واحداً بعينه فهو مقارب للنكرة . وكذلك (غير » مع إيغالها فى التنكير ، فإن إضافتها إلى معرفة بعدها تجعلها مقاربة للمعرفة ، فصارت الكلمتان بمنزلة واحدة .

<sup>(</sup>٣) سقطت كلة «أيضاً » من الأصل و ب. وفى بعض أصول ط: ﴿ وقال آخر » . والحق أن البيت للبيد فى ديوانه ٢٢ من قصيدة فى ٣٦ بيتاً . وانظر الأشموني ٢ : ١٥٦ واللسان (إلا ٣١٦).

<sup>(</sup>ع) سليمي ، أي يا سليمي ، والدهر منصوب على الظرفية . والصارم : القاطع من السيوف ، والذكر الذي حديده فولاذ . يغي أن وقع الحوادث لا يفيره كما لا يغير الصارم الذكر ، عني أنه كالصارم الذكر ، وغيره هو غير الصارم الذكر .

والشاهد فيه جرى ﴿ إِلا ﴾ وما بعدها على ﴿ غير ﴾ نعناً لها ، والتقدير . ﴿ لوكان غيرى غير الصارم الذكر لغيره وقع الحوادث .

كا نه قال: لوكان غيرى غيرُ الصارم الذَّكَر ، لغيَّره وقعُ الحوادث ، إذا جعلتَ غيرًا الآخِرةَ صفةً للأولى. والمعنى أنَّه أراد أن يُخيِر أنَّ الصارم الذكر لا يغيِّره شي ٤ .

۳۷۱ و إلاّ زيا إلاّ زيا

وإذا قال: ما أتانى أحدُ إِلا زيدُ ، فأنت بالخيار إن شنت جعلت الله زيدُ بدلاً ، وإن شنت جعلته صفةً . ولا يجوز أن تقول : ما أتانى الآزيدُ وأنت تريد أن تَجعل الكلام بمنزلة مثل ، وإنّما يجوز ذلك صفة (١). ونظير ذلك من كلام العرب ﴿ أَجْمَعُونَ ﴾ ، لا يَجرى (١) في الكلام الآ على اسم ، ولا يَعمل فيه ناصبُ ولا رافعُ ولا جارُ .

وقال عرو بن معدی کرب (۳):

وكلُّ أَخِ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ لَعَمْرُ أَبِيكِ إِلَّا الفَرْ قَدَانِ (٤)

(۱) يريد أن إلا وما بعدها إنما تكون صفة إذا كان قبلها اسم موصوف مذكور ، كما أن أجمين لا يكون إلا تابعا للاشماء المذكورة قبله ، ولا يقوم مقام المنعوت كل يقام مثل وغير مقام المنعوت في قولك : مررت بمثل زيد و بغير زيد ، لأن مثلا وغيراً اسمان ينعت بهما ، وها ينصرفان تصرف الاسماء والاحرف . وإنما ينعت بها حملا على غير لأن غير قد حمل عليه في الاستثناء . فلما كان نفس غير إذا لم يكن قبلها اسم لم تكن نعتا لم يكن المشبه به نعتا . وليس باسم يلحقه ما يلحق الاسماء من دخول حرف الحبر عليه ، فلم يجز : ما مررت بالا زيد كما جاز ما مررت بزيد و بغير زيد .

(٢) في الأصل فقط : ﴿ لَا يَجِيءَ ﴾ .

(٣) أو حضرمى بن عامر . انظر الإنصاف ٢٦٨ وابن يعيش ٢ : ٨٩ والحزانة ٢ : ٥٠/٤ : ٧٩ والهمع ١ : ٢٢٩ وشرح شواهد المغنى ٧٨ والأشموني ٢ : ١٥٧ .

(٤) الفرقدان : بجمان قريبان من القطب ، لا يفترقان . يقول : كل أخوين غير الفرقدين لابد أن يفترقا بسفر أو موت .

وشاهده وصف ﴿ كُلُّ ﴾ بقوله ﴿ إِلَّا الفرقدانِ ﴾ أي غير الفرقدين .

كَأَنْهُ قَالَ : وَكُلُّ أَخْ غَيْرُ الفَرْقَدِينِ مِفَارِقُهُ أَخُوهُ ، إِذَا وَصَفْتَ بِهَ كُللًا ، كَمَا قَالَ الشَّمَاخِ :

وكلُّ خَليلٍ غيرُ هاضِم نفسِه لوَّصْلِ خَليلٍ صادِمٌ أَو مُعَارِزُ (١) وكلُّ خَليلٍ صادِمٌ أَو مُعَارِزُ (١) ولا يجوز [ رفع زيد ] على إلاّ أَن يكونَ ، لأنَّك لا تُضير الاسمَ الذي هذا من عامه ، لأنّ ﴿ أَنْ ﴾ يكونُ اعما(١) .

## هذا باب ما يقدُّم فيه الستشي

وذلك قولك: مافيها إلاَّ أباك أحدٌ ، ومَالَى إلاَّ أباك صَديقٌ .

وزعم الخليل رحمه الله أنّهم إنّا حملهم على نصب هذا أنّ المستثني إنّا وجهُه عندهم أن يكون بدلا ولا يكون مبدّلا منه ؛ لأنّ الاستثناء إنّا حدّه أن تدارّكه (٣) بعد ماتّنني فتُبدّله ، فلمّا لم يكن وجهُ الكلام هذا حملوه على وجه قد يجوز إذا أخّرت المستثني ؛ كما أنّهم حيث استقبحوا أن يكون الاسمُ صفةً في قولم : فيها قائماً رجلٌ ، حملوه على وجه قد يجوز لو أخّرت الصفة ، وكان هذا الوجهُ أمثل عندهم من أن يحملوا الكلام على غير وجهه . قال كمب بن مالك(٤) :

<sup>(</sup>١) قد سبق الكلام عليه في ١١٠.

والشاهد فيه نمت ﴿ كُلُّ ﴾ بغير ، ولذا وردت مرفوعة .

<sup>(</sup>٢) يمنى أن ﴿ أَن ﴾ تؤول ما بعدها بمصدر .

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ أَنْ تَتْدَارَكُ ﴾ وفي ب: ﴿ أَنْ تَدَارِكُ بِهِ ﴾ ، وأثبت مَا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) ط: « وقال كمب بن مالك رضى الله عنه » . وانظر الإصاف ٢٧٦ وابن ييش ٢ : ٧٩ .

النَّاسُ أَلْبُ علينا فيكَ ، ليس لنا إلا السَّيوفَ وأطَّرافَ القَنَا وَزَرُ (١) معناه بمن يرَ ويه عن العرب الموثوق بهم ، كراهية أن يَجعلوا ماحدُّ المستثني ٣٧٧ أن يكون بدلا منه بدلا من المستثنى .

ومثل ذلك : مالى إلا أباك صديقٌ .

فإن قلت: ما أتانى أحدُ إلا أبوك خيرُ من زيدٍ ، وما مررتُ بأحدٍ إلا عمرُو خيرٍ من زيدٍ ] ، كان الا عمرُو خيرٍ من زيد [ وما مررتُ بأحد إلا عمرو خيرٍ من زيد ] ، كان الرفعُ والجرُّ جائزين (٢) ، وحسُن البدلُ لا نَّك قد شغلت الرافع والجارُ ، ثم أبدلتَه من المرفوع والمجرور ، ثم وصفت بعد ذلك .

وكذلك: مَن لى إلا أبوك صديقًا ؛ لأنَّك أخليت مَنْ للأب ولم تُغرِده لأنْ يَصلَ كما يَعمل المبتدأ(٣).

<sup>(</sup>١) فيك ، يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم . والألب ، بفتح الهمزة وكسرها : القوم يجتمعون على عداوة إنسان . والقنا : الرماح . والوزر : الملجأ والحصن .

والشاهد فيه تقديم المستثنى على المستثنى منه ، والتقدير : مالنا وزر إلا السيوف ، برفع السيوف على البدل أو نصبها على الاستثناء ، فلما قدمت على المستثنى منه لم يجز الإبدال ، فوجب نصبها على الاستثناء .

<sup>(</sup>٢) ط: ﴿ جَائِزًا ﴾ ، وما أثبت من الأصل وب يوافق إحدى أصول ط. وبعده في الأصل وب وثلاثة من أصول ط تعليقة من المازني نصها: ﴿ قال أبو عثمان : والنصب عندي الوجه . ولا يكون خير من زيد صفة لأحد ؛ لأن المبدل منه لغو فلا يوصف ، وقد أبدلت منه عمرا ، فلما نصبت عمرا زال عنه الإيدال ﴾ .

<sup>(</sup>٣) السيرافي: إن أبا العباس على بن يزيد كان يقدره على أن من مبتدأ وأبوك خبره. ومثله بقوله: ما زيد إلا أخوك وصديقا حال. والوجه عندى

وقد قال بعضهم: مامررتُ بأحد إلا زيدًا خير منه ، وكذلك من لى إلا زيدًا حير منه ، وكذلك من لى إلا زيدًا صديقًا ، ومالى أحدُ إلا زيدًا صديقٌ ، كرهوا أن يقدِّ موا<sup>(١)</sup> وفى أنفسهم شيء من صفته إلا نصبًا ، كما كرهوا أن يقدَّم قبل الاسم إلا نصبًا .

وحد ثنا يونس أنَّ بعض العرب الموثوق بهم يقولون : مالى إلا أبوك أحدً ، فيجعلون (٢) أحدًا بدلا كما قالوا : مامررتُ بِمثله أحد ، فجعلوه بدلا . وإن شئت قلت : مالى إلا أبوك صديقًا (٣) ، كأنك قلت : لى أبوك صديقًا ، كما قلت : من لى إلا أبوك صديقًا (٤) حين جعلتَه مثلَ : ما مررتُ بأحد إلا أبيك خيراً منه . ومثله قول الشاعر ، وهو الكَلْحَبة الثعلبيّ (٠) : [أمرتُكُمُ أمرى بمنقطع اللّوى] ولا أمر للمَعْصيّ إلا مضيّعا (٢)

=أن من مبتدأ ، ولى خبره ، وأبوك بدل من من كأنه قال : ألى أحد إلا أبوك . وقولك : لأنك أخليت من للأب أى أبدلت الآب منه ولم تفرد من ؛ لأن لى خبرها . وقد فسر مثل ما فسرت غير أبى العباس من مفسرى كلام سيبويه .

- (١) ط: ﴿ يقدموه ﴾ .
- (٢) في الأصل فقط: ﴿ فيجعلون ﴾ .
- (٣) في الأصل نقط: « من لي إلا أبوك صديقا » . وما بعده إلى «صديقا» الثالثة ساقط من ب .
  - (٤) في الأصل: ﴿ مَالَى إِلَّا أَبُوكُ صَدِّيقًا ﴾ .
- (ه) الثعلبي ، ساقطة من ط وأصولها . وإثباتها من الأصل ، وفى ب : « الثقنى ◄ تحريف . وإنما هو هبيرة بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع . وانظر المفضليات ٣١ ، وللبيت المفضليات ٣٢ و نقائض جرير والأخطل ٩٤ والحزانة ٢ : ٣٦ ونوادر أبي زيد ١٥٣ .
- (٦) وكذا في الشنتمرى ، ويروى : « بمنعرج اللوى » . واللوى : مسترق الرمل حيث يلتوى و ينقطع .

كأنه قال: للمعصى أمر مضيعًا، كاجاز فها رجل قائمًا. وهذا قول الخليل رحمه الله . وقد يكون أيضاً على قوله : لاأحدُ فيها إلا زيدًا .

## هذا بابما تكون فيه في السنشي الثاني باغيار

وذلك قولك : مالى إلا زيداً صديقٌ وعراً وعرو ، ومن لي إلا أباك صديق وزيدًا وزيد .

أما النَّصب فعلى الكلام الأول ، وأمَّا الرفع فكأنه قال: وعرُّو لى(١) ، لأنَّ هذا المعنى لاينتقضُ ما تريد في النصب . وهذا قول يو نسَّ والخليل رحميما الله.

## هذا باب تثنية المستشى (٢)

وذلك [ قولك ] : ما أتاني إلا زيدٌ إلا عمرًا . ولا يجوز الرفعُ في عرو ، من قِبِلَ أَنَّ المُستَنَى لا يكون بدلا من المُستثنَى . وذلك أنَّك لاتريد أن تُخرجَ الأوَّلَ من شيء تُدخِل فيه الآخرَ .

وإن شئت قلت : ما أَتَانِي إلا زيدًا إلا عررُو ، فَتَجِعل الإتيانَ لعمرو ، ويكون زيد منتصباً من حيث انتصب عمرو ، فأنت في ذا بالخيار إنْ شئت سي نصبتَ الأول ورفعت الآخِرِ ، وإن شئت نصبتَ الآخِرِ ورفعتَ الأوّل .

<sup>=</sup>والشاهد نصب « مضيعا » على الحال من « أمر » ؛ وفيه ضعف أن حكون صاحب الحال نكرة . ويجوز أن ينصب على الاستثناء ، وتقديره إلا أمراً مضيعاً ؛ وفيه قبح وضع الصفة موضع الموصوف .

<sup>(</sup>١) الأصل وب: ﴿ وأبوك لِي ﴾ .

<sup>(</sup>٧) المرأد بالتثنية التكرار.

وتقول: ما أتانى إلا عراً إلا بشراً أحد ، كأنك قلت: ما أتانى إلا عرا أحد أكانك قلت: ما أتانى إلا عرا أحد أحد ثم قد مت بشراً فصار كقولك: مالى إلا بشراً أحد ، لأنك إذا قلت: مالى إلا عرا أحد إلا بشر ، فكأنك قلت: مالى أحد إلا بشر (١).

والدليل على ذلك قول [الشاعر، وهو] الكُمَيْتُ: فما لِيَّ إِلاَّ اللهُ لا رَبَّ غيره وما ليَ إِلاَّ اللهَ غيركَ ناصِرُ (٧) فَنَيْرِكَ بِمَنْزِلَة إِلاَّ زِيدًا.

وأمَّا قوله ، وهو حارثة بن بدر الغُدانيُّ (٣) :

<sup>(</sup>۱) السيرافى: الاسمان المستثنيان وإن اختلف إعرابهما فهما مشتركان فى معنى الاستثناء ، وإنما رفع أحدها و نصب الآخر على ما يوجبه تصحيح اللفظ . فإذا قلت ما أتانى إلا زيد إلا عمرا فلا بد من رفع أحد الاسمين لأن الفعل المننى لا فاعل معه ، وإذا جعلنا المرفوع زيداً وبعده إلا عمرو لم يجز رفع عمرو ؛ لأن المرفوع بعد إلا إما أن يرفع إذا فرغ له الفعل الذى قبل إلا ، أو يجعل بدلا من المرفوع الذى قبله ، وليس فى عمرو وجه من وجهى الرفع ، لأن الفعل قد ارتفع به زيد وفرغ له ، ولا اسم قبله يبدل منه . ثم قال السيرافى: ومما يدل على أنهما مستثنيان جيما أنك لو أخرت المستثنى منه وقدمتهما نصبتهما كقولك : مالى إلا عمرا إلا بشرا أحد .

<sup>(</sup>٢) لم أجد له مرجعا .

والشاهد فيه تكرار المستثنى فى عجز البيت مرة بالا ، وأخرى بغير ، وتقديره: ومالى ناصر و «غيرك» منصوباً على الاستثناء ، فلما قدما لزما النصب جيعا ، لأن البدل لا يقدم .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٢١: ٣١.

ياكُعْبُ صَبْرًا على ماكان من حَدَّث ياكُعبُ لم يَبْقَ مَنَّا غيرُ أَجلادِ (١) إلاَّ بقيّاتُ أَنْفاسٍ نُحَشْرِجُهُ كراحِلِ رائعٍ أو باكرٍ غادِي (٢) فإن غَيْر ههنا بمنزلة مِثْل ، كأنك قلت : لم يَبق منّا مثلُ أجلادٍ (٣) إلا بقياتُ أَنْفاس .

وعلى ذا أَ نشدَ بعضُ الناس هذا البيتَ رفعًا للفرزدق :

مَا بِالمَدِينَةُ دَارٌ غَيرُ وَاحِدَةً دَارُ الْخَلَيْفَةِ إِلاَّ دَارُ مَرُوانِ (٤)

(٢) نحشرجها: نرددها في حلوقنا .

وُالشَّاهِدُ فَيهُ بِدُلِ إِلا وَمَا بِعِدُهَا مِن قُولِهِ ﴿ غَيْرِ أَجِلَادٍ ﴾ لأنه أَنزل ﴿ غَيْرٍ ﴾ مُنزلة ﴿ مثل ﴾ في وضعها للإخبار عنها ، ولم يقصد بها معنى الاستثناء فينصبها لتقدمها على إلا , وتقديره : لم يبق منا شيء هو غيراً جلادنا ، إلا بقيات أنفاسنا .

(٣) ط والأصل: ﴿ أَجِسَادِ ﴾ وأثبت ما في ب وبعض أصول ط.

(٤) لم يرد البيت في ديوان الفرزدق . وفي ط: ﴿ مروانا ﴾ ، وأثبت ما في الأصل و ب و بعض أصول ط . ومروان هو مروان بن الحكم .

والشاهد فيه إجراء ﴿ غير ﴾ على ﴿ دار ﴾ نعتاً لها ، فلذا رفع ما بعد إلا . وممناه : ما بلدينة دار هي غير واحدة ، وهي دار الحليفة كذلك، إلا دار مروان. أنا بعد إلا بدل من دار الأولى . ولو جمل ﴿ غير ﴾ استثناء بمنزلة إلا واحدة ،

<sup>(</sup>۱) كعب هذا: مولى حارئة بن بدر ، وكان حارثة قد اشتكى وأشرف على الموت ، فجعل قومه يعودونه فقالوا : هل لك من حاجة أو شيء تريده ؟ قال : نعم ، اكسروا رجل مولاى كعب لئلا يبرح من عندى ، فإنه يؤنسنى ! ففعلوا ، فأنشأ يقول هذا الشعر . والأبيات خسة فى الأغانى ، بعد الثانى ثلاثة أخرى . وهذا الحبر من الأغانى ، لكن فى الشنتمرى: ﴿ إنما قال هذا فى محاربته الأزارقة ، وكان أحد من عقد له فى محاربتهم › . والأجلاد : جمم الإنسان وجماعة شخصه ، وفي طبعة بولاق والأغانى : ﴿ غير أجساد › خلافاً لما في طوالأصل و ب ، ولم ترد في أصل من أصول ط .

جعلوا غَيْر صفةً بمنزلة مِثْل ، ومَن جعلها بمنزلة الاستثناء (١) لم يكن له بُدُّ من أن يَنصب أحدَها ، وهو قول ابن أبى إسحاق .

وأمَّا إِلَّا زِيدٌ فإيَّه لا يكون بمنزلة مثِل إلاَّ صفةً .

ولو قلت: ما أتانى إلا زيد إلا أبو عبد الله كان جيدا ، إذا كان أبو عبد الله زيدًا ولم يكن غبرَه ، لأن هذا يكرر توكيدًا ، كقولك: رأيتُ زيدًا زيدًا .

وقد يجوز أن يكون غيرً زيد على الغلط والنسيان ، كما يجوز أن تقول : ٣٧٤ رأيتُ زيدًا عرًا ، لأنَّه إنَّما أراد عرًا فنَسى فندارَكَ .

ومثلُ ما أَتَانِي إِلاَّ زِيدُ إِلاَّ أَبِو عبد الله ، إِذَا أَردت أَن تبيِّنِ وَتُوضِحَ (٢) قُولُه (٣) :

مالك من شَيْخِك إلا عَسَلُهُ إلا رَسِيهُ وإلا رَسَلُهُ (١)

<sup>-</sup> لجاز نصبها على الاستثناء ورفعها على البدل ، فإذا رفعت على البدل وجب نصب ما بعد ﴿ إِلا ﴾ لأنه استثناء بعد استثناء . ومعنى غير واحدة إذا كانت نعتا : هي مفضلة على دور . ودار الحليفة تبيين للدار الأولى و تكرير .

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ وَمِنْ جَعْلِهِ اسْتَثْنَاءَ ﴾ ، وأَثبَثُ مَا فَى بَ . وَفَى الْأَصَلَ : ﴿ يَمْزُلُهُ مِثْلُ الْاسْتَثْنَاءَ ﴾ ، وهي عبارة مبتورة .

<sup>(</sup>٢) ط : ﴿ إِذَا أَرَادُ أَنْ يَبِينَ وَيُوضَحَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الرجز من الحسين ، وانظر العيني ١١٧:٣ والهمع ١ : ٢٢٧ والأشحوني ٢ : ١٥١ والتصريح ١ : ٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) الشيخ هنا: الجمل. ويروى: دشنجك، وهو بمعناه، وأصل حركة نونه الفتح. والرسيم: ضرب من السير سريع مؤثر فى الأرض. والرمل: سير فوق المشى ودون العدو. وفسره الشنتمرى تفسيراً غريباً إذ فهم أن الشيخ هو ==

# هذا باب ما يكون مبتدأً بعد إلاّ

وذلك قولك: ما مررتُ بأحد إلا زيد خير منه ، كأنك قلت: مررتُ بقومٍ زيد خير منه ، كأنك قلت: مررتُ بقومٍ زيد خير منهم ، إلا أنّك أدخلت إلا لتجعل زيدًا خيرًا من جميع مَن مررتَ به .

ولو قال (۱) ; مررتُ بناسِ زید خیر منهم ، لجاز أن یکون قد مَّر بناس آخرین (۲) هم خیر من زید ، فار ما قال : ما مررتُ بأحد ٍ إلاّ زید خیر منه لیُخبر أنه لم یَمر بأحد یفضل زیدا .

ومثل ذلك قول العرب: والله لأفعلن كذا وكذا إلا حلُّ ذلك أن أفعلَ كذا وكذا . فأنْ أفعلَ كذا وكذا ، وهو مَبني تلك أن أفعلَ كذا وكذا ، وهو مَبني على حلّ ، وحلّ مبتدأ ، كأنّه قال : ولكنْ حلُّ ذلك أن أفعل كذا وكذا .

وأمَّا قولهم : والله لا أفعلُ إلاَّ أن تَفعل ، فأنْ تَفْعَلَ في موضع نصب ، والمعنى حتَّى تَفعل ، أو كأنّه قال : أو تَفعلَ . والأولُ مبتدأٌ ومبنى عليه .

الراجز نفسه وقال: ﴿ وأراد بالرسيم السعى بين الصفا والمروة ، وبالرمل السعى في الطواف. أي لا منتفع في ولا عمل عندى أفوت به غيرى إلا هذا › .

والشاهد فيه أن (رسيمه ورمله) بدل تفصيل من (عمله) وتبيين له ، وإلا مؤكدة . وبعض النحاة ستشهد به على اجتماع البدل والعطف فى ( إلا رسيمه وإلا رمله ، أى إلا عمله : رسيمه ورمله ، وذلك لأن (رسيمه) موافقة لمعنى عمله ، و « رمله » مخالف للرسيم ، فلذا وجب العطف .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ وَلُو قُلْتَ ﴾ .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل فقط: قد ، مر بآخرين ،

#### هذا باب غير

اعلم أنَّ غَيْرًا أَبدًا سَوِى المضافِ إليه ، ولكنه يكون فيه معنى إلاَّ فيُجْرَى بُجرى الاسم الذي بعد إلاَّ ، وهو الاسمُ الذي يكون داخلا فيا يَخرج منه غيرُه وخارجا مما يَدخل فيه غيرُه .

قَامًا دخوله (١) فيما يَخرج منه غيرُه فأتانى القومُ غيرً زيدٍ ، فغيرُهم الذين جاءوا ولكن فيه معنى إلاً ، فصار بمنزلة الاسم الذي بعد إلاً .

وأمَّا خروجه مما يَدخل فيه غيرُه فما أتانى غيرُ زيدٍ . وقد يكون (٢) بمنزلة ميثل ليس فيه معنى إلاً .

وكلُّ موضع جاز فيه الاستثناء بالاَّ جاز بغَيْر ، وجرى مجرى الاسم الذى بعد الاَّ ، لاَنه اسمُّ بمنزلته وفيه معنى إلاَّ . ولو جاز أن تقول : أتانى القومُ زيدًا ، تريد الاستثناء ولا تَذكر إلاَّ لما كان إلاَّ نصبًا .

ولا يجوز أن يكون غَبْر بمنزلة الاسم الذي يُبنداً بعد إلا أَ وذلك أنهم لم يَجملوا فيه معنى الاستثناء في كل موضع لم يَجملوا فيه معنى الاستثناء في كل موضع يكون فيه بمنزلة مثل ويُجْزِي من الاستثناء . ألا نرى أنّه لو قال : أتانى غير عمرو كان قد أخبَر أنه لم يأته وإن كان قد يَستقيم أن يكون قد أتاه ، فقد يُستغنى به في مواضع من الاستثناء . ولو قال : ما أتانى غيرُ زيد ، يريد بها منزلة ميثل لكان مُجْزِئاً من الاستثناء ، كأنه قال : ما أتانى الذي هو غيرُ زيد ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل فقط تأخرت هذه الفقرة عن تالبتها ، فتقدمت فقرة ﴿ وأما خروجه ﴾ . . الح.

<sup>( ∀ )</sup> في الأصل: ﴿ وقد تَـكُونَ غير صفة واثما ﴾ .

فهذا يُجُزِّي من قوله : ما أتانى إلاَّ زيدُ (١) .

هذا باب ما أُجرى على موضع غَيْر لاعلى ما بعد غَيْر وعرّو. زعم الخليل رحمه الله ويونس [جميعا]أنه بجوز: ما أتانى غير زيد وعرّو. فالوجهُ الجرُّ . وذلك أنَّ غير زيد في موضع إلاَّ زيدٌ وفي معناه ، فحملوه على الموضع كما قال :

\* فلسنا بالجبال ولا الحديدًا (٢) \*

فلمّا كان فى موضع إلا زيد وكان معناه كمعناه ، حملوه على الموضع .
والدليل على ذلك أنّك إذا قلت غير ريد فكأنك قد قلت إلا زيد .
ألا ترى أنك تقول : ما أتانى غير ريد وإلا عرو ، فلا يَقبح الكلام ،
كأنك قلت : ما أتانى إلا زيد وإلا عرو .

هذا باب يُحذف المستثنّى فيه استخفاقًا وذلك قولك: « ليس غَبْرُ ،، و « ليس إلاّ » ، كأنه قال : ليس إلاّ ذاك

<sup>(</sup>۱) السيراقى: بيّن سيبويه أن ﴿ غيرا ﴾ تجزئ من الاستثناء وإن لم تكن للاستثناء ﴾ ليقوى الاستثناء ﴾ ليقوى الاستثناء ﴾ ليقوى الاستثناء ﴾ ليقوى الاستثناء ﴾ و لا يكون بمعنى إلا ، لأنك لا تقول أتانى غير عمرو ، و ﴿ غير ﴾ فاعل أتانى ، ولا يكون بمعنى إلا ، لأنك لا تقول أتانى إلا عمرو . وقد أغنى عن الاستثناء ﴾ لأن الذي يفهم به أن عمرا ما أتاك ، فرج عمرو عن الإتبان كخروجه بالاستثناء إذا قلت : أتانى كل آن إلا عمرا ، وقد يستقيم فى حقيقة اللفظ أن يكون عمرو أتاه ، وذلك لأن قوله أتانى غير عمرو ، ظاهر اللفظ أن غير عمرو أتاه ، وليس فى إتبان غير عمرو نفى لإتبان عمرو ، ظاهر اللفظ أن غير عمرو أتاه ، وليس فى إتبان غير عمرو نفى لإتبان عمرو ، كا لو فال أتانى عدو زيد لم يكن فيه دلالة على أن زيداً لم يأته .

 <sup>(</sup>۲) سبق الكلام عليه في ۱: ۱۷ كما سبق إنشاده في ۲۹۷.
 وهو لعقيبة الأسدى.

وليس غيرُ ذاك ، ولكنهم حذفوا ذلك تخفيفا واكتفاء بعـلم المخاطَب ما يَعنى .

و سمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقول: ما منهم مات (١) حتى رأيته في حال كذا [ وكذا ] ، وإنّما يريد ما منهم واحد مات . ومثل ذلك قوله تعالى جده: ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ السَكِتَابِ إِلاّ لَيُوْ مِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (٢) ﴾ . ومثل ذلك من الشعر قول النابغة (٣) :

كَأَنْكُ مِن جِمَالِ بِنِي أَقَيْشٍ يُقَعَفَّعُ خَلْفَ رِجْلَيْهُ بِشَنَّ (1) أَى كَأَنْكَ جَمَلُ (٥) مِن جمال بني أقيش .

ومثل ذلك أيضا قوله (٦):

لو قلتَ ما في قومِها لم تِيثُم يَفضُلُهُا في حَسَبٍ وميسَمٍ (٧)

<sup>(</sup>١) ط، ب: ﴿ مَا مَنْهُمَا ﴾ في هذا الموضع وتاليه؛ وأثبت ما في الأصل.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥٩ من سورة النساء .

<sup>(</sup>۳) دیوانه ۷۹ وابن یمیش ۱ : ۳/۲۱ : ۵۹ ، ۳۰ والخزانهٔ ۲ : ۲۱۳ والعینی ۶ : ۲۷ والأشمونی ۳ : ۷۱ .

<sup>(</sup>٤) أقيش : حى من اليمن فى إبلهم نفار ، ويقال هم حى من الجن . كذا قال الشنتمرى . وفى العرب بنو أقيش بن عبد بن كعب بن عوف . الجمهرة ١٩٩٠ . والقعقعة : أن يحرك الشيء ليتقعقع فيسمع له صوت . والشن : الجلد اليابس . يصف جبن عينية بن حصن الفزارى .

والشاهد فيه حذف الاسم الموصوف لدلالة الصفة عليه .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل فقط: ﴿ كَأَنَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) هو حكيم بن معية . انظر الخصائص ٢ : ٣٧٠ وابن يعيش ٣ : ٥٩ . ٢٦ والخزانة ٢ : ٣١١ والعيني ٤ : ٧١ والهمع ٢ : ١٢٠ والأشموني ٣ : ٧٠ والتصريح ٢ : ١١٨ .

<sup>(</sup>٧) تيثم: أصلها تأثم ، ثم كسرت تاؤها على لغة من يكسر تاء تفعل ،

يريد: ما فى قومها أحد ، فحذفوا هذا كما قالوا: لو أنّ زيدا هنا (١) ، وإنّما يريدون: لَكَانَ كذَا وكذا . وقولُم : ليس أحد أى ليس هنأ أحد . فكلُّ ذلك حُذَف تخفيفا ، واستغناء بعلم المخاطب بما يعنى (٢) :

ومثل البيتينِ الأوّلين قول الشاعر ، وهو ابن مُقْبِلِ (٣) :

وما الدهرُ إِلاّ تَارِتانِ فَهُمَا أُمُوتُ وأُخرى أَبِنغي العِيشَ أَكَدُّحُ ('') إِنَّمَا يُرِيدُ مُنهما ('') تَارِةٌ أُمُوتُ وأُخرى .

ومثل قولهم ليس غَيْرُ : هذا الذي أمْسِ ، يريد الذي فعَلَ أمس.

= فانقلبت الهمزة ياء . وهى لغة جائزة لجميع العرب إلا أهل الحجاز ، يجوزون جميعاً كسر حرف المضارعة سوى الياء فى الثلاثى المبنى للفاعل ، إذا كان ماضيه على فعل بكسر العين ، وكذا فى المثال والأجوف والناقص والمضاعف . انظر شرح الشافية ١٤٢٠، والميسم : الجمال ، من الوسامة .

والشاهد فيه حذف الموصوف ، والتقدير : لو قلت ما في قومها أحد يفضلها لم تكذب فتأثم .

(١) ط: ﴿ هَا هَمَا ﴾ في هذا الموضع وتاليه .

( ٧ ) السيرافى: الحذف الذى استعملوه بعد إلا وغير إنما يستعمل إدا كانت إلا وغير بعد « ليس » ، ولو كان مكان « ليس » غيرها من ألفاظ الجحد لم يجز الحذف ، لا تقول بدل: ليس إلا: لم يكن إلا ، ولا: لم يكن غير .

(٣) ديوان تميم بن مقبل ٢٤ والحيوان ٣: ٤٨ والكامل ٣٨٥ وحماسة البحترى ١٨٣ والحزانة ٢: ٣٠٨ والهمع ٢: ١٥١٠

(ع) التارة : الحين والمرة ، وألفها واو . يقول : لا راحة فى الدنيا ، فوقتها قسمان : موت مكروه لدى النفس ، وحياة كلها كدح ومعاناة المشقة للكسب . وقدم الموت ليعبر عن ضجره .

والشاهد فيه حدف الاسم لدلالة الصفة عليه ، والتقدير: فنهما تارة أموت فيها. ( ه ) ط : « فنهما » .

وقولُه ، وهو العجَّاج (١) :

بعد اللَّمَيَّا واللَّبيَّا والنِّي (٢)
 فليس حذف المضاف إليه ف كلامهم بأشدٌ من حذف تمام الاسم.

# هذا باب لاَيكُونُ وَلَيْسَ ومَا أَشْبِهِمَا

فإذا جاءتا وفيهما معنى الاستثناء فإنّ فبهما إضاراً ، على هذا وقعَ فيهما معنى الاستثناء ، كما أنَّه لا يَقع معنى النهى في حَسْمِكَ إلاَّ أن يكون مبتداءً .

وذلك قولك: ماأتا في القومُ ليس زيداً ، وأتو بي لا يكونُ زيداً ، وما أتا بي أحدُ لا يكون زيداً ، وما أتا بي أحدُ لا يكون زيداً ، كأنَّه حين قال : أتو بي ،صار المخاطَبُ عنده قد وقعَ في خَلَده أنَّ بعض الآتينَ زيدٌ ، حتَّى كأنه قال : بعضهُم زيدٌ ، فكأنه قال : ليس بعضهُم زيداً . وتَركَ إظهارَ بعض استفناء ، كما تَركَ الإظهارَ في لاَتَ حينَ

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۹ و نوادر أبی زید ۱۲۲ وابن الشجری ۱: ۲۵، ۲۵ وابن میش ۵: ۱۶۰ واللسان ( نقر ۸۸ لتی ۱۰۹) .

<sup>(</sup> ٧ ) يذكر أن الله أنقذه من مرض أشنى به على الموت. وقبله :

<sup>\*</sup> دانع عنی بنقیر موتنی \*

واللتيا : تصغير التي على غير قياس ، وهو تصغير في معنى التشنيع والتفظيم . والشاهد فيه حذف صلة « التي » اختصاراً ، لعلم السامع بما أراد .

قال الشنشمري بعد ما أنشد الشطر الذي بعده ، وهو :

<sup>\*</sup> إذا علتها أنفس تردت \*

وهذا يكون صلة للتى . فإما أن يكون سيبويه لم يرد هذا بعده ، وإما أن يكون قد رواه فجمله صلة للتى وحدها ، وحنف صلة اللتيا فى ذلك . وحسن حذف صلة اللتيا لتصغيرها الدال على شناعتها » .

فهذه حالُها في حال الاستثناء ، وعلى هذا وَقَع فيهما الاستثناء ، فأجرها كما أجروها .

وقد يكون (١) صفة ، وهو قول الخليل رحمه الله . وذلك قولك: ما أتانى أحد ليس زيداً ، وما أتانى رجل لا يكونُ بشرا (٢) إذا جعلت كيْسَ ولا يَكُونُ بمنزلة قولك: ما أتانى أحد لا يقولُ ذاك ، إذا كان لا يَقُولُ في موضع قائلُ ذاك .

ويدلكُ على أنّه صفة أنّ بعضهم يقول: ما أنتنى امرأة لا تكونُ ٢٧٧ فُلانة ، وما أتننى امرأة ليست فلانة . فلولم يجعلوه صفة لم يؤنّنوه (٣) لأنّ الذي لا يَجِيء صفة فيه إضارُ مذكر (٤). ألا تراهم يقولون: أتنيكنى لا يكون فلانة وليس فلانة ، يريد: ليس بعضهن فلانة ، والبعض (٥) مذكر .

وأمَّا عَدَا وخَلَّا فلا يكونان صفة ، ولكن فيهما إضار كما كان في لَيْسَ ولا يكُونُ ، وهو إضار قصته فيهما قصته في لا يكون وليس (1). وذلك قولك ، ما أتانى أحدُّ خَلَا زيداً ، وأتانى القومُ عَدَا عراً ، كأنك قلت : جاوز بعضُهم زيداً . إلا أنَّ خَلَا وعَدَا فيهما معنى الاستثناء ، ولكنى ذكرت جاوز لأمثلُ لك به ، وإن كان لا يُستعمل في هذا الموضم (٧) .

<sup>(</sup>١) في الأصل فقط: ﴿ تَكُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ط: ﴿ زيدا ؟ .

<sup>(</sup>٢) ط: د لم يؤشوا)

<sup>(</sup>٤) في الأصل فقط: ومذكره .

<sup>(</sup> o ) ط: « فالبعض » .

<sup>(</sup> ٢ ) العبارة من ( وهو إضار » الى هنا من نسخة الأصل فقط ، وليس فى أصل من أصول ط .

<sup>(</sup>٧) السيرانى : إن قبل لم لم يستثن بجاوز كم استثنى بعدا وخلا ، و دجاوز، أبين و أجلى فى المغنى ، وإليه رد سيبويه عدا وخلاك مثلهما ؟ =

وتقول: أتانى القومُ ما عدا زيدا ، وأتو نى ما خلا زيدا . فما هنا اسم ، وخلاً وعدا صلة له كأنه قال: أنو نى ما جاوز بعضهم زيدا . وما هم فيها عدا زيدا ، كأنه قال : ما هم فيها ما جاوز بعضهم زيدا ، وكأنه قال : إذا مثلت ما خلا وما عدا فجعلته اسماً غير موصول قلت : أنونى مجاوزتهم زيدا ، مثلته بصدر ما هو في معناه ، كما فعلته فيا مضى . إلا أن جاوز لا يقع في الاسنثناء .

وإذا قلت : أَتُونَى إلا أَن يَكُونَ زَيدٌ قَالَرْفَعُ جَيَّدٌ بَالَغَ ، وهو كثير فى كلام العرب (١) ، لأن يكونُ صلة لأن وليس فيها معنى الاستثناء ، وأن يكون فى موضع اسم مستثنى كأنك قلت : يأتونك إلا أن يأتيك زيد .

والدليل على أنَّ يكُونُ ليس فيها هنا (٢) معنى الاستثناء : أنَّ لَيْسَ وعدًا وخَلاً ، لا يقعن ههنا .

ومَثَلُ الرفع قولُ الله عز وجل : « إلاّ أنْ تَكُونَ نِجَارَةٌ عَنْ تَراضِ مِنْكُمْ (٣)». وبعضُهم ينصب ، على وجه النصب فى لاَ يكُون ، والرفع أكثر. وأمَّا حاشًا فليس باسم ، ولكنه حرف يجرمابعده كما نجر "حتى مابعدها، وفيه معنى الاستثناء . وبعضُ العرب يقول : ما أتانى القومُ خلاً عبد الله ،

<sup>=</sup> فالجواب أن اللفظين قد يجتمعان فى معنى ثم يختص أحدها بموضع لا يشاركه فيه الآخر كالحُدر (أى بالفتح) فى البقاء، ثم يختص المفتوح بالعين. وله نظائر كثيرة تجرى هذا المجرى.

<sup>(</sup>١) ط: « کلامیم » .

<sup>(</sup>٢)ط: د ها هنا ، .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٩ من سورة النساء. وقراءة رفع ﴿تَجَارِتُ هِي قراءة ما عدا الكوفيين ، وقرأ الكوفيون : عاصم وحمزة والكسائي ﴿ تَجَارِة ﴾ بالنصب. تفسير أبي حيان ٣ : ٢٣١ .

فيجعل (١) خَلاً بمنزلة حاشاً. فإذا قلت ما خَلاً فليس فيه إلا النصبُ ، لأنّ ما اسمُ ولا تكون صلتُها إلا الفعل هاهنا (٢) ، وهي ما التي في قولك: أفعلُ ما فعلت . ألا نرى أنك لو قلت: أنوني ما حاشاً زيداً ، لم يكن كلاما .

وأمَّا أتانى القومُ سواك، فزعم الخليل رحمه الله أن هذا كقولك: أتانى القوم مكانك، وما أتانى أحدٌ مكانك، إلا أن في سواك معنى الاستثناء.

هذا باب مجرى علامات ِ المضمرين َ وما يجوز فيهن كلهن (٣) وسنبيِّن ذلك إن شاء الله .

## هذا باب علامات المضمرين للرفوعين(٤)

اعلم أنَّ المضمَّر للرفوع، إذا حدَّث عن نفسه فا نِنَّ علامته أنا، وإن حدَّث عن نفسه وعن آخرينَ عن نفسه وعن آخر قال: نَحْنُ ، وإن حدَّث عن نفسه وعن آخرينَ قال: نَحْنُ .

ولا يقع أنا في موضع التاء التي في فَسَلْتُ ، لا يجوز أن تقول فَعَلَ أنا ، لأنهم استَفنوا بالناء عن أنا . ولا يقع نَحْنُ في موضع نا التي في فَعَلْنَا ، لا تقول فَعَلَ نَحْنُ .

وأمَّا المضمَر المخاطَبُ فعلامتُهُ إن كان واحداً : أَنْتَ ، وإن خاطبتَ اثنين فعلامتُهما : أَنْشُما ، وإن خاطبتَ جميعاً (٥) فعلامتُهم : أَنْتُمْ .

<sup>(</sup>١) ط: « فجعل » .

<sup>(</sup>٢) ط، ب: دهاهنا ع.

<sup>(</sup> ٣ ) كلهن ، ساقطة من ط ، ثابتة في أحد أصولها .

<sup>(</sup> ٤ ) هذا العنوان ساقط من الأصل فقط.

<sup>(</sup>ه) ب قط: د جما ،

واعلم أنّه لا يَقع أنْتَ في موضع الناء التي في فَعَلْتَ ، ولا أنتُما في موضع ألتى في فَعَلْتَ ، ولا يَقع أنْتُم في موضع ألتى في فَعَلْتُمُ . ولا يقع أنْتُم في موضع أمّ التي في فَعَلْتُمُ ، لو قلت فَعَلَ أَنْتُم لم يجز . [ ولا يقع أنْت في موضع الناء في فعَلْتُنَ ، لو قلت فعَلَ أَنْتُن في موضع بن التي في فعَلْتُن ، لو قلت فعَلَ أَنْتُن في موضع بن التي في فعَلْتُن ، لو قلت فعَلَ أَنْتُن لم يجز .

وأمّا للضر المحدّث عنه فعلامته : هُو ، وإن كان مؤنّدا فعلامته : هي ، وإن حدّثت عن اثنين فعلامتها : هما . وإن حدّثت عن جيع فعلامتهم : هُم ، وإن كان الجليم جيع للؤنّث (١) فعلامته : هن . ولا يقع هو في موضع المضر الذي في فَعَل ، لو قلت فَعل هُو لم يجز إلا أن يكون صفة (١) . ولا يجوز أن يكون هما في موضع الألف التي في ضَربًا ، والألف التي في يَضْربان ، لو قلت ضَرب هما أو يضربان ، لو قلت ضَرب هما أو يضرب ما لم يجز . ولا يقع مُ في موضع الواو التي في ضَربُوا ، ولا الواو التي مع النون في يَضْربون . لو قلت ضرب مُ أو يَضْرب مُ مم لم يجز . وكذلك التي مع النون في يَضْربون . لو قلت ضرب مُ أو يَضْرب مُ مم لم يجز . وكذلك هي موضع النون التي في فعَلْنَ ويَفْعلْن ، ولا يقع هُنَّ في موضع النون التي في فعَلْن ويَفْعلْن ، ولا يقع هُنَّ في موضع النون التي في فعَلْن ويَفْعلْن ، ولا يقع هُنَّ في موضع النون التي في فعَلْن ويَفْعلْن ، ولا يقل قبل عَبر فلك في المذكر ، ظلؤنَّت عَبري على على المذكر ، ظلؤنَّت عَبري المذكر ، ظلؤنَّت عَبري المذكر ، ظلؤنَّت عرى المذكر ، ظلؤنَّت عرى المذكر ، ظلؤنَّت عرى المذكر .

فَأَنَا وَأَنْتُ وَتَحَنُّ ءَ وَأَنْتُمَا وَأَنْتُمْ وَأَنْتُنَّ ءَ وَهُوَ وَهِيَ وَهُمَا وَهُمْ وَهُنَّ

<sup>(</sup>١) ب: « وإن كان الجمع جمع ، مؤنث » وفى ط: « وإن كان الجميع مؤنث » .

<sup>(</sup>٢) هو ما يسمى بالتوكيد . انظر لتوضيع ذلك ما سيأتى فى ص ٣٩٣ بولاق .

<sup>(</sup>٣) ب ، ط: و نعلت هي يه ، والعواب من نسخة الأصل .

لا يقع شيء منها في موضع شيء من العلامات مما ذكرنا ولا في موضع المضمر الذي لا علامة له ، لأنبَّم استَغنوا بهذا فأسقطوا ذلك .

# هذا باب استمالهم علامةً الإضار الذي لايقع موقع ما يضمر في الفعل إذا لم يقع موقعه (١)

فن ذلك قولهم: كيف أنت ؟ وأبن هو ؟ من قبل أنك لا تقدر على الناء ههنا ، ولا على الإضارالذي في فَعَلَ . ومثل ذلك : نحن وأنتم ذاهبون ، لأنك لا تقدر [هنا ] على الناء والميم التي في فعلتُم كما لا تقدر في الأول على الناء التي في فعلتُم كما لا تقدر على الناء التي في فعلتُم كما لا تقدر على الناء التاء التي في فعلتُم . وكذلك جاء عبد الله وأنت ، لأنك لا تقدر على الناء التي تكون في الفعل . وتقول : فيها أنتم ، لأنك لا تقدر على الناء والميم [التي في فعكتُم من الفعل . وفيها هم قياماً ، بذلك المنزلة ، لأنك لا تقدر [هنا ] على الإضار الذي في الفعل (٢).

ومثل ذلك : أمَّا الخبيثُ فأنتَ ، وأمَّا العاقل فهو ؛ لأنك لا تقدر هنا على شي مما ذكرنا . وكذلك : كنتَّا وأنتم ذاهبين ، ومثل ذلك (٣) أهو هو (٤). وقال الله عز وجل : ﴿ كَأَنَّهُ هُو َ وَأُو تِينَا العِلْمِ (٥) » ؛ فوقع هُو ها هنا لأنك لا تقدر على الإضار الذي في فعل . وقال الشاعر (٦) :

<sup>(</sup>١) في الأصل فقط: ﴿ إِذْ لَمْ يَقْعُ ذَاكُ مُوقِعُهُ ﴾ .

<sup>(</sup> Y ) ط: « في فعل » .

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ وَكَذَلْكُ ٢ .

<sup>(</sup> ٤ ) هذا ما في ط . وفي الأصل و ب : ﴿ هو هو ، ٤ بدون استفهام .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٤ من سورة النمل. وفي ط: ﴿ وَأُوتِينَ الْعَلَمِ ﴾ 6 تحريف لم يقرأ به.

<sup>(</sup>٦) هو لبيد. ديوانه ١٤٣ واللسان (أرن ، شوه).

444

فَكُأَنَّهَا هِي بعد غِبُّ كَلالِهَا أُو أَسْفَعُ الْخُدُّيْنِ شَاةُ إِرانِ (١) وَتَقُولُ: مَا جَاهُ إِلاَّ أَنَا. قال عمروبن معدى كرب (٢):

قد عُلَمْتُ مَنْى وجاراتُها ما قطَّر النارِسَ إلاَّ أنَّا (٣)

وكذلك هاأناذا ، وها نحن أولاه ، وهاهوذاك ، [ وهاهاذانك ، وهاهم أولاك ) وهاهم أولاك ) ، وهاهم أولاك ) ، وها أن أولاه ، وها أن أولاك ) .

(١) أى كأن ناقنه تلك السفينة التى ذكرها فى بيتين قبله . غب كلالها ، أى بعد كلال تلك الناقة بيوم . والكلال : التعب والنصب . أسفع الحدين : يفى من السفعة ، وهى سواد يضرب إلى الحمرة ، يعنى الشاة وهو الثور ، وذلك فى خفته و نشاطه . والإران : النشاط والمرح . وفى الأصل « اراق » وفى ب : « أوان » صوابه فى ط والمراجع المتقدمة .

والشاهد فيه إظهار « هي » لأن « كأن » حرف لا يستكن فيه ضمير الرفع ، كما يستكن في الفعل ، لقوة الفعل وضعف الحرف .

(٢) ابن يعيش ٣٪ ١٠١ ، ١٠٣ وشرح شواهد المنني ٢٤٥ واللسان ( قطر ٤١٨ ) والحماسة بشرح المرزوقي ٤١١ .

(٣) كان عمرو قد حمل على مرزبان يوم القادسية فقتله ، وهو يرى أنه رستم ، فقال هذا الشمر . قطره : صرعه على أحد قطريه ، أى جانبيه .

والشاهد فيه إظهار ﴿ أَنَا ﴾ وانفصاله بعد إلا ، حيث لم يقدر على الضمر المتصل.

(٤) السيرافى: إنما يقول القائل: ها أنا ذا ، إذا طلب رجلٌ لم يُدر أحاضر هو أم غائب، فقال المطلوب: ها أنا ذا ، أى الحاضر عندك أنا ، وإنما يقع جوابا . ويقول القائل: أين من يقوم بالأص ؟ فيقول له الآخر: ها أنا ذا ، أو ها أنت ذا ، أى أنا فى الموضع الذى التمست فيه من التمست ، أو أنت فى ذلك الموضع . . . ولو ابتدأ الإنسان على غير هذا الذى ذكر ناه فقال: هذا أنت الموضع . . . ولو ابتدأ الإنسان على غير هذا الذى ذكر ناه فقال: هذا أنت ج ٢

وإنّما استُعملت هذه الحروف هنا لأنّك لا تُقدر على شيء من الحروف التي تكون علامةً في الفعل ، ولا على الإضمار الذي في فَعَلَ .

وزعم الخليل رحمه الله أنّ هَاهنا هي التي مع ذَا إذا قلبَ هذَا ، وإنَّما أرادوا أن يقولوا هذا أنت (١) ، ولكنَّهم جعلوا أنت بين هَاوذًا ، وأرادوا أن يقولوا أنا هذا أنا ، فقدًّموا ﴿ هَا ﴾ وصارتْ ﴿ أَنَا ﴾ بينهما .

وزعم أبو الخطّاب أنّ العرب الموثوقَ بهم يقولون: أنا هذا ، وهذا أنا . ومثل ما قال الخليل رحمه الله في هذا قولُ الشاعر (٢):

ونحن اقتسمنا المَال نصْفين بيننا فقلت : لهم هذا لها ها وذاليا (٣) كأنه أراد أن يقول : وهذا لى ، فصير الواو بين هَا وذا .

وزعم أنَّ مثل ذلك : إي ها الله ذا ، إنما هو هذا .

وقد تكون ها في هَا أنتَ ذا (٤) غيرٌ مقدَّمة ، ولكنها تكون [للتنبيه] منزلتها في هذًا ، يدلّك على هذا قولُه عثرٌ وجل : ﴿ هَا أَنْتُمْ هُولًا إِ (٥) ﴾

<sup>=</sup> وهذا أنا ، يريد أن يعرفه نفسه كان محالا، لأنه إذا أشار له إلى نفسه فالإخبار عنه بأنت لا فائدة فيه ؛ لأنك إنما تعلمه أنه ليس غيره . ولو قلت : ما زيد غير زيد كان لغواً لا فائدة فيه .

<sup>(</sup>١) في الأصل فقط: ﴿ هَا أَنْتُ ذَا ﴾ تحريف .

<sup>(</sup> ۲ ) هو لبيد ، كما عند الشنتمرى . وليس فى ديوانه ولا ملحقاته . وانظر ابن يعيش ٨ : ١١٤ والهمع ١ : ٧٩ والحزانة ٢ : ٤٧٩ / ٤ : ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٣) الشاهد فيه الفصل بين ﴿ هَا ﴾ وذا بالواو ، وُالتقدير : وهذا لى ، كَا قالوا هَأَ نذا . والتقدير هذا أنا .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ وقد تُسكونَ هَا فِي أَنْتَ ذَا ﴾ فقط.

<sup>(</sup>ه) فى الآيات ٦٦ ، ١١٩ من آل عمران ، و ١٠٩ من النساء و ٢٣٪ من محمد .

فلوكانت هَا هاهنا هي التي تكون أولاً إذا قلت هؤلاء ، لم تُعَد دها، هاهنا بعد أنْتُهُ .

وحد ثنا يو نس أيضاً تصديقا لقول أبى الخطاب، أنَّ العرب تقول: هذا أنت تقول كذا وكذا ، لم يرد بقوله هذا أنت ، أن يعر فه نفسه ، كأنه بريد أنْ يُعلَمه أنه ليس غبره (١) . هذا نحال ، ولكنه أراد أن ينبه ، كأنه قال: الحاضر عندنا أنت ، والحاضر القائل كذا [ وكذا ] أنت .

وإن شئت لم تقدِّم هَا في هذا الباب ، قال تعالى : ﴿ ثُمُّ ٱنْتُمْ ۚ هُوُلَاء تَقْتُلُونَ ٱنْفُكُمُ ۚ ﴿ ﴾ ﴾ .

# هذا باب علامة المضمرين المنصوبين

اعلم أنَّ علامة المضمرين المنصوبين ﴿ إِيَّا ﴾ ما لم تقدر على السكاف التى فى رأيتُك ، وكُمَّ التى فى رأيتُكا ، وكُمَّ التى فى رأيتُكا ، وكُمَّ التى فى رأيتُك ، والهاء التى فى رأيتُك ، والهاء التى فى رأيتُها (٣) ، وهُما التى فى رأيتُهما ، وهُمَّ التى فى رأيتَهما ، وهُمْ التى فى رأيتَهما .

فِانْ قدرتَ على شيء من هذه الحروف في موضع لم تُوقِيع إيّا ذلك الموضعُ

۴۸۰

<sup>(</sup>١) ط فقط: ﴿ كَأَنْكَ تُرِيدُ أَنْ تَمَامُهُ أَنَّهُ لِيسَ غَيْرُهُ ﴾ .

<sup>(</sup> ٢ ) الآية ٨٥ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) كذا وردت العبارة عن ﴿ هَا ﴾ بلفظ ﴿ الهَاءِ ﴾ في جميع اللسخ ، وهذا بناء على القول بأن الضمير هو الهاء ، وأما الألف فزائدة ، وهو القول الصحيح . وقال قوم : إن الضمير مجموع الهاء والألف ، وبه جزم ابن مالك . الهمم ١ : ٨٠ .

لأنَّهُم استغنوا بها عن إيًا ، كما استغنوا بالتاه واخوانها في الرفع عن أنتَ وأخوانها .

هذا باب استمالهم إيًّا إذا لمَّ تقع مَواقع الحروف التي ذكر نا

فن ذلك قولم ؛ إِيَّاكُ رأيتُ وإِيَّاكُ أَعْنَى ، فَإِنَّمَا استعملتَ إِيَّاكُ هُا هُا اللهُ عَرَّوجِلَّ : «وإِنَّا أَوْإِيَّا كُمْ هَا مَا هَدًى أَنَّكُ لا تَقدر على أَنَّكُ لا تَقدر على كُمْ هَهَا . وَقَلِلْ هُدَّى أَوْ فَى ضَلَالٍ مُبِينٍ (١) \* من قبل أَنَّكُ لا تَقدر على كُمْ هَهَا . وَتَقُولُ : إِنِّى وَإِيَّاكُ منطلقان ، لأنك لا تقدر على الكاف . ونظير ذلك قوله تعالى جدُّه : « ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ (٢) \* .

فلو قدرتَ على الهاء التى فى رأيتُه لم تقل إيَّاهُ . وقال الشاعر (٣): مُبَرَّأٌ من عُيوبِ الناس كلِّهِمِ فاللهُ يَرْعَى أبا حَرْبٍ وإيَّالنَا(٤) لأنه لا يقدر على ﴿ نَا ﴾ التى فى رأيتَنا . وقال الآخر (٩):

<sup>(</sup>١) الآية ٢٤ من سبأ .

<sup>(</sup> ٢ ) الآية ٧٧ من الإسراء.

<sup>(</sup>٣) الشاهد من الحمسين. وانظر ابن يميش ٣: ٧٥ والهمع ١: ٣٠.

<sup>(</sup>٤)رواية الهمع: ﴿ يرعى أبا حفص ﴾ .

والشاهد فيه استعال ﴿ إيانا ﴾ الضمير المنفصل حيث لم يقدر على المتصل .

<sup>(</sup>٥) هو فاختة بنت عدى . وعدى هذا ملك غسانى ، وهو ابنُ أخت الحارث بن أبي شمر . وكان عدى قد أغار على بني أسد ، فلقيته بنو سعد بن تعلبة بن دودان ، فاقتتلوا قتالا شديداً ، فقتلت بنو سعد عدياً ، قتله عمرو وعمير ابنا حذار \_ وأمهما تماضر ، وهي التي يقال لها « مقيدة الحار » \_ فقالت فاختة هذا الشعر . الأغاني ، ١ ، ١ و ثمار القلوب ٥٠ .

والرواية فيهما: ﴿ على عدى ﴾ في البيتين. أما على رواية ﴿ على أبي ﴾=

لعمرُ آك ما خشيتُ على عدى مليوف بنى مقيَّدة الحمارِ (١) ولكنِّي خشيتُ على عدى سيوف القوم أو إيَّاك حارِ (٢) [ويُرُّوَى: «رماح القوم (٣) »]؛ لأنه لمَّ يقدر على الكاف.

وتقول: إِنَّ إِيَّاكُ رأيتُ ، كَمَا تقول إِيَّاكُ رأيتُ ؛ مِنْ قَبِلَ أَنْكَ إِذَا ٣٨١ قلت إِنَّ أَفْضَلَهُم منتصب بلَقيتُ .

هذا قولُ الخليل ، وهو في هذا غيرُ حَسَنٍ في الـكلام ، لأنّه إنّما يريد إنّه إياك لقيتُ ، فتَرَك الهاء ، وهذا جائز في الشعر .

فإن قلت: إن أفضلهم لقيتُ ، فنصبتَ أفضلهم (٤) بابِنَّ فهو قبيح حتَّى تقول لقيتُه ، وقد بُبِّنَ وجه ذلك ، [ وقد بيتّاه فى باب إنَّ وأخوانها . واستُعملت إيَّاك ] لقبح الكاف والهاء هاهنا (٥) .

وتقول: عَجِبْتُ مَن ضَرْبِي إِيَّاكِ. فَإِن قَلْت: لِمَّ وَقَدْ تَقَعَ الْكَافُ هَا هَنَا وَأَخُوالُهُا ، تَقُول عَجِبْتُ مِن ضَرْبِيكٌ وَمِن ضَرْبِيهِ وَمِن ضَرْبِيكُمْ ؟ فَالْعَرِبُ قَدْ تَكُلُمْ (٢) بهذا ، وليس بالكثير.

فإن الجاحظ في الحيوان ٢ : ٢١٩ ينسبه إلى الأسدى يقوله للحارث الملك .
 الفسائي . وانظر آكام المرجان ١١٦ واللسان ( رمح ، قيد ، حر ) .

<sup>(1)</sup> مقيدة الحمار ، هي تعاضر التي سبق ذكرها . أو هي الحرة من الأرض ، لأنها تعقل الحمار ، فكأنها قد له .

<sup>(</sup>٢) القوم ، أراد قومًا بأعيانهم ، مدحهم وفخمهم .

والشاهد في ﴿ إِياكُ ﴾ حيث لم يقدر على الضمير المتصل .

<sup>(</sup>٣) ويروى أيضاً : ﴿ رَمَاحَ الْجِنَ ﴾ ، وهي الطاعون .

<sup>(</sup> ٤ ) أفضلهم ، ساقطة من ط ، ب .

<sup>(</sup>٥) ما بعد للعقفين من الأصل و ط فقط.

<sup>(</sup>٦) أي تشكلم ، بحذف إحدى الناءين . وفي ط : « تشكلم » .

ولم تستحكم علاماتُ الإضارالتي لا تقع إيّا مواقعها كما استحكمت فى الفعل، لا يقال عجبت من ضَرْ بيكني إن بدأت به قبل المتكلّم ، ولا من ضَرْ بهيك إن بدأت بالبعيد قبل القريب . فلمّا قبُح هذا عندهم ولم تستحكم هذه الحروف عندهم في هذا الموضع صارت إيّا عندهم في هذا الموضع لذلك عنزلتها في الموضع الذي لا يقع فيه شيء من هذه الحروف .

ومثل ذلك : كان إيّاه ، لأنَّ كَانَهُ قليلةٌ ، ولم تَستحكم هذه الحروفُ ها هنا ، لا تقول كانني ولَيْسَني ، ولا كانك . فصارت إيّا همنا بمنز لنها فى ضَرْبى إيّاك .

وتقول: أتونى ليس إيّاك ولا يكون إيّاه ؛ لأنك لا تقدر على الكاف ولا الهاء ها هنا ، فصارت ﴿ إيًّا ﴾ بدلا من الكاف والهاء في هذا الموضع .
قال الشاعر (١):

كُنِتَ هذا الليلَ شَهْرُ لانرى فيه عَرِيبَا (٢) ليس إيًّاى وإيًّا كَ ولا تَعْشَى رقيبًا (٢)

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن أبى ربيعة كما فى الشنتمرى . وانظر ديوانه ٣٦١ والحزانة ان ٢: ٤٣٤ وابن يعيش ٣: ٧٠ والمنصف ٣: ٦٢ . وفى الحزانة أن صاحب الأغانى ، والجوهرى فى الصحاح ، نسباه إلى الشاعر العرجى .

<sup>(</sup> ٢ ) عريبا ، أي أحداً ، فعيل بمعنى مُفعِل ، أي مشكلما يخبر عيّا ويعرب عن حالنا .

<sup>(</sup>٣) الشاهد فيه إنيانه بالضمير بعد ليس منفصلا لوقوعه موقع خبرها , وهذا هو المختار ، ولو وصل لقال ليسنى ، وهو جائز ، لأن « ليس ، فعل ، وإن لم يقو قوة الفعل الصحيح . وليس في هذا البيت تحتمل تقديرين ، أحدها أن تكون في موضع الوصف للاسم قبلها ، بمعنى غريبا غيرى وغيرك ، والآخر أن تكون استثناء بمنزلة إلا . وقال السيرافي ما ملخصه : إنما كان الاختيار

وبلغنى عن العرب الموثوق بهم أنهم يقولون: لَيْسَنِي وكذلك كانَنِي.
وتقول: عجبتُ من ضَرْب زيد أنت ، ومن ضَرْبك هو ، إذا جملت زيداً مفعولا ، وجعلت المضمر الذي علامتُه الكافُ فاعلا(١) فجاز أنت همنا للفاعل كما جاز إيّا للمفعول، لأن إيّا وأنت علامتا الإضار، وامتناعُ التاء يقولًى دخول أنت همنا.

وتقول: قد جرَّ بتُك فوجدتُك أنتَ أنتَ ، فأنتَ الأولى مبتدأة والثانية مبنية عليها ، كأنك قلت فوجدتُك وجهُك طليق . والمعنى أنّك ٢٨٨ أردت أن تقول: فوجدتُك أنتَ الذي أعرفُ .

ومثل ذلك : أنت أنت ، وإن فعلت هذا فأنت أنت ، أى فأنت الذى أعرف ، أو أنت (٢) الجُواد والجُلْدُ ، كما تقول : الناسُ الناسُ ، أى الناسُ بكلّ مكان وعلى كلّ حال كما تَعرف .

وإن شئت قلت : قد وليت عَلَاً فكنت أنت إيَّاك ، وقد جرَّ بتُك فوجدتُك أنت إيَّاك ، جعلت أنت صفةً وجعلت إيَّاك بمنزلة الظريف إذا

<sup>=</sup> فى ذلك الضمير المنفصل لعلل ثلاث: منها أن كان وأخواتها أفعال دخلت على مبتدأ وخبر، فأما الاسم المخبر عنه فإن ضميره ينصل ، لأنه بمنزلة فاعل هذه الأفعال، والاسمية لازمة له ، ويصير مع الفعل كثىء واحد، وتغير بنيته له . وأما الخبر فقد يكون فعلا وجلة وظرفا غير متمكن، فلما كانت هذه الأشياء لا يجوز إضارها ولا تكون إلا منفصلة من الفعل ، اختير فى الحبر الذى يمكن إضاره إذا أضمر أن يكون على منهاج ما لا يضمر من الأخبار، فى الحروج عن الفعل ، وانظر بقية التفصيل فيه .

<sup>(</sup>١) ط: « مفعولا » ، صوابه في الأصل و ب.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل فقط: ﴿ وَأَنْتُ ﴾

قلت : فوجدتُك أنت الظريف : والمعنى أنك أردت أن تقول وجدتُك كما كنتُ أعرفُ. وهذا كلّه قول الخليل رحمه الله ، سمعناه منه .

وتقول: أنت أنت ، تكرّرها ، كما تقول للرجل أنت وتسكت ، على حد قولك (١) : قال الناس زيد . وعلى هذا الحد تقول : قد جُرّبت فكنت كنت صفة ، فكنت كنت كنت صفة ، لأنك قد تقول : قد جُرّبت فكنت ، ثم تُسكت .

#### هذا باب الاضار فيا جرى عرى الفعل

وذلك إن و لَمَلَّ وَلَيْتُ وأَخُواهُما ، ورُويد ورُويدَكُ وعَلَيْكَ (٢) وهُمُّ ومَا أَشبه ذلك . فملاماتُ الإضار حالُهن هاهنا كحالهن فى الفعل ، لا تقوى أن تقول عليك إيَّاه ولا رُوَيْدً إيَّاه ، لأنك [قد] تقدر على الهاء ، تقول عَلَيْكُهُ ورُويْدَهُ . ولا تقول: عليك إيَّاى ، لأنك قد تقدر على (٣) في .

<sup>(</sup>١) ط فقط: « قوله » .

<sup>(</sup>  $\forall$  ) فى d : « ورويدك ورويد  $\forall$  ، وفى الأصل فقط : « وعليه  $\forall$  موضع « وعليك  $\forall$  .

<sup>(</sup>٣) السيرانى: ما فى هذا الباب على ثلاثة أضرب فى الاتصال أو الانفصال: فأقواها فيهما إن وأخواتها ، لأنهن أجرين مجرى الفعل الماضى فى فتح الآخر ، وفى لزومها الاسم المنصوب المشبه بالمفعول والخبر المرفوع المشبه بالفاعل ، ومنضوبها يليها ، ولا يدخل عليها حرف يمنع من التصاق المنصوب بها ، فوجب فيها ما وجب فى المفعولات بالأفعال من الضمير المتصل . وبعدها « رويد » نقول : رويد زيدا ، ورويدك زيدا . . . وبعدها « عليك » ، وهى أقوى فى الفصل : يجوز عليك وعليكن ، وعليك إيام . وإنما جاز فى الفصل . يجوز عليك وعليكن ، وعليك إيام . وإنما جاز إياى لأنه بالإضافة إلى الكاف قد أشبه المصدر المضاف الذى قد جاز فيه الفصل .

وحدثنا<sup>(۱)</sup> يو نس أنه سمع [ من العرب ] من يقول عَلَيْكُني ، من غير تلقين ، ومنهم من لا يَستعمل نِي ولا نَا في ذا الموضع استغناء بِعَلَيْكَ بي وعليك بنا عن نِي ونا ، و إيَّاى وإيَّاناً .

ولو قلت عليك: إيّاه كان هاهنا جائزاً [في عَلَيْكَ وأخوانها] ، لأنّه ليس بفعل وإن شبّه به (٢) . ولم تقو العلاماتُ هاهنا كما قويت في الفعل ، فهي مضارعةٌ في ذلك الأسماء (٣) .

واعلم أنه قبيح أن تقول: رأيت فيها إياك ، ورأيت اليوم إياه ، من قبل أنَّك قد تجد الإضار الذي هو سوك إيًّا ، وهو الكاف التي في رأيتُك فيها ، والهاه التي في رأيتُك فيها قدروا على هذا الإضار بعد الفعل ولم ينقض (٤) معنى ما أرادوا لو تكلموا بأياك ، استغنوا بهذا عن إيَّاك وَ إيَّاهُ (٥) . ولوجاز هذا لجاز ضرّب زيد إياك (٦) وإنَّ فيها إيَّاك ، ولكنهم لما وجدوا إنَّك فيها وضرّب ذيد ، ولم ينقض معنى ما أرادوا لو قالوا : إن فيها إيَّاك ، وضرّب ذيد الله الله عن إيَّا (٧) .

وأمًّا · ما أتاني إلاَّ أنت ، ومارأيت ُ إلاَّ إيَّاك ، فإنَّه لا يدخل على هذا ؟

<sup>(</sup>۱) ط: « وحدثني ».

<sup>(</sup> Y ) في الأصل فقط : « و إنما شبه به » .

<sup>(</sup> r ) d: ( W als ) .

 <sup>(</sup>٤) هذا ما في ط وأصولها . وفي الأصل و ب : « ينقص » بالصاد المهملة
 في هذا الموضع وتاليه .

<sup>(</sup> o ) في الأصل: « لو تكلموا با يا لاستغنوا بهذا عن إياك وإياه > .

<sup>(</sup>١) ط: ( إياه ) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل فقط: ﴿ إِياهِ ﴾ .

من قبل أنه لو أُخَرَّ إِلاَّ كان الكلامُ محالاً . ولو أسقط الِلَّ كان الكلام منقلب المعنى (١) وصار [ الكلامُ ] على معنَّى آخر

هذا باب مايجوز في الشعر من إيّا ولا بجوز في الكلام فن ذلك قول مُحيّد الأرقط(٢):

\* إليكَ حتى بَلَقَتْ إِيَّاكًا (٣) \*

۳۸۳

وقال الآخر ، لبعض اللصوص(٤):

هذا باب علامة إضار المجرور

اعلم أنّ أنْتَ وأخوانها لا يكنّ علامات لمجرور ، من قبل أنّ أنتَ اسمُ مرفوع ، ولا يكون المرفوعُ مجرورًا . ألا تُرى أنّك لو قلت : مررتُ بزيد وأنت ، لم يجز . ولو قلت : ما مررتُ بأحد إلاّ أنت لم يجز . ولا يجوز إيًّا

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ وَلُو أُسْقُطُ إِلَّا لَانْقَلْبِ الْمُعَى ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ط: « من ذلك قول الشاعر ٢ فقط. وانظر ابن الشجرى ١:٠٠ والحقد والحصائص ١:٧٠ (٣٠٧ والإنصاف ٩٩٦ وابن بعيش ٣:٢٠١ والعقد ٤:١٨٦ والحذانة ٢:٢٠١ عرضا.

<sup>(</sup> ٣ ) أى سارت هذه الناقة إليك حتى بلغتك . وقبل الشطر :

<sup>\*</sup> أتنك عنس تقطع الأراكا \*

والشاهد فيه وضع ﴿ إِياكُ ﴾ موضع الكَّاف ضرورة .

<sup>(</sup> ٤ ) ط : « وقال بعض اللصوص » .

<sup>(</sup> ٥ ) سبق الكلام عليه في ١١١ .

أَنْ تَكُونَ عَلَامَةً لَمْضَمَرَ مِجْرُورَ ، مِن قَبَلَ أَنَّ إِيًّا عَلَامَةٌ للمنصوب ، فلا يكون المنصوبُ في موضع المجرور ، ولكنَّ إضار المجرور علاماتُه كملامات المنصوب التي لا تقع مَواقعَهِن إيَّا ، إلاَّ أَن تضيف إلى نفسك نحو قولك : بي ولي وعندي (١)

وتقول: مررتُ بزيد وبك ، وما مررتُ بأحد إلاَّ بك ، أعدتَ معالمضمرَ الباء من قبَل أنهم لا يُتكلَّمون بالكاف وأخواتها منفردة ، فلذلك أعادُوا الجارَّ مع المضمَّر . ولم توقيع إيَّا ولا أنتَ ولا أخواتها ههنا من قبل أن للنصوب والمرفوع لا يَقعان في موضع المجرور .

هذا باب إضار المفعو لَيْنِ اللَّذِينِ تَعَدَّى إليهما فعلُ الفاعل

اعلم أنّ المفعول الثاني قد تكون علامتُه إذا أَضمَر في هذا الباب العلامة التي لا تَقعُ إِيًّا موقّعها ، وقد تكون علامتُه إذا أَضمَر إِيًّا .

فأمّا علامة النانى التي لا تقع إيّا موقعها فقولك: أعطانيه وأعطانيك، فهذا هكذا إذا بدأ المتكلّم بنفسه . فإن بدأ بالمخاطّب قبل نفسه فقال: أعطا كني ، أو بدأ بالغائب قبل نفسه فقال: قد أعطاهُوني ، فهو قبيح

<sup>(</sup>ع) السيرافى: المجرور لا يتقدم على عامله، ولا يفصل بينه وبين عامله بينه ، أو دخول حرف جر على بينيء ؛ لأن الجر إنما يكون بإضافة اسم إلى اسم ، أو دخول حرف جر على اسم . ولا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف ، ولا الفصل بين المضاف والمضاف إليه . ومن أجل ذلك لم يكن ضميره إلا متصلا بعامله . فإن عرض أن يعطف على المجرور أو يبدل منه فى الاستثناء اقتضى حرف العطف وحروف الاستثناء الضمير المنفصل ، وليس للجر ضمير منفصل ، ولا يكون ضميره إلا مع عامله . فأعلاوا الضمير مع العامل ، كفولك : مررت بزيد وبك ، وما نظرت إلى أحد إلا إليك .

لا تَـكُمُّهُ به العربُ ، ولكنَّ النحويّين قاسُوه .

وإِنَّمَا قُبُح عند العرب كراهية أن يَبدأ المنكلَّمُ في هذا الموضع بالأبعد قبل الأقرب، ولكن تقولُ أعطاك إِيَّايَ، وأعطاه إِيَّايَ، فهذا كلام العرب، ولكن تقولُ أعطاك إِيَّايَ، وأعطاه إِيَّايَ، فهذا كلام العرب، وجعلوا إِيَّا تقع هذا الموقع إذْ قُبح هذا عندهم كما قالوا: إِيَّاك رأيتُ ، وإيَّايَ رأيتَ ، إذْ لم بجز لهم في رأيتَ ولاكَ رأيتُ .

فإذا كان المفعولان اللّذان تعدّى إليهما فعلُ الفاعل مخاطبًا وغائبا ، فبدأت بالمخاطب قبل الفائب ، فإنّ علامة الغائب العلامةُ التي لا تقع موقعها إبّا ، وذلك قوله: أعطيتُكُهُ وقد أعطاكهُ ، وقال عزّ وجلّ: ﴿ فَعُمِّيتُ عَلَيْكُمْ أَنُكُو هَا وأَنْتُمْ لَهَا كَارهُونَ (١) ﴾ . فهذا هكذا إذا بدأت بالمخاطب قبل الفائب .

وإِ تَمَا كَانَ الْمُخَاطَّبُ أُولَى بَانَ يُبِدأ به مِن قَبَـل أَنَّ الْمُخَاطَّبَ أُقربُ إِلَى الْمَسْكُلِّمِ مَنِ الْمَائِبِ ، فَكَمَا كَانَ الْمَسْكُلِّمِ أُولَى بأَن يَبِدُأَ بنفسه قبـل الْمُخَاطَب ، كَانَ الْمُخَاطَبُ الذي هو أقرب مِن الفائب أُولَى بأن يُبِـداً به مِن الفائب .

وَإِنْ بِدَأْتَ بِالْغَائِبِ فَقَلَت : أَعْطَاهُوكَ ، فَهُو فَى القَبْحِ وَأَنَّهُ لا يَجُوزَ ، عَنْزَلَةَ الْفَائِبِ وَالْحَاطَبِ إِذَا بِدُى بِهِمَا قَبْلِ الْمَنْكُلِّمِ ، وَلَكُنَّكُ إِذَا بِدَأْتَ بِالْفَائِبِ قَلْتَ قَدَ أَعْطَاهُ إِيَّاكُ .

وأمَّا قول النحويين: قد أعطاهُوكَ وأعطاهُونِي، فا إُمَّا هو شيء قاسوه لم تَكلُّم به العربُ، ووضعوا (٢) الكلام في غير موضعه، وكان قياسُ هذا لو تُكلِّم به كان هَيناً.

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨ من سورة هود .

<sup>(</sup> Y ) d: ( be on el ) .

ويَدخل على مَن قال هذا أن يقول الرجلُ إذا منحنه نفسه: [قد] منحنتيني . ألا ترى أنَّ القياس قد قُبح إذا وضعتُ نِي في غير موضعها ، فإذا (١) ذكرتَ مفعولين كلاها غائبُ فقلت أعطاهُو هَا وأعطاهاهُ ، جاز ، وهو عربي . ولا عليك بأَيْهما بدأتَ ، من قبل أنَّهما كلاها غائبُ .

وهذا أيضا ليس بالكثير في كلامهم ؛ والأكثرُ في كلامهم : أعطاهُ إِيَّاه . على أنه قد قال الشاعر (٢) :

وقد جَعلتْ نفسى تَطيبُ لضَفْيةٍ لضَفْيهِ عِلمًا يَقْرَعُ المَظْمَ نابُهَا (٣)

ولم تَستحكم العلاماتُ ها هناكما لم تَستحكم في : تَعجبتُ من ضَرْبِي إيَّاك ، ولا في كانَ إيَّاه ، ولا في ليس إيَّاه .

وتقول : حَسِبْتُكَ إِيَّاه ، وحَسِبْتُنِي إِيَّاه ؛ لأَنْ حَسِبْتُنِيهِ وحَسِبْتُكَه قليلُ في كلامهم ؛ وذلك لأن حَسِبْتُ بَمَنزلة كانَ ، إِنَّمَا يَدخلان على المبتدإ والمبنى عليه ، فيكونان في الاحتياج على حال .

ألا ترى أنَّكُ لا تقتصر على الاسم الذي يقع بعدها كما لا تقتصر (١) عليه ٢٨٥

<sup>(</sup>١)ط: ﴿ فَأَنَّ ٤٠

<sup>(</sup> ٢ ) هو لقيط بن مرة ، أو مفلس بن لقيط . ابن الشجري ١ : ٨/٩

۲: ۱۰۱ وابن يميش ۳: ۱۰۵ والخزانة ۲: ۱۵ والعيني ۱: ۳۳۳ والأشمو في ۱: ۱۲۱: ۱

<sup>(</sup>٣) يذكر أخوين له قلبا له ظهر المجن بعد موت ثالثهما الذي كان بارا به 6 فيقول : جعلت نفسي تطبب لإصابتهما عثل الشدة التي أصاباني بها . والضغمة : العضة 6 أراد بها الشدة 6 وجعل لها نابا على المجاز . يقرع العظم 6 أي يصل إلى العظم . والشاهد فيه « ضغمهما ها » 6 ووجه الكلام لضغمهما إياها .

<sup>(</sup>٤) ط: « يقتصر ، .

مبتدأً. والمنصوبان بعد حسبتُ بمنزلة المرفوع والمنصوب بعد لَيْسَ وكانً. وكذلك الحروف التي بمنزلة حسبتُ وكان ؛ لأنهما إنّما يَجعلان المبتدأ والمبنيً عليه فيا مضى يقيناً أو شكاً أو علماً ، وليس بفعل أحدثنه منك إلى غيرك كضرَبْتُ وأعطَيْتُ ، إنّما يجعلان الأمر في علمك يقيناً أو شكاً فيا مضى (۱). [ ولا يجوز أن تقول ضربتُني ولا ضربتُ إيّاى ، لا يجوز واحدُ منهما لأنّهم قد استغنوا عن ذلك بضربتُ نفسى وإيّاى ضربتُ ] .

# هذا بابُ لا تَجوز فيه علامةُ المضمَر المخاطَب

ولا علامةُ المضمَر المنبكلِّم ، ولا علامةُ المضمَر المحدَّث عنه الغائبِ
وذلك أنَّه لا يجوز لك أن تقول للمخاطب: اضْرِبْك ، ولا اقْتُلُك ولا ضَرَبْتُك ، لمَّا كان المخاطبُ فاعلا وجعلت مفعولَه نفسه قبح ذلك ، لأنهم استغنوا بقولهم اقتلُ نفسك وأهلكت نفسك ، عن الكاف ها هنا وعن إيَّاكُ(٢).

<sup>(</sup>١) هذا ما فى طَ. وفى اَلْأَصَل َ: ﴿ إِنَمَا تَجْعَلَ الْأَمَٰ فَى عَلَمُكُ أُو مَا مَضَى ﴾ وفى ب: ﴿ إِنَمَا يَجْعَلَانَ الْأَمِنَ فَى عَلَمُكُ أُو فَيَا مَضَى ﴾ . وما بعده إلى آخر الباب ساقط من الأصل و ب .

<sup>(</sup>٧) السيرافى: اعتمد المبرد وغيره من أسحابنا فى إبطال اضربك وضربتنى وضربتك ونحو ذلك على أن الفاعل بكليته لا يكون مفعولا بكليته فأ بطلوا من أجله ضربتنى وضربتك واضربك وماأشبه . وهذا كلام إذا فتش و سبرلم يثبت ، وذلك لأن الفعول الصحيح ما اخترعه فاعل وأخرجه من العدم إلى الوجود ، عو خلق الله للأشياء التي كونها ولم تسكن كائنة من قبل ، وما يفعله الإنسان من القعود والقيام . ولا يجوز أن يكون الفاعل موجوداً قبل وجود المفعول ... فاذا قلنا ضرب زيد عمرا فالذى فعله زيد إنما هو الضرب ، وهذا شيء يحيط به العلم بأن زيدا لم يفعل عمرا . وإطلاق النحويين أنه مفعول مجاز ...

وَكَذَلْكَ الْمُسْكُلِّمُ ، لا [بجوز له أَن] يقول أَهْلَكُتُنِي [ ولا أَهْلِكُنِي ] لأنَّه جَعَلَ نفسَه مفمولَه فقبتُح ؛ وذلك لأنَّهم استَفنوا بقولهم أَنْفُتُم نفسى عن ثى ، وعن إيَّاى .

وكذلك الغائبُ لا يجوز [لك] أن تقول ضَرَبَهُ إذا كان فاعلا وكان مفعولَه (١) نفسه ؛ [لأنهم] استغنوا عن الهاء وعن إيَّاهُ بقولهم ظَلَم نفسه وأهلك نفسه ، ولكنه قد يجوز ما قبح ها هنا في حسبتُ وظننتُ وخلتُ ، وأرى وزَعَمْتُ ، ورأيت إذا لم تعن رؤية العين ، ووَجَدتُ إذا لم ترد وجُدان الضالة ، [وجيع حروف الشك ] ، وذلك قولك : حسبتُنى وأرانى ووجد ننى فعلت كذا وكذا ، ورأيتنى لا يستقيم لى هذا (٣). وكذلك ما أشبه هذه الأفعال ، تكون حالُ علامات المضمرين المنصوبين فيها إذا جعلت ظعليهم أنفسهم كحالها إذا كان الفاعلُ غير المنصوبين فيها إذا جعلت ظعليهم أنفسهم كحالها إذا كان الفاعلُ غير المنصوب.

وبما ينبت علامة (٤) المضمّرين المنصوبين ها هنا أنه لا يُحسن إدخالُ النفس ها هنا . لو قلت يظن نفسه فاعلة وأظن نفسي فاعلة (٥) على حد يظنه وأظني (٦) ليُجزّي هذا من ذا (٧) لم يُجزّي كا أُجزَا أهلكت نفسك عن أهلكتك ، فاستُغني به عنه .

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ وَجِعَلْتُ مَفْعُولُهُ ﴾ .

<sup>(</sup> ۲ ) فى الأصل و ب : ﴿ وَرَأَيْتَنَى ﴾ ، مع تكرارها فيما بعد .

<sup>(</sup>٣)ط: ﴿ ذلك ؟ .

<sup>(</sup>٤)ط: ﴿ علامات ﴾ .

<sup>(</sup> o ) ط : « لو قلت تظن نفسك فاعلة أو أظن نفسي تفعل v .

<sup>(</sup> ٦ ) ط : « تظنك وأظنني » . وفى الأصل : « يظنه وأظنه وأظنني » ، وأثبت ما فى ب .

<sup>(</sup>٧)ط: ﴿ ذَاك مِن ذَا ﴾ .

وإنّما افتر قت حسبت وأخواتها والأفعال الأخر لأنّ حسبت وأخواتها إنما أدخلوها على مبندا ومبنى عليه (١) لتجعل الحديث شكاً أو عنّما . الا ترى أنك لا تقتصر على المنصوب الأوّل كما لا تقتصر عليه مبندا والأفعال الأخر إنّماهي بمنزلة اسم مبندا والأسماء مبنية عليها . ألا نرى أنك لا تقتصر على الاسم كما تقتصر على المبنى على المبنى على المبندا ، فلمنّا صارت حسبت وأخواتها بنلك المنزلة بُحملت بمنزلة إنّ وأخواتها إذا قلت إنّى ولعكني ولمكني ولكنتني ولينتني ] ، لأن إنّ وأخواتها لا يقتصر فيها على الاسم الذي يقم بعدها لأنّها إنما دخلت (٢) على مبندا ومبنى على مبندا .

وإذا أردت برا أيْت رؤية المين لم يَجز رأينني ؛ لأنهاجيننذ بمنزلة ضَرَبْت. وإذا أردت التي بمنزلة عَلَمْتُ صارت بمنزلة إنّ وأخوانها ، لأنهن لسن بأفعال ، وإذا أردت التي بمنزلة علميتُ صارت بمنزلة إنّ وأخوانها ، لأنهن لسن بأفعال وإنما يَجِئنَ لمعنى (٣) . وكذلك هذه الأفعال إنّما جِئنَ لِعلْم أو شك ، وكذلك هذه الأفعال إنّما جِئنَ لِعلْم أو شك ، وكذلك هذه الأفعال إنّما جِئنَ لِعلْم أو شك ، وكذلك هذه الأفعال إنّما جِئنَ لِعلْم أو شك ، وكذلك هذه الأفعال الله على الله إنسان يبتدئه (١٤)

هذا باب علامة إضمار المنصوب المشكلم والمجرور التكلم

اعلم أنّ علامة إضار المنصوب المنكلّم « ني » ، وعلامة إضار المجرور المتكلّم الياء . ألا ترى أنك تقول إذا أضرت نفسك وأنت منصوب: ضرّبَني وقَنَلَني ، وإنّني و لَعَلّني .

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ وَمَنِّي عَلَى مُبْتَدًّا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ط فقط: ﴿ أَدِخْلَتْ ﴾ .

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصل فقط : ﴿ تَجِيءَ لَمْنَى ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هذا ما فى ط. وفى الأصل و ب: « ولم ترد فعلا سلف منك إلى إنسان » فقط.

و تقول إذا أضمرت نفسك مجروراً : غلامى (١) ، وعندى و معى . فإن قلت : ما بال العرب قد قالت : إنّى وكأننى ولَعَلَى ولكنني ؟ فإنه زعم أنَّ هذه الحروف اجتمع فيها أنها كثيرة في كلامهم ، وأنهم يستثقلون في كلامهم التضعيف ، فلمّا كثر استمالهم إيّاها مع تضعيف الحروف (٢) ، حذفوا التي تكى الياء .

فإن قلت : لَعلَّى ليس فيها نون . فإنه زعم أن اللام قريب من النون ، وهو أقربُ الحروف من النون (""). ألا ترى أن النون [قد ] تُدْغَمُ مع اللام حتى تُبدُلَ مكانَها لام ، وذلك لقربها منها ، فحذفوا هذه النون كما بحذفون ما يكثر استعالهُم إيَّاه .

وسألتُه رحمه الله عن الضاربي فقال: هذا اسمُ ، ويدخله الجرُّ ، وإنَّما قالوا في الفعل: ضَرَّبَنِي ويَضْرِبُنِي ، كراهيةَ أن يدخلوا الكسرة في هذه الباء كما تدخل الأسماء ، فنعوا هذا أن يدخله كما مُنعِ الجر<sup>(1)</sup>

فان قلت: قد تقول اضرب الرجل فتكسر ، فانك لم تكسرها كسراً يكون للأسماء ، إنَّما يكون هذا الالتقاء الساكنين . [قد] قال

<sup>(</sup>۱) ط: ﴿ وأنت مجرور غلامي ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ط: ﴿ فَلِمَا اجْتُمُمْ كَثَرَةُ اسْتَعَالِمُمْ إِياهَا وَتَضْعِيفُ الْحُرُوفَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ قريبة من النون ، وهي أقرب الحروف من النون ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ط: «كراهية أن يدخله الكسرة كامنع الجر »، وبإسقاط ما بين ذلك من كلام . وقال السيراني : ذكر الكوفيون في فعل النمجب إسقاط النون نحو ما أقربي منك وما أحسني وما أجلي ، وهم يعنون : ما أحسني وما أجلني . ولم يذكر البصريون من هذا شيئاً ، ولست أدرى : أعن العرب حكوا هذا، أو قاسوه على مذهبهم في ما أفعل زيدا ، لأنه اسم عندهم في الأصل .

الشُّعراء: « ليتى » إذا اضطُرُوا (١) ، كَأْنَّهم شبَّهوه بالاسم حيثُ قالوا الضاربي والمضمُّ منصوبُ . قال [ الشاعر ] زيد الخيل (٢):

كمنية جابر إذ قال لَيني أصادِفه وأفقه جُلً مالي (٣) وسألتُه رحمه الله عن قولهم [عَيْ و قد ني ]، وقطني و مني ولد ني ، [فقلت]: ما بالهم جملوا علامة [إضار] المجرور ها هنا كملامة [إضار] المنصوب عنقال: إنه ليس من حرف (٤) تكحقه ياه الإضافة إلا كان متحر كا مكسورا، ولم يريدوا أن يحر كوا الطاء التي في قط ولا النون التي في من ، فلم يكن لهم بدّ من أن يَجيئوا بحرف لياء الإضافة متحر لك إذ لم يريدوا أن يحر كوا الطاء ولا النون التي متحر لك مكسور . وكانت ولا النون أولى لأن من كلامهم أن تكون النون والياء علامة المنكلم (١)؛ فجاءوا النون أولى لأن من كلامهم أن تكون النون والياء علامة المنكلم (١)؛ فجاءوا

والشاهد فيه حذف نون الوقاية مع ضمير المنصوب في ليتى ، وكان الوجه ليتنى ، كا تقول ضربنى . فشبه ليت في الحذف ضرورة باين ، ولعل ، إذا قلت : إنى ولعلى .

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ وقد قال الشاعر حيث اضطر ليتي ﴾ .

<sup>(</sup>۲) نوادر أبی زید ۲۸ ومجالس تعلب ۱۲۹ وابن یعیش ۳: ۹۰ ۱۲۳ والخزانة ۲: ۲: ۴ والأشموثی ۱: ۳۲۳ والهمع ۱: ۶۶ والأشموثی ۱: ۳۲۳ واللسان (لیت ۳۹۳).

<sup>(</sup>٣) المنية ، بالضم : واحدة المنى ، ما يتمناه المرء . وجابر : رجل من غطفان تمنى أن يلقى زيدا ، فتشابهت مناها . وفى ط ، و ب : « وأتلف بعض مالى ٧ ، وفى اللسان : « وأتلف جل مالى ٧ ، وأثبت ما فى الأصل والخزانة والهمع .

<sup>(</sup>٤) ط: « ليس فى الدنيا حرف » ، وما أثبت من الأصل و ب يطابق ما فى الحزانة ٢: ٤٤٩ .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل فقط : ﴿ علامة للمتكلم ﴾ .

بالنون لأنَّها اذا كانت مع الياء لم تَغرج هذه العلامةُ من علامات الإضار وكرهوا أن يَجيئوا بحرف غير النون فيخرجوا من علامات الإضار.

وإنّما حملهم على أن لا يحرّ كوا الطاء والنو نات كراهية أن تُشبه الأسماء فعو يَد وهَن (١) . وأمّا مأبحر كَ آخِرُهُ فنَحوُ مَعَ ولَدُ كنحريك أو أخر هذه الأسماء ، لأنه إذا يحرّك آخِرُه فقد صاركا واخر [هذه] الأسماء . فمن ثمّ لم يجملوها بمنزلتها . فمن ذلك قولك معي ، ولَدِي في لَذُ ،

وقد جاء فى الشعر (٢): قَطِى وقَدِى . فأمَّا الكلام فلا بُدَّ فيه من النون ، وقد اضطرُّ الشاعرُ فقال قَدِى ، شبَّه بحَـَّيِي ؛ لأنَّ المعنى واحد . قال الشاعر (٣):

قَدْنِي مِن نَصر الْخَبَيْبَيْنِ قَدِى [لبس الإمامُ بالشَّحيح المُلْحِدِ (٤)]

<sup>(</sup>١) السيرافى: لأن الاسم الذى آخره متحرك بإعراب أو بناء ، إذا اتصل به ياء المتكلم كسر آخره ، ويد ، وهن ، من الأسماء المعربة المتحركة الأواخر ، وهن عبارة عن كل اسم علم عا مقل .

<sup>(</sup>٢) ط: ﴿ وقد جاء في الشمر ﴾ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو نخيلة ، وقيل حميد الأرقط ، أو أبو مجدلة . انظر النوادر لأبى زيد ٢٠٥ وابن الشجرى ١ : ١/١٤ : ١٤٢ وابن يعيش ٢ : ١٢٤ / ٧ : ١٤٣ والعبنى ١ : ١٣٥ والهمع ٧ : ١٤٣ والعبنى ١ : ٢٧٥ والهمع ١ : ١٢٠ والتصريح ١ : ١١٢ .

<sup>(</sup>٤) الحبيان ، بهيئة التصغير ، ها عبدالله بن الزبير — وكنيته أبو خبيب — ومصب أخوه ، غلبه عليه لشهرته ، ويروى : « الحبيبين ، على الجمع ، هريد أبا خبيب وشبعته ، وقدنى ، أى حسبى وكفانى ، وهو مبتدأ خبره الجار والمجرود ، والمعنى حسبى من نصرة هذين الرجلين ، أى لا أنصرها بعد ، وقدى —

لمَّا اضطرَّ شَهْ بَحَسْبِي وَهُنِي ، لأنَّ ما بعد هَنِ وَحَسْب مجرور كما أنَّ ما بعد قَدْ مجرور، فجعلوا علامة الإضار فيهما سَواء ، كما قال لَيْنِي حيث اضطرَّ أجعل أفشبه بالاسم نحو الضاربي ، لأنَّ مابعدها في الإظهار سواء ، فلمَّا اضطرُّ جعل ما بعدها في الإضار سواءً .

وسألناه رحمه الله عن إلى ولَدَى وعلَى فقلنا: هذه الحروف ساكنة ، ولا نرى النون دخلت عليها (١) . فقال: من قبل أنّ الألف فى لَدَى والياه فى على الله ين قبلها حرف مفتوح (١) لا تحرّك فى كلامهم واحدة منهما (١) لياه الإضافة ، ويكون التحريك لازمًا لياء الإضافة ، فلمّا علموا أنّ هذه المواضع ليس لياء الإضافة عليها سبيل بتحريك ، كما كان لها السبيل على سائر حروف المُعْجَم لم يَجيئوا بالنون ، إذ علموا أنّ الياء فى ذا الموضع والألف ليستا (١) من الحروف التي تحريك ألياء الإضافة .

ُولُو أَضْفَتَ إِلَى البَّاءِ السَّكَافَ التِّي تَجَرُّ بِهَا لقلت : مَا أَنْتَ كِي ، والفَتْحُ

<sup>—</sup> النانية توكيد . وقد يكون النصر العطية ، فيكون مضافاً إلى فاعله . والإمام تعريض بعبد الله بن الزبير لأنه كان شحيحاً بخيلا . الملحد ، يعنى الذى استحل حرمة البيت وانتهكمها .

والشاهد فيه حذف النون من «قدى» تشبيهاً بحسبى ، وإثباتها هو المستعمل لأنها فى بنائها ومضارعة الحروف بمنزلة من وعن ، فتلزمها نون الوقاية لئلا يغير آخرها عن السكون .

<sup>(</sup>١) ط: و فها ٥.

<sup>(</sup> ٢ ) هذا ما في ط . وفي ب : « قبلها مفتوح » ، وفي الأصل : « من قبل أن الألف التي قبلها مفتوح والياء التي قبلها مكسور » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل فقط: « لا يحرك في كلامهم واحد منهما ».

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل فقط: ﴿ ليسا ﴾ .

خطأٌ وهي متحرِ كَةُ (١) كما أن أواخر الأسماء متحرِ كَة ، وهي تُجرُ كما أنَّ الأسماء تُجرٌ ، وهي تُجرُ كما أنَّ الأسماء تُجرّ ، [ولكنَّ العرب قلَّما تكلّموا بذا].

وأمَّا قَطْ وعنْ ولَدُنْ فإنهن تَباعَدْنَ (٢) من الأسماء ، ولز مهن مالا يدخل الأسماء المتمكّنة ، وهو السكونُ، وإنَّما يَدخل ذلك [على] الفعل نحو خُذُوزِنْ ، فضارعت الفعل وما لا يُجَرُّ [أبداً] ، وهو ما أشه الفعل ، فأجريت مجمراه محمه ولم يحرِّ كوه .

### هذا باب ما يكون مضمراً فيه الاسم منحولاً عن حاله إذا أظهر بعده الاسم .

وذلك لَوْ لاَكَ ولَوْ لاَى ، إذا أضمرت الاسم فيه جُرَّ ، وإذا أظهرت رُفع . ولو جاءت علامةُ الإضار على القياس لقلت لولا أنت ، كما قال سبحانه : 
﴿ لَوْلاَ أَنْ نُمْ لَكُنَّا مُؤْ مِنِينَ (٣) ﴾ ؛ ولكنَّهم جعلوه مضمراً مجروراً .

والدليل على ذلك أن الياء والكاف لا تكونان علامة مضمر مرفوع قال [الشاغر]، يزيد بن الحكم (٤):

<sup>(</sup>١) فى الأصل و ب : « لأنها متحركة » موضع : « والفتح خطأ وهي متحركة » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ب: ﴿ يَبَاعِدِنْ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣١ من سورة سبأ .

<sup>(</sup> ٤ ) ط والشنتمرى: « يزيد بن أم الحكم » ، صوابه فى الأصل و ب . وانظر الحزانة ١ : ٥٤ . وانظر للشاهد ابن الشجرى ٢ : ٢١٢ والحصائص ٢ : ٢٥٩ والمنصف ١ : ٢٧ والإنصاف ١٩٩ وابن يعيش ٣ : ١١٨ / ٢ : ٣٣ والأشمونى . والقالى ١ : ٨٨ والحزانة ٢ : ٣٠٠ والعينى ٣ : ٢٩٢ والهمع ٢ : ٣٣ والأشمونى ٢ : ٢٠٠ / ٤ : ٥٠ ويتس ١ : ٣١٠ .

# وكُمْ مَوْطِنِ لُولاَى طِنْحَتَ كَمَا هَوَى بَأَجْرِ اللهِ مِن تُقَلَّةِ النَّبِيقِ مُنْهُوَى (١)

وهذا قول الخليل رحمه الله ويونس .

وأمَّا قولهم : عَساكَ فالكافُ منصوبةٌ . قال الراجز ، [وهو] رؤبة (٢) :

(1) يعاتب أخاه ، أو ابن عمه . وكم لإنشاء التكثير ، خبرها تقديره لى . والموطن : الموقف من مواقف الحرب . طاح يطوح ويطبح : هلك . والجملة وصف لموطن ، وقد سدت مسد جواب لولا عند من يجعلها على بابها ، أو الجملة الشرطية كلها فى موقع الصفة . هوى : سقط . والأجرام : جمع جرم ، بالكسر وهو الجسد . والقلة : ما استدار من رأس الجبل . والنبق : أعلى الجبل . وهوى وانهوى ، يمعنى .

والشاهد فيه الإتيان بضمير الخفض بعد لولا ، وهى من حروف الابتداء . ووجه ذلك أن المبتدأ بعد لولا لا يذكره خبره ، فأشبه المجرور فى انفراده . والأكثر أن يقال لولا أنت .

السيرافى: كان أبو العباس الميرد ينكر لولاى ولولاك ، ويزعم أنه خطأ لم يأت عن ثقة ، وأن الذى استغواهم بيت الثقفى ، وأن قصيدته فيها خطأ كثير ، قال السيرافى: ما كان لأبى العباس أن يسقط الاستشهاد بشعر رجل من العرب قد روى قصيدته النحويون وغيرهم ، واستشهدوا بهذا البيت وغيره من القصيدة ، ولا أن ينكر ما أجمع الجاعة على روايته عن العرب . ثم اختلف النحويون بعد فى موضع الياء والكاف . نقال سيبويه : موضعه جر ، وحكاه عن الحليل ويونس . وقال الأخفش ، وهو قول الفراء أيضاً : الكاف والياء فى إليك ولولاك ولولاى فى موضع رفع .

(۲) ملحقات دیوانه ۱۸۱ وابن الشجری ۱۰۲٬۷۲:۲ والحصائص ۲:۲ والحائص ۲:۲ والخوانة ۲:۲ والخوانة ۲:۲ والخوانة ۲:۲ والخوانة ۲:۲۲ والهمع ۱:۲۲ و وشرح شواهد المغنی ۱۵۱ والاشمونی ۱:۲۲۲ / ۲:۲۲ و ۱۰۵ والتصریح ۱:۲۲۲ / ۲:۲۲ ویس ۱:۲۱۳.

#### \* يَا أَبْنَا عَلَّكَ أُو عَسَاكًا(١) \*

والدليل على أنها منصوبة أنَّك إذا عنيتَ نفسَك كانت علامتُك في . قال عِمْران بن حِطَّانَ (٢):

ولى نفسُ أقولُ لها إذا ما تُنازِعنى لَعَلِي أو عَسانِي (٣) فلوكانت السكافُ مجرورة لقال عَساىَ ، ولكنَّهم جملوها بمنزلة لَعَلَّ في هذا الموضع.

فهذان الحرفان لهما في الإضهر هذا الحالُ (٤) كما كان لَكُنْ حالٌ مع عُدُّوةً ٣٨٩ ليست مع غيرها، وكما أنّ لأُت إذا لم تُعْمِلها في الأُحْيان لم تعملها فيا سواها (٥)، فهي معها بمنزلة لَيْسٌ، فإذا جاوزتُها فليس لها عل (٦). ولا يستقيم أن

<sup>(</sup>١) للبغدادي تحقيق في نسبة هذا الرجز و نصه ، بلغ فيه الغاية ، فارجع إليه. والشاهد فيه أن الكاف في ﴿ عساك ﴾ منصوبة المحل ، تشبيها لعنبي بلعل لأنها في ممناها .

<sup>(</sup> ۲ ) الحصائص ۳ : ۲۰ وابن یعیش ۳ : ۱۰ ، ۱۸۸ ، ۱۲۰ / ۲۲۲ / ۲ : ۲۲۳ والحینی ۲ : ۲۲۹ .

<sup>(</sup>٣) يقول: إذا نازعتني نفسي إلى أمر من أمور الدنيا خالفتها ، وقلت لعلى أو عساني أتورط فيه ، فأكف عما تدعوني إليه نفسي .

والشاهد فيه أن اتصال ضمير النصب بعسى ودخول نون الوقاية دليل على أن الكاف فى ﴿ عَسَاكُ ﴾ فى الشاهد السابق ، فى موضع نصب لا جر ، لأن النون والياء علامة المنصوب .

<sup>(</sup>٤)ط: «هذه الحال».

<sup>(</sup> o ) ط: « إن لم تعملها في الأحيان لم تعمل فيما سواها » .

<sup>(</sup>٣) بعد هذا فى الأصل و بو بعض أصول ط تعليقة لأبى الحسن الأخفش هذا نصها : « رأى أبى الحسن أن الكاف فى لولاك فى موضع رفع على غير قياس ، كما قالوا : ما أنا كأنت ، ولا أنت كأنا . وهذان علم الرفع ، وكذلك عسانى » .

تقول وافقَ الرفعُ الجرَّ في لَوْلاَى ، كما وافقَ النصبُ الجرَّحين (١) قلت : مَعَكَ وضَرْ بَكَ ، لأنَّك إذا أضفت إلى نفسك اختلفا ، وكان الجرُّ مفارِقًا للنَّصب في غير الأسماء . ولا تقل (٢) : وافقَ الرفعُ النصب في عَسَانِي كما وافقَ النصبُ الجرَّ في ضَرْ بكَ ومعك ، لأنَّهما مختلفان إذا أضفت إلى نفسك كما ذكرتُ لك (٣)

وزعم ناس أن الياء في لولاى وعسانى في موضع رفع ، جعلوا لولاى موافقة للجراء وني موافقة للنصب، كما اتفق الجرا والنصب في الهاء والكافى. وهذا وجه ردى لما ذكرت لك ، ولا نك لا ينبغى لك أن تكسر الباب وهو مطرد وأنت تجدله نظائر (٤). وقد يوجه الشيء على الشيء البعيد إذا لم يوجه غيره. وربعًا وقع ذلك في كلامهم ، وقد بُيّن بعض ذلك وستراه فيا تستقبل إن شاء الله.

# هذا باب مأترده علامةُ الإضار إلى أصله (°)

فن ذلك قولك: لعبد الله مال ، ثم تقول لَكَ مال وله مال ، [ فَتَفتح الله مَال ، وذلك أنّ اللام لو فنحوها في الإضافة لا لتُبَسَت بلام الابتداء إذا قال إنّ هذا لعلى (٢) ولَهذا أفضل منك، فأرادوا أن يميّزوا بينهما، فلمّا أضمروا

<sup>(</sup>١) فى الأصل: ﴿ كَا وَافْقَهُ النَّصِبِ ﴾ ، وفى ب: ﴿ كَا وَافْقَ النَّصِبِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ط: ﴿ وَلَا تَقُولُ ﴾ .

<sup>(</sup> ٣ ) فى الأصل و ب: ﴿ لاَّ نهما إذا أَضفت إلى نفسك اختلفا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) فى ط: ﴿ وهو مطرد تجد له وجهًّا ﴾.

<sup>(</sup> o ) هذا الباب مؤخر عن تاليه فى الأصل و ب والسيرافى وبعض أصول ط.

<sup>(</sup> ٦ ) ط: د لفلان ، .

لم يخافوا أن تَلتَبس بها ، لأنَّ هذا الإضار لا يكون للرفع ويكون للجرَّ (١) . ألا تراهم قالوا: يَا لَبَكْرٍ ، حين نادوا (٣) ، لأنهم قد علموا أن تلك اللام لا تَدخل ها هنا .

وقد شبّهوا به قولهم : أعطينُكُمُوهُ ، فى قول من قال : أعطيتُكُمُ ذلك فيَجزم ، ردّه بالإضار إلى أصله ، كا ردّه بالألف واللام (٣) ، حين قال : أعطيتُكُمُ أعطيتُكُم اليومَ ، فشبّهوا هذابلك وله وإن كان ليس مثله ، لأنّ من كلامهم أن يشبّهوا الشيء بالثبي وإن لم يكن مثله . وقد بيّنا ذلك فها مضى ، وستراه فها بقى .

وزعم يونس أنه يقول: أعطيتُكُمهُ [وأعطيتُكُمهُ] ، كما يقول في المظهر . والأوّلُ أكثرُ وأعرفُ .

هذا بابُ ما يَحسن أن يَشْرَكُ الطَهْرُ المضمَّرَ فيا عَمل وما يَقْبِح أن يَشْرِكُ المظهرُ المضمَّرَ فيا عَمل فيه (٤).

أُمَّا مَا يُحسن أَن يَشركه المظهر فهو المضمر المنصوب ، وذلك قولك : رأيتُك وزيداً ، وإنَّك وزيداً منطلقان .

<sup>(</sup>١) السيرانى: إنما كسروا اللام مع الظاهر وفتحوها مع المضمر لأن حروف الظاهر وصيغتها لا تتغير بتغير الإعراب ولا تدل على مواضعه من الرفع والنصب والجر. وحروف المضمرات بأنفسها تدل على مواضعها من الإعراب و فلذلك كسروا اللام مع الظاهر ، لأنهم لو فتحوا لم يعلم : أهى لام الإضافة والشميلك الحافضة ، أم لام التوكيد. وإنما كان أصلها الفتح لأن الباب في الحروف المفردة أن تبنى على الفتح ، فإذا وصلتها بالمكنى عادت إلى أصلها .

<sup>(</sup> ۲ ) ط: « نادوه».

<sup>(</sup>٣) في الأصل وب: « ردوه إلى الأصل كما ردوه بالألف اللام ».

<sup>(</sup> ٤ ) ورد هذا الباب في الأصل و ب قبل سابقه .

وأمَّا ما يَقْبِح أَن يَشركه المظهَرُ فهو المضمر في الفعل المرفوعُ (١) وذلك قولك : فعلتُ وعبدُ الله ، وأفعلُ وعبدُ الله .

وزعم الخليل أنّ هذا إنّما قبح من قبَل أنّ هذا الإضار 'يْبْنَى عليه الفعل، فاستقبحوا أن يَشرك المظهرُ مضمَراً يغيّر الفعل عن حاله إذا بُعد منه .

و إنما حسنَت (٢) شِر كُنّه المنصوب لأنه لا يغيَّر الفعلُ فيه عن حاله التي كان عليها قبل أن يضمَر ، فأشبه المظهر وصار منفصلا عنده بمنزلة المظهر ، وكان الفعلُ لا يتغيّر عن حاله قبل أن يُضمَر فيه (٣) .

وأمّا فَعَلْتُ فانَّهُم قد غيَّروه عن حاله فى الإظهار، أسكنتْ فيه اللامُ فكرهوا أن يَشرك المظهرُ مضمَراً 'يُبنّي له الفعلُ غيرَ بنائه فى الإظهار حتَّي صاركا أنه شيء في كلة لا يفارقها كألف أعطيتُ .

فانْ نعنه حُسن أن يَشركه المظهرُ ، وذلك قولك: ذهبتَ أنتَ وزيدٌ ، وقال الله عز وجلّ : « انْكُنْ أَنْتَ وزَوْبُك وقال الله عز وجلّ : « اذهب أنتَ ورَبُك (٤) » و: « اسْكُنْ أَنْتَ وزَوْبُك الجلنّة وَنَ (١٠) » . وذلك أَنّك للله وصفته حُسن الكلام حيث طوّله وأكد ه (١٠) كما قال : قد علمتُ أن لا تقولُ ذاك ، فإنْ أخرجتً لا قبُح [ الرفع ) .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « فهو المضمر المنصوب » وفى ب: « فهو المضمر المرفوع » ، وأثبت ما فى ط.

<sup>(</sup>٢) ط: د حسن ،

<sup>(</sup> ٣ ) ط : « تضمر فيه » .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٤ من سورة المائدة . وفي ط : ﴿ فاذَهُبِ ﴾ . والاقتباس من القرآن الكريم بطرح الفاء أو الواو جائز . انظر حواشي الحيوان ٤ : ٧٥ .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٥ من سورة البقرة و ١٩ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٩) طن و حيث طولته ووكدته ٠٠

فأنت [وأخواتُها] تقولًى المضر وتُصير عوضاً من السكون والنفيير و أمن ] ترك العلامة في [مثل ] ضرَبَ. وقال الله عز وجل : « لو شاء الله ما أشر كُنا ولا آباؤنا [ولا حراً منا (١) ، ، حسن لمكان لا ] . وقد بجوذ في الشعر ، قال الشاعر (٢) :

قلتُ إِذْ أُقبِلتُ وزُهْرُ ۖ بَهَادَى كَنِعَاجِ اللَّهِ تَعَسَّفُنَ رَمْلًا ﴿ اللَّهِ تَعَسَّفُنَ رَمْلًا ﴿ ا

واعلم أنّه قبيح أن تصف المضمر في الفعل بنفسك وما أشبهه ، وذلك أنّه قبيح أن تقول فعكت نفسك، إلا أن تقول: فعلت أنت نفسك. وإن قلت فعلتم أجمعون حسن ، لأنّ هذا يُعمَّ به . وإذا قلت نفسك فإنّما تريد أن تؤكّد الفاعل ، ولما كانت نفسك يُستكلم بها مبتدأة وتُحمَل على ما يُجرُّ وينصب ويرُفع ، شبّهوها بما يشرك المضمر ، وذلك قولك: تزلت بنفس الجبل ، ونفس الجبل مقابلي ، ونحو ذلك .

وأمَّا أَجْمَعُونَ فلا يكون في الكلام إلاَّ صفةً .

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٨ من سورة الإنعام.

<sup>(</sup> ٧ ) بدله فی الأصل و ب: ﴿ قال أَبُو الْحَسن : سمعته من يونس لابن ـ أَبِی ربِيعة ﴾ . وانظر ملحقات ديوان عمر ٤٩٠ والخصائص٢ : ٣٨٦ والإنصاف ٤٧٧ ، ٤٧٥ والنيني ٤ : ١٦١ والأشموني ٣ : ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) زهر: جمع زهراء، أى بيضاء مشرقة. تهادى: تتهادى، تمثى المدى الساكن. والنعاج: بقر الوحش، شبه النساء بها فى سمة عبوتها وسكون مشها. تعسفن: سرن بغير هداية ولا توخّى صواب. وإذا مشت فى الرمل كان أسكن لمشها لصغوبة ذلك. والملا: الفلاة الواسعة.

والشاهد فيه عطف « زهر » على الضمير المستكن ضرورة ، والوجه أن يقال : أقبلت هي وزهر ، بتأكيد الضمير المستتر ، ليقوى ثم يعطف عليه .

وُكُنُّهُمْ قد تكون بمنزلة أجمعين لأنَّ ممناها معنى أجمعين ، فهى تَجرى مجراها .

وأمّا علامة الإضار التي تكون منفصلةً من الفعل ولا تغيّر ما عَمِلَ فيها عن حاله إذا أُظهرَ فيه الاسمُ (١) فانه يَشركها المظهرُ (٢) ولا تُعْبِهِ المظهرَ (٦) وذلك قولك: أنت وعبد الله ذاهبان ، والكريمُ أنت وعبد الله .

واعلم أنه قبيح أن تقول: ذهبت وعبدُ الله ، وذهبتُ وعبدُ الله ، وذهبتُ وعبدُ الله ، وذهبتُ وعبدُ الله ، وذهبتَ وأنا ، لأن أنا بمنزلة المظهَر . ألا ترى أنّ المظهَر لا يَشركه (٤) وهم إلا أن يجيء في الشعر . قال الراعي (٥):

فلَّ خَفْنًا والجيادُ عَشِيَّةً دَعَوْا بِالْكَلْبِواعِيْزَ بْنَالِعِامِ (١)

( ٥ ) اللسان ( عزا ٢٨١ ) .

والشاهد فيه عطف و الجياد » على الضمير المنصل بالفعل ، وهو قبيح حتى يؤكد بالضمير المنفصل فيقال : لحقنا نحن والجياد . وعلى رواية اللسان : فلما النقت فرساننا ورجالهم دعوا يا لكعب واعتزينا لعامر لا تكون في البيت شاهد .

<sup>(</sup>١) في الأصل فقط: ﴿ فَا عَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أي يعطف عليها الاسم الظاهر .

<sup>(</sup>٣) أى لأن الضمير المنفصل يشبه الاسم الظاهر .

<sup>(</sup>٤) أَى أَن المظهر لا يعطف على ضمير الرفع المتصل. وفي الأصل فقط:

<sup>﴿</sup> يشركه ﴾ .

<sup>(</sup> أ ) يقول: خرجنا فى طلبهم فلحقناهم عشية . اعتزينا ، من العزاء والعزوة وهى دعوة المستفيث ، يقول: يا لفلان، أو يا للا نصار والمهاجرين، كما فى اللسان. وقال الشنشوى : « فاعتزينا إلى قبائلنا ، والراعى من نمير بن عامر » . جعل الاعتزاء الانتساب ، وكلب : قبيلة من قضاعة ، وهم كلب بن وبرة .

ويما يَقبح أن يَشركه المظهر علامة المضر المجرور ، وذلك قولك : مررت بك وزيد ، وهذا أبوك وعرو ، كرهوا أن يَشرك المظهر مضرا داخلا فيا قبلها جمعت أشها (١) بالأن هذه العلامة الداخلة فيا قبلها جمعت أشها (١) لا يُستكلم بها إلا معنيدة على ما قبلها ، وأنها بدل من اللفظ بالتنوين ، فصارت عنده بمغزلة التنوين ، فلك شفت عندهم كرهوا أن يُتبعوها آلاسم ، ولم يجز أيضا أن يُتبعوها إياه وإن وصفوا (٦) بالا يحسن لك أن تقول مررت بك أنت وزيد كا جاز فيا أضمرت في الفعل [ نحو فت أنت وزيد ] ، الأن ذلك وإن يستغنى كل واحد منهما بصاحبه كالمبتدإ والمبني عليه ، وهذا يكون من تمام بالاسم ، وهو بدل من الزيادة التي في الاسم ، وحال الاسم إذا أضيف إليه مثل حاله منفردا (٥) ، الا يستغنى به ، و لمكنهم يقولون : مررت بكم أجمعين ، الأق وعنا .

و [ يقولون ] : مررتُ بهم كلُّهم ؛ لأنَّ أحد وجهَيْها مثلُ أجمعين . وتقولُ أيضا : مررتُ بك نفسك ، ، لَّـا أَجَزْتَ فيها ما يجوز<sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>١) السيرانى: احتج أبو عثمان المازنى لذلك بأن قال : لما كان المضمر المجرور لا يعطف على الظاهر إلا بإعادة الحافض ، كقولك مررت بزيد و بك ، كذلك تقول مررت بك و بزيد ، فتحمل كل واحد منهما على صاحبه . وشيعه أبو العباس المبرد فى ذلك .

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصل: « أنه » .

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ وَإِنْ وَصَفُوهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل و ب: ﴿ مَنْزَلَةً آخَرَ الفَعْلِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ط: ﴿ كَحَالُهُ إِذَا كَانَ مَنْفُرُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ أَجِزْتُ ﴾ .

فى فَعَلْتُمْ عَمَا يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى الْأَسْمَاءُ (١) احتَمَلَتُ هَذَا ۽ إِذْ كَانْتُ لَا تَغَيِّرُ عَلامة الإضار هاهنا ما عَمِلَ فيها ۽ فضارعت هاهنا ما يَنتصب ۽ فجاز هذا فيها .

وأما في الإشراك فلا يجوز، لأنه لا يُحسن [الإشراك] في فَعَلْتَ وَفَعَلْنُمْ اللهُ إِنْ مَا أَنْتُ وَأَنْتُمُ . وهذا قول الخليل رحمه الله [وتفصيلُه عن العرب.

وقد يجوز فى الشعر أن تُشرك بين الظاهر والمضمر على المرفوع والمجرور، إذا اضطرًّ الشاعر ].

وجاز قمت أنت وزيد ، ولم بجز مررت بك أنت وزيد ، لأن الفعل يَستغنى بالفاعل ، والمضاف لا يَستغنى بالمضاف إليه ، لأنه بمنزلة التنوين . وقد يجوز في الشعر . قال(٢) :

آبَكَ أَيَّهُ مِنَ أُو مُصَدَّرِ مِن مُحُرِ الْجِلَّةُ جَأْبٍ حَسُورٌ (٣)

<sup>(</sup>١)ط: «الاسم».

<sup>(</sup> ٧ ) المعاني الكبير ٨٣٧ واللسان ( أو ب ٧١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) يقال لمن تنصحه ولا يقبل ، ثم يقع فيا حذرته منه: آبك ، أى ويلك . وأصل التأييه دعاء الإبل ، ويقال أيت بفلان تأييها ، إذا دعوته وناديته كأنك قلت له : يأيها الرجل . والمصدر : الشديد الصدر . والجلة : المسان ، وحدها جليل . والجأب : الغليظ . والحشور : المنتفخ الجنبين . شبه نفسه به الصلابة والشدة .

والشاهد عطف « مصدر » على المضمر المجرور فى « بى » دون إعادة الجار ، وهو من أقبح الضرورة .

وجاء بعد هذا الرجز فى كل من الأصل و ب: ﴿ هذان البيتان من الرجز لم يقرأها أبو عثمان ولا غيره من أصحابنا ، وهما فى الكتاب ، ولم يرد هذا فى أصول ط.

فاليومَ قرَّبْتَ تَهْجُونا وتَشْتِمِنا فاذهبْ فمابك والأيَّام منعَجَب (٧)

هذا باب مالا يجوز فيه الإضار من حروف الجر

وذلك الكاف في أنت كزيد ، وحتَّى ، ومُذْ .

وذلك لأنَّهم استَغنوا بقولهم مثلى وشِبْهِي عنه فأسقطوه .

واستَغَنوا عن الإضار في حتَّى بقولهم: رأْ يَتُهُم حتَّى ذاكَ ، وبقولهم: دَعْهُ حَتَّى يوم كَذا وكذا ، وبقولهم: دَعْهُ حتَّى ذاك ، وبالإضار في إلى إذا قال دَعْهُ إليه ، لأن المعنى واحد ، كما استغنوا بمثلى ومثله عن كى وكه .

واستغنوا عن الإضارف مُذُّ بقولم: مذ ذَاك ، لأن ذاك اسم مبهم ، وإنَّما يذكر

والشاهد فيه عطف ﴿ الأيام ﴾ على الضمير في ﴿ بك ﴾ بدون إعادة الخافض و بعد هذا البيت في كل من الأصل و ب هذا التعليق في صلب الكتاب: ﴿ هذا البيت في كتاب سيبويه: فالبوم قر بت تهجونا. وقد محمته عمن يرويه ٤ إلا أن أبا عثمان رآه في الكتاب ولا يدرى ما هو ﴾ .

<sup>(</sup>۱) البيت من الحسين. وإنظر الإنصاف ٤٦٤ وابن يعيش ٣ : ٧٨ ٥ ٧٩ والكامل ٥١١ والحزانة ٢ : ٣٣٨ والعيني ٤ : ١٦٣ والهمع ١ : ١٢٠ / ٢ : ١٣٩ والأشموني ٣ : ١١٥.

<sup>(</sup> ٣ ) قربت: أخذت وشرعت. يقول: إن هجاءك الناس وشتمهم صار أمراً معروفاً لا يتعجب منه ، فلا نعجب إذا أُخذت في هجائنا ، كا لا يعجب الناس مما يفعل الدهر.

حين يُظن أنه قد عَر فت ما يَعنى (١) . إِلاَّ أَنَّ الشُّعراء إِذَا اضْطَرُّوا أَضروا في النَّالِ أَنْ الشُّعراء إِذَا اضْطُرُّوا أَضروا في السَّالِ ، قال المجَّاج (٣) :

\* وأُمَّ أَوْعَالَ كَهَا أُو أَقْرَبَا(٤)\*

وقال [ العجَّاج (٥)]:

فَالْ تُرَى بَعْلًا وَلَا حَلَائِلًا كَهُ وَلَا كُهُنَّ إِلاَّ حَاظَلَا (٦)

وأم أو عال : هضبة فى ديار بنى تميم . وهى بالنصب عطف على الذنابات ، وبالرفع على الالتثناف ، وخبره «كها » أى مثل الذنابات فى القرب منه ، أو أقرب إليه منها .

والشاهد فيه دخول الكاف على الضمير ضرورة ، تشبيهاً لها بلفظ « مثل » ﴿ لأنها في ممناها .

(٥) وكذا نسب فى الشنتمرى و بعض المراجع ، والحق أنه لرؤ بة فى ديوانه ١٢٨ من أرجوزة ظويلة فى ٣٦٧ سطرًا ، يمدح بها سليان بن على . وانظر الحزانة ٤: ٤٧٤ والعينى ٣: ٢٥٦ والهمع ٣:٣ والأشمونى ٣: ٩٠٩ والتصريح ٢: ٤.

(٦) يصف حماراً وأتنه . والبعل : الزوج . والحليلة : الزوجة . والحاظل والعاضل سواء ، وهو المانع من التزويج ، لأن الحمار يمنع أتنه من حمار آخر يريدهن . يعنى أن تلك الأتن جديرات بأن يمنعهن هذا العير .

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ قد عرف ما يعنى ﴾ ٤ و تقرأ ﴿ عرف ﴾ بالبناء للمفعول .

<sup>(</sup> ٢ ) ط: ﴿ إِلا أَن الشاعر إذا اضطر أضمر في الكاف ٢ .

 <sup>(</sup>٣) ط: « قال الشاعر العجاج ». وانظر ملحقات ديوانه ٧٤ وابن
 يعيش ٨: ١٦: ٨ ٤٤ 6 ٤٤ وشرح شواهد الشافية ٣٤٥ والحزانة ٤: ٢٧٧
 والأشموني ٢ : ٨٠٨ والتصريح ٢: ٣٠

<sup>(</sup> ٤ ) يذكر حمار وحش يسرع إلى ورود الماء ويقطع البلاد . وقبله : \* نحى الذنابات شمالا كشا \*

شبَّهوه بقوله لَهُ ولَهُنَّ .

ولو اضطرَّ شاعرٌ فأضافَ الكاف إلى نفسه قال: ما أنت كي (١) . وكَنْ خطأٌ ؛ من قِبَل أنَّه ليس في العربية حرفٌ يُفتَح قبل ياء الإضافة .

هذا باب ما تكون فيه أَنْتَ وأَناً وَنَحْنُ وَهُوَ وَهُوَ وَهُونُ وَأَنْتُمُ وَصَفَا وَأَنْتُمُ وَصَفَا

اعلم أنَّ هذه الحروف كلَّها تكون وصفاً للمجرور والمرفوع والمنصوب المضمرين (٢)، وذلك قولك: صررتُ بك أنت، ورأينك أنت، وانطلقْت أنت.

وليس وصفاً بمنزلة الطّو بل إذا قلت مررتُ بزيد الطويلِ ، ولكنّه بمنزلة نفسه إذا قلت مررتُ به نفسه وأتانى هو نفسه ، ورأيتُه هو نفسه ، ورأيتُه هو نفسه وإنّما تريد بهنّ ما تريد بالنفس إذا قلت : مررتُ به هو هو ، ومررت به نفسه ولست تريد (٣) أن تحلّيه بصفة ولا قرابة كأخيك ، ولكنّ النحويين صار ذا عنده صفةً لأنّ حاله كحال الموصوف (١٠) أنّ حال الطويل وأخيك (١٠)

(۲۵) سيبويه ج ٢

PAP

والشاهد فیه قوله « که » و « کهن » ، من دخول الکاف علی الضمیر ضرورة ، کسابقه .

<sup>(</sup>١) فى الحزانة: أجاز سيبويه وأصحابه انت كى وأنا كك ، وضعّفه الكسائلي والفراء وهشام، واحتجوا بأنه قليل فى كلام العرب. وقال الفراء: أنشدني بعض أصحابنا:

<sup>\*</sup> وإذا الحرب شمرت لم تكن كى \*

<sup>﴿ ∀ )</sup> ط: ﴿ وصفاً للمضمر المجرور والمنصوب والمرفوع ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ وليس تريد ﴾ .

<sup>(</sup> ٤ ) ط: «كحال الوصف والموصوف ، .

<sup>(</sup> ه ) ط : ﴿ كَا كَانِ أَخُوكُ وَالطُّومِلُ ﴾ .

فى الصفة بمنزلة الموصوف فى الإجراء ، لأنَّه يَلحقها ما يَلحق الموصوفَ من الإعراب.

واعلم أنَّ هذه الحررف لا تكون وصفاً للمظهَر ، كراهية أن يَصفوا المظهَر بالمضمَر ، كما كرهوا أن يكون أَجْمَعُونَ ونَفْسُهُ معطوفا على النكرة في قولهم (١): مررتُ برجلٍ نفسهِ ومررتُ بقوم أجمعين (٢).

فأن أردت أن تَجعل مضمراً بدلا من مضمر قلت: رأيتُك إيَّاك، ورأيتُهُ إيَّاك، ورأيتُهُ إيَّاه، ونعلَ هو . إيَّاه. فإن أردت أن تبدل من المرفوع قلت: فعلت أنت ، وفعلَ هو . فأنت وهُو وأخوا بُهما نظائر إياهُ في النصب (٣) .

واعلم أن هذا المضمر بجوز أن يكون بدلاً من المظهر ، وليس بمنزلته في أن يكون وصفاً له ، لأن الوصف تابع للاسم مثلُ قولك : رأيتُ عبدَ الله أبا زيد . فأمّا البدل فنفردُ كأنك قلت : زيدا رأيتُ أو رأيتُ زيدا ثم قلت إيّاه رأيتُ . وكذلك أنت وهو وأخوا بُهما في الرفع .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ على نَكْرَةٌ ﴾، وفي ط: ﴿ في قولُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) السيرافى: إن اعترض معترض عليه نقال: وما تكره من هذا ، ومن كلامهم وصف المضمر بالمظهر فى قولك: قتم أجعون ، ومررت بهم كلهم ورأيته نفسه ، فما بين المظهر والمضمر تباين يوجب ألا يؤكد أحدها بالآخر . فالجواب عن ذلك أن المضمر لا يوصف بما يعرفه ، وإنما يوصف بما يؤكد عمومه أو يؤكد عينه ونفسه . والظاهر يشارك المضمر فى التوكيد بالمموم وبالنفس . ويختص الظاهر بالصغة التي هي تحلية عند التباسه بظاهر آخر مثله ، نحو مررت بزيد البزاز والطويل وما أشهه . وفي شرط الصفات ألا تكون الصفة أعرف من المطاهر لم يجعل توكداً للظاهر ؛ لأن التوكيد كالصفة .

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ نظيرة إِيا فِي النصب ، .

واعلم أنَّه قبيح أن تقول مررتُ به وبزيدٍ ها ، كما قبع أن تصف للظهرَ والمضمَرَ عالا يكون إلا وصفاً للمظهر (١) . ألاترى أنه قبيح أن تقول : مررتُ بزيدٍ وبه الظريفين (١) . [ وإنْ أراد البدَل قال : مررتُ به وبزيد بهما ؛ لابُدَّ مَن الباء الثانية في البدل ] .

## هذا باب من البدل أيضاً

وذلك قولك : رأيتُهُ إيَّاه نفسهَ ، وضربتُهُ إيَّاهُ قَائمًا .

وليس هذا بمنزلة قولك: أظنّه هو خيراً منك ، من قبِلَ أن هذا موضع فَصُل ، والمضرُ والمظهرُ في الفصل سواء . ألا نرى أنك تِقول رأيتُ زيداً هو خيراً منك ، وقال الله عزّوجل : ﴿ وَيَرَى الّذِينَ أُوتُوا العلمَ الَّذِي أُنْزِلَ الْبَيْكُ مِنْ رَبّكَ هُو الحق (\*) ﴾ . وإنّا يكون الفصل في الأفعال التي الأسحاه بعدها بعدها بمنزلة المبني على المبتداء . فأماضَرَبْتُ وقتَلْتُ ونحوُهما فإنّ الأسحاء بعدها بمنزلة المبني على المبتدإ ، وانّما تذكر قائماً بعد ما يَستغنى الكلامُ ويكتنى ، وينتصب على أنه حال ، فصار هذا كقولك : رأيتهُ ايّاه يومَ الجمعة . فأمّا وينتسب على أنه حال ، فصار هذا كقولك : رأيتهُ ايّاه يومَ الجمعة . فأمّا في فرصف بمنزلة هُوَ ، وإيّاهُ بدل ، وإنّما ذكر من ذكر من قلت : رأيتهُ إيّاه نفسه ، فوصف بمنزلة هُوَ ، وإيّاهُ بدل ، وإنّما ذكر من ذكر من الله علم المنتبك الملائكة كُلّمُمْ (ريداً نفسة ، وزيد بدل والنفسوصف ، كأنك قلت : رأيتُ الرجل ريداً نفسة ، وزيد بدل ونفسه على الاسم . وإنّما ذكرتُ هذا المتشيل . وإنّما وريداً المنشيل . وإنّما المنتم وريداً المنشيل . وإنّما المنتم وريداً المنشول . وإنّما الله على الاسم . وإنّما فكرتُ هذا المنشيل . وإنّما المنتم والمنا المنتم والمنا المنا المنتم وإنّما المنتم والمنا المنتم وإنّما المنتم وإنّما المنتم وريد المنتم وريد المنا المنتم والمنا المنتم والمنا المنتم والمنا المنتم والمنا المنتم وإنّما المنتم والمنا المنا المنتم والمنا المنتم والمنا المنا المنتم والمنا المنتم والمنتم والمنا المنتم والمن

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ كَمَا قَبْحَ أَنْ تَشْرُكُ الْمُظْهَرُ وَالْمُضْمَرُ فَيَا يَكُونَ وَصَفَا لَلْمُظْهِرِ ﴾ .

<sup>(</sup> Y ) ط: « الطو ملين » .

<sup>(</sup>٣) الآية ٩ من سورة سبأ .

<sup>(</sup>ع) الآية ٣٠ من الحجر ، ٧٣ من ص

٣٩٤ كان الفصل في أظُنُ وتحوها (١) لأنه موضع يُلزم فيه الخبر ، وهو ألزم له من التوكيد ، لأنه لا يُجد منه بدًا . وإنما فَصَلَ لأنَّك إذا قلت كان زيد الظريف ، فقد يجوز أن تريد بالظريف نَعْنَا لزيد ، فإذا جئت بهُو أعلمت أنَّها منضينة للخبر . وإنَّما فَصل لِما لابد له منه ، ونفسه يجزى من إيّا ، كما تُجزي منه الصفة (٣) ، لأنك جئت بها توكيداً وتوضيحاً ، فصارت كالصفة (٣) .

ويدلَّك على بُعده أنَّك لا تقول إنَّك أنت إيَّاك خيرٌ منه . فإن قلت أظنَّهُ خيراً منه ، جاز أن تقول إيَّاه ، لأنَّ هذا ليس موضع فصل ، واستغنى الكلامُ ، فصار كقولك (٤) : ضربتُه [إيَّاه].

وَكَانَ الْحَلَيْلِ يَقُولَ : هِي عَرِبَيَّةٌ : إِنَّكَ إِيَّاكَ خَيْرٌ منه . فَإِذَا قَلْتَ إِنَّكَ فيها [ إِيَّاكَ ] ، فهو مثل أَظنَّهُ خيراً منه ، يجوز أن تقول : إِيَّاكَ .

و نظير إيًّا في الرفع أنتَ وأخواتُها .

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ كَانَ البِدُلُّ بَعِيدًا فِي أَظِنُ وَنَحُوهَا ﴾ .

<sup>(</sup> ٢ ) بعده فى الأصل و ب: « يمنى كما تجزى أنت التى للصفة من أنت التى للفصل » .

<sup>(</sup>٣) السيرافى ما ملخصه : يريد أنا إذا قلنا رأيتك نفسك أو رأيته نفسه ، أجزأت نفسك عن إياك ، ويكون معنى رأيتك نفسك كمعنى رأيتك إياك ، كأأنأنت إذاقلت رأيتك أنت أجزأت عن أن تقول : رأيتك إياك ، لأنهما جميعاً للتوكيد . غير أن النفسى يجوز أن يؤتى بها مع الضمير الذى للتوكيد ، فيكون توكيدان . ولا يجوز أن يؤتى بها مع الضمير الذى للتوكيد ، فيكون توكيدان .

<sup>(</sup> ٤ ) ط: ﴿ كَأَنَّهُ قَالَ ﴾ .

واعلم أنها في الفعل أقوى منها (١) في إنَّ وأخواتها . ويدلك على أنَّ الفصل كالصفة ، أنَّه لا يستقيم أظنَّه هو إيَّاه خيراً منك إذا كان أحدُهما لم يكن الآخرُ (٢) ، لأنَّ أحدهما بمجزئ من الآخرَ ، لأنَّ الفصل هو كالصفة ، والصفة كالفصل .

وكذلك أُظنُّهُ إِيَّاه هو خيراً منه ؛ لأنَّ الفصل يُجرِّى من التوكيد ، والتوكيد ُ منه .

هذا باب ما يكون فيه هُو وأَنْتَ وأَنَا وَنَحْنُ وأَخواتُهن فصلاً

اعلم أنهن لا يكن فصلا إلا في الفعل ، ولا يكن (٣) كذلك إلا في كل فعل الاسم بعده بمنزلته في حال الابتداء ، واحتياجه إلى ما بعده كاحتياجه إليه في الابتداء . فجاز هذا في هذه الأفعال التي الأسماء بعدها بمنزلتها في الابتداء ، إعلاماً بأنه قد فصل الاسم ، وأنّه فيا ينتظر المحدَّث ويتوقّعه منه ، مما لابد له من أن يَذْ كره المحدَّث ، لأنك إذا ابتدأت الاسم فا نما تبتدئه لما بعده ، فإذا ابتدأت فقد وجب عليك مذكور بعد المبتد إلا بد منه ، و والا فسد المبتد الابد الحدَّث أن ما بعد الاسم ما نجرجه مما وجب عليه ، وأن ما بعد الاسم ليس منه . فذا تفسير الخليل رحمه الله .

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ أَنَّهُ فِي الْفَمِلُ أَقُوى مِنْهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ط: ﴿ فَا مِنْ أَحْدُهَا سَقَطَ الْآخَرِ ﴾ . وبدل الكلام النالي في كل من الأصل و ب: ﴿ وَلا يَجُوزُ أَظْنَهُ هُو هُو أَخَاكُ إِذَا جَعَلَتَ إِحَدَاهَا صَفَةً وَ الأَخْرَى فَصَلا ﴾ لأن كل واحدة منهما تجزئ من أُختَها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ط: « ولا تكون ».

وإذا صارت هذه الحروفُ فصلاً وهذا موضعُ فصلها في كلام العرب ، فأجرِه كما أجروه . فن تلك الأفعال : حَسِبْتُ وخِلْتُ وظَنَّتُ ورأيتُ إذا لم ترد وجِدانَ الضَّالَة ، وأرَى ، إذا لم ترد رؤية العين ، ووجدتُ إذا لم ترد وجدانَ الضَّالَة ، وأرَى ، وجعلتُ إذا لم ترد أن تَجعلها بمنزلة صلت(١) ولكن تَجعلها بمنزلة صيرتُه خيراً منك ، وكانَ ولَيْسَ وأصبحَ وأمْسَى .

ويدلَّكَ على أنَّ أصْبَحَ وأمْسَى كذلك ، أنَّك تقول أصْبَحَ أباك ، وأمْسَى أخاك ، فلو كانتا بمنزلة جاء وركب ، لقبُح أن تقول أصبح العاقل وأمْسَى الظريف ، كما يقبح ذلك في جاء وركب و نحوها . فهما (٢) يدلَّك على أنَّهما بمنزلة ظننت أنه يُذكر بعد الاسم فبهما ما يُذكر في الابتداء .

واعلم أنّ ماكان فصلاً لا يفيّر ما بعده عن حاله التي كان عليها قبل أن هم يُذكّر ، وذلك قولك: حسبتُ زيداً هو خيراً منك، وكان عبدُ الله هو الظريف، وقال الله عز وجل : « ويركى الّذينَ أُوتُوا العلم الّذي أُنْزِلَ إِلَيكَ مِنْ رّبّكَ هُو الْحَلْمُ الّذِينَ أُوتُوا العلم الّذي أُنْزِلَ إِلَيكَ مِنْ رّبّكَ هُو الْحَلْمُ الّذي الله عَوْ الْحَلْمَ الله عَوْ الْحَلْمَ الله عَوْ الْحَلْمَ الله عَلَى الله عَوْ الْحَلْمَ الله عَوْ الْحَلْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَوْ الْحَلْمَ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

وقد زعم ناسُ أَنْ هُوَ هاهنا صفة ، فكيف يكون صفةً وليس من الدنيا عربى يَجعلها هاهنا صفةً للمظهَر (٤) . ولو كان ذلك كذلك لجاز مررتُ بعبد الله هو نفسه ، فهُوَ هاهنا مستكرَهة لا يَتكلّمُ بها العربُ (٥) لأنه ليس من مواضعها عندهم . ويَدخل عليهم : إن كان زيدُ لَهُوَ الظريف ، وإنْ كَنَا

<sup>. (</sup> all s: b (1)

<sup>(</sup>٢) فى الأصل، وب: ﴿ وَإِنَّا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق في ص ٣٨٥ - ٣٨٩.

<sup>(</sup> ٤ ) ط: ﴿ وَلَيْسَ فِي الدُّنَّا عَرَى يَجْعَلُهَا صَفَّةَ لَلْمُظْهِرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ط ﴿ لا يشكلم بها العرب ، .

لَنَحْنُ الصَالَحْينَ . فالعربُ تَنصب هذاوالنحويُّونَ أَجْمعونَ . [ولو كان صفةً لم يجز أن يَدخل عليه اللامُ ؛ لأنَّك لا تُدخِلها في ذا الموضع على الصفة فتقول : إن كان زيد لَظريفُ عاقلًا ] . ولا يكون هُو ولا تَحْنُ ها هنا صفةً و فبهما اللامُ .

ومن ذلك قوله عز وجل : « ولا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلُهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ (١) » ، كأنه قال : ولا يُحسبنَ الذين يَبخلون البُخْلَ [ هو ] خيرًا لهم . ولم يَذكر البخل اجتزاء بعلم المخاطب بأنه البخل ، لذكره يَبْخُلُونَ (٢) .

ومثل ذلك قول العرب : «مَنْ كَذَبَ كان شرَّاله» ، يريد كان الكذبُ شرَّاله » ، يريد كان الكذبُ شرَّاله » ، إلاّ أنه استغنى بأنّ المخاطب قد علم أنه الكذبُ (٣) ، لقوله كَذَبَ فَى أُوّل حديثه ، فصارهُو وأخواتُها هنا بمنزلة ما إذا كانت لَغْوًا ، فى أَنّها لا تغيير ما بعدها عن حاله قبل أن تُذكّر .

<sup>(</sup>١) الآية ١٨٠ من آل عمران . وقرأ همزة فقط : ﴿ وَلا تَحْسَبُن ﴾ بالناء. تفسر أبي حيان ٣: ١٢٨ .

<sup>(</sup> ٧ ) السيرافى : يقرأ بالناء والياء . فن قرأ بالناء فنقديره : ولا تحسبن بحل الذين يبخلون ، فحذف البخل وأقام المضاف إليه مقامه ، وهو الذين ، كا قال : واسأل القرية ، ومعناه أهل القرية . ومن قرأ بالياء فتقديره : ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله البخل هو خيراً لهم . وفى هذه القراءة استشهاد سيبويه ، وهى أجود القراءتين فى تقدير النحو ، وذلك أن الذي يقرأ بالناء يضمر البخل قبل أن يجرى لفظ يدل عليه ، والذى يقرأ بالياء يضمر البخل بعد ما ذكر يبخلون .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل و ب: « لا تقول كان الكذب استنناء ؛ فإن المخاطب قد علم أنه الكذب » .

واعلم أنها تكون فى إنّ وإخواتِها فصلًا وفى الابتداء ، ولكنّ ما بعدها مرفوعٌ ، لأنه مرفوعٌ قبل أن تَذكر الفصلَ.

واعلم أنَّ هُو لا يَحسن أن تكون فصلًا حتى يكون ما بعدها معرفةً أو ما أشبه المعرفة ، مما طال ولم تَدخله الألفُ واللام، فضارَع زيدًا وعمراً نحو خير منك ومثلك ، وأفضل منك وشر منك ، كما أنَّها لا تكون في الفصل الأَّ وقبلها مُعرفة [ أو ما ضارَعها ] ، كذلك لا يكون ما بعدها الاَّ معرفة أو ماضارَعها . لو قلت : كان زيدُ هو منطلقاً ، كان قبيحاً حتى تُذكر الأسماء التي ذكرتُ لك من المعرفة أو ماضارَعها من النكرة مما لا يكرن خله الألفُ واللامُ(١).

وأمَّا قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنْ تَرَفِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً وَوَلَدَّا(٢) ﴾ فقد تكون أَنَا فصلا وصفةً ، وكذلك ﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لِلْأَنْفُسِكُمُ مَنْ خَيْرٍ تَحِيدُونُ أَنَا فصلا وصفةً ، وكذلك ﴿ وَمَا تَقَدَّمُوا لِلْأَنْفُسِكُمُ مَنْ خَيْرٍ تَحِيدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أُجْرًا(٣) ﴾ .

وقد جَعَلَ ناصُ كَثير من العرب هُوَ وأخواتها في هذا الباب بمثرَلَة السم مبتداً (٤) وما بعده مبنيُ عليه ، فكأنك تقول (٤) : أظُنُّ زيداً أبوه خيرُ منه ، في ذلك أنَّه بلفنا أنَّ رؤبة كان يقولُ : أظُنُّ زيدًا هو خيرٌ منك . وحدثنا عبسى أن ناساً كثيراً يقرهونها (١): يقولُ : أظُنُّ زيدًا هو خيرٌ منك . وحدثنا عبسى أن ناساً كثيراً يقرهونها (١):

<sup>(</sup> ١ ) في الأصل و ب: « لم تدخله الألف واللام » .

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٩ من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٠ من سورة المزمل.

<sup>(</sup> ع ) ط: « في هذا الباب الما مبتدأ » .

<sup>(</sup> ه ) ط : ﴿ فَكُأْنُهُ يَقُولُ ﴾ .

<sup>(</sup> ٩ ) هذا ما فى ب . وفى الأصل : « وحدثنا عيسى أن ناسا يقرءون ؟ . وفى ط : « و ناس كثير من العرب يقولون ؟ .

« وَمَا ظَلَمْنَاكُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمُونَ (١) » . وقال الشاعر ، قيس بن ذريح (٢) :

تُبَكِّنَى على الْبْنَى وأنتُ تركنُهَا وكنتَ عليها بالعَلَا أنتَ أَقْدُرُ (٣)

وَكَانَ أَبُو عَمْرُو يَقُولُ: إِنْ كَانَ لَهُو الْعَاقَلُ . ٣٩٩

وأُمَّاقُولُم (٤): ﴿ كُلُّ مُولُود يُولَّدُ عَلَى الفَطْرَة ، حَتَّى يَكُون أَبُواهُ هَا اللَّذَانَ يهوِّدانه وينصِّر انه ﴾ ، ففيه ثلاثة ُ أُوجه : فأَلَرْفعُ وجهان والنصبُ وجه واحد (٠).

فأحد وجهي الرفع (١) أن يكون المولود مضمَراً في يكُونَ ، والأبوان مبتدآن (٧) ، وما بعدها مبنيُّ عليهما ، كأنه قال : حتَّى يكون المولود أبواه

والشاهد فيه استمال ﴿ أَنْتَ ﴾ هنا مبتدأ ورفع ﴿ أُقدر ﴾ على الخبر . ولو كانت القوافي منصوبة لنصب أقدر وجعل ﴿ أَنْتَ ﴾ فصلا .

<sup>(</sup> ٢ ) أبن يعيش ٣ : ١١٢ و تفسير أبي حيان ٨ : ٢٧ واللسان ( ملا ١٦١ ).

<sup>(</sup>٣) يذكر تتبع نفسه للبنى بعد طلاقها . والملا : ما اتسع من الأرض . أى كنت أكثر قدرة عليها وأنت مقيم معها بالملا قبل طلاقها . يأسى على ما كان منه فى ذلك .

<sup>(</sup>٤) هذا حديث رواه البخارى فى كتاب الجنائز وكتاب القدر ، وكذا رواه مسلم فى كتاب القدر.. انظر الألف الختارة ١ : ١٣٨ الحديث ٩٦.

<sup>(</sup> ٥ ) ط : ﴿ فَالرَّفَعُ مِن وَجِهِينَ وَالنَّصِبِ مِن وَجِهُ وَاحْدَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ذكر السيرانى وجها ثالثاً ، وهو أن يكون فى يكون ضمير الشأن ، وما بعده مبتدأ وخبر مفسر له .

<sup>(</sup>٧) ط: د و الوالدان مبتدآن ، .

اللَّذَان يهوِ دانه وينصِّر أنه . ومن ذلك قول الشاعر ، رجل من بني عَبْس (١): إذا ما المَـر ، كان أبوه عَبْسُ فَسَبْكُ ما تريد إلَى السَكلام (٣) وقال آخر :

متى ما يُفَدِّ كُسبًا يكنْ كلُّ كُسبه له مَطْعَمُ من صدر يوم ومَأْ كُلُ (٣) والوجهُ الآخر: أن تُميِل يكُونَ في الأبوين ، ويكونَ ثُمَّا مبتداً [ وما بعده خبراً له ] .

والنصبُ على أن تَجعل مُمَّا فصلا .

و إذا قلت : كان زيد أنت خير منه ، وكنت أنا يومئذ خير منك (٤) فليس إلا الرفع ؛ لأنك إنَّا تَفْصِل بالذي تَعنى به الأوّل إذا كان ما بعد الفصل هو الأوّل وكان خبر هُ ، ولا يكون الفصل ما تعنى به غير ، (٥) . ألا ترى أنَّك

<sup>(</sup>١) طَ ، ب : ﴿ من عبس ﴾ . وانظر اللسان ( نصر ٦٨ ، مني ١٦٢ ) .

 <sup>(∀)</sup> فى الأصل فقط: « من الكلام » ، وأثبت ما فى ط ، ب و اللسان .

نسب البلاغة والفصاحة إلى عبس لأنه منهم ، وهم عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان . قال الشنتمرى : « وإلى هنا بمعنى من ، وفيها بعد لأنها ضدها . والأجود أن يريد فحسبك ما تريد من الشرف إلى الكلام أى مع الكلام » .

<sup>(</sup>٣) البيت من الحسين ، ولم أجد له مرجعا ، ولم يورده الشنشرى ، كما أنه ساقط من ب و بعض اصول ط .

والشاهد فيه إضار اسم « يكن » . والنقدير : يكن هو كل كسبه له مطعم وماً كل من صدر يومه ، أي أوله .

<sup>(</sup> ٤ ) ط : « أو كنت يومئذ أنا خير منك » .

<sup>(</sup> ٥ ) ط: ﴿ بِمَا تَمْنَى بِهِ غَيْرِهِ ﴾ .

TAY

لو أخرجت أنت لاستحال الكلامُ وتَفَيَّر المعنى ، وإذا أخرجت هُوَ من قولك كان زيدُ هو خيرًا منك لم يَفسد المعنى .

وأمّا إذا كان ما بعد الفصل هو الأوّل قلت: هذا عبد الله هو خير منك، وضربت عبد الله هو خير منك، فلا تكون هُو وأخواتُها فصلافها [ وفي أشباهها ها هنا ] ؛ لأنّ ما بعد الله ها هنا ليس عنزلة ما يُبنَى على المبند إ ، وإنّما ينتصب على أنه حال كا انتصب قائم في قولك: انظر إليه قائماً . ألا ترى أنك لا تقول هذا زيد هو القائم ، ولا ما شأنك أنت الظريف . أولا ترى أنّ هذا بمنزلة راكب في قولك مرّ [ زيد ] راكبًا .

فليْس هذا بالموضع الذي يَحُسُن فيه أن يكون هُوَ وأخواتُها فصلًا ، لأنَّ ما بعد الأسماء هنا لايُفسِد تركُه الكلام ، فيكونَ دليلًا على أنه فيما تكلِّمه به ، وإنَّما يكون هُو فَصلًا في هذه الحال .

هذا بابُ لا تكون هُوَ وأخواتُهَا [فيه] فصلا

ولكن يكنُّ (٢) بمنزلة اسم مبتدا . وذلك قولك : ما أظنُّ أحدًا هو خير منك ، وما أجعلُ رجلًا هو أكرمُ منك ، وما إخالُ رجلًا هو أكرمُ

<sup>(</sup>۱) هذا ما فی ط. وفی الأصل و ب: ﴿ وأما هذا عبد الله هو خیر منك ﴾ فقط. وقال السیرافی تعلیقا : سیبویه وأصحابه لا یجیزون فیه النصب إذا أدخلت هو ، لأن نصبه علی الحال ، لتمام السكلام قبله . وأجاز الكسائی فیه النصب ، وأجری هذا مجری كان ، وعبد الله مرتفع بهذا . والاعتباد فی الإخبار علی الاسم المنصوب ، وخرج علیه قراءة : هؤلاء باتی هن أطهر لكم ، أی بالنصب . (یعنی فی أطهر) .

منك (١) . لم يجعلوه فصلاً وقبله نكرة ، كما أنَّه لا يكون وصفا ولا بدلاً لنكرة ، وكما أنّ كلَّهم وأجمين لا يكرَّران على نكرة (٣) ، فاستقبحوا (٣) أن يجعلوها فصلاً في النكرة كما جعلوها في المعرفة لأنها معرفة ، فلم تُصر فصلاً إلاَّ لمعرفة كما لم تكن وصفًا ولا بدلاً إلاَّ لمعرفة .

وأمَّا أهل المدينة فيُنْزِلون هُو ً ها هنا بمنزلته بين المعرفتين ، ويجعلونها فصلا في هذا الموضع (٤) . فزعم يونس أنَّ أبا عمرٍ و رآه كُنْنًا ، وقال : احتبي

هذا الكلام إذا حمل على ظاهره غلط وسهو ، لأن أهل المدينة لم يحك عنهم إنزال هو فى النكرة منزلتها فى المعرفة ، والذى حكى عنهم هؤلاء بناتى هن أطهر لكم (أى بالنصب) ، وهؤلاء بناتى جميعا معرفتان ، وأطهر لكم منزل منزلة المعرفة فى باب الفصل . والذى أنكر سيبويه أن يجمل ما أظن أحداً هو خيراً منك ، فصلا . وليس هذا مما حكى عن أهل المدينة . والذى يصحح به كلام سيبويه أن يقال : هذا الباب والذى قبله بمنزلة باب واحد .

قلت: والذين رويت عنهم قراءة ﴿ أَطَهُر ﴾ بالنصب هم الحسن ، وزيد بن على ، وعيسى بن عمر ، وسعيد بن جبير ، ومحمد بن مروان السدى ، والحسن مولى الأنصار مدنى ، وزيد بن على بن الحسين مدنى ، وعيسى بن عمر تقفى ، وسعيد بن جبير من أزد قريش ، أما محمد بن مروان فكوفى .

<sup>(</sup>١) فى الأصل و ب: « ما أظن أحداً هو خبر منك ، وما أجعل أحداً هو أفضل منك » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « لا يكرر على نكرة » ، وفى ب : « لا يكون على نكرة » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و ب: ﴿ فَاسْتَنْقُلُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل و ب: « بمنزلتها فى المعرفة فى كان وأخواتها » . والذى فى السيرافى : « وأما أهل المدينة فينزلون هو ها هنا منزلتها فى المعرفة فى كان ونحوه » . وقال السرافى أمضا ما ملخصه :

وكان الخليل يقول: والله إنه لعظيم جعلهم هُو فصلا في الموفة وتَصْبِيرُهُم إِيَّاها بمنزلة ﴿ مَا ﴾ إذا كانت مَا لفوًا ﴾ لأنّ هُو بمنزلة أبُوهُ ﴾ ولكنهم جعلوها في ذلك الموضع لغوًا كما جعلوا ما في بعض المواضع بمنزلة لَيْسَ ﴾ وإثما قياسُها أن تكون بمنزلة كمَّا ثَمَا وإثما . ومما يقوَّى ترك ذلك في النكرة أنه لا يستقيم أن تقول: ﴿ رجل خير منك (٣) ﴾ . ويقول: لا يستقيم أظن رجلا خيرا منك ، فإن قلت: لا أظن رجلاً خيرا منك فجيد بالغ. ولا تقول: أظن رجلاً خيرا منك أحد ، فلمَّا خالف المعرفة أظن رجلاً خيرا منك ، حتَّى تنفى و تجعله بمنزلة أحد ، فلمَّا خالف المعرفة في الواجب الذي هو بمنزلة الابتداء ، لم يجر في النفى (٤) مجراه لأنه قبيت في الواجب الذي هو بمنزلة الابتداء ، لم يجر في النفى ثرك الفصل .

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ فَى هَذَهُ فَى اللَّحَنَ ﴾ . وانظر مجالس ثعلب ٤٢٧ وتفسير أبي حيان ٥: ٧٤٧ . وقال أبو حيان : ﴿ ورويت هذه القراءة عن مروان ابن الحسكم ﴾ .

والكلام بعده ساقط من ط.

<sup>. (</sup> ٢ ) الآية ٧٨ من سورة هود .

<sup>(</sup>٣) الكلام بعده إلى كلة ﴿ولا تقولِ ساقط من ط ثابت في الأصل، ب.

<sup>(</sup>٤) ط: ﴿ فِي النَّكُرة ﴾ .

#### هذا باب أي

اعلم أنَّ أيَّا مضافا وغيرَ مضاف بمنزلة مَنْ . ألا ترى أنَّك تقول: أَىُّ أفضلُ ، وأَىُّ القومِ أفضلُ . فصار المضافُ وغيرُ المضاف بَجريان مجرى مَنْ ، كا أنَّ زيدًا وزيدَ مَنَاةَ يَجريان مجرى عمرو ، فحالُ المضاف في الإعراب والخسن والقبح كحال المفرد . قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ أَيًّا مَا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ النَّهُ عَنَ كحسنه مضافا .

وتقول: أيَّها تشاء لك ، فَتَشَاء صلةٌ لأيُّها حتَّى كَمل اسمًا ، ثم بنيتَ لَك على أيُّها ، كأنك قلت : الذي تشاء لك (٢) . وإن أضمرت الفاء جاز وجزمت تشأ ، ونصبت أيَّها . وإنْ أدخلتَ الفاء قلت : أيَّها تشأ فلك ، لأنّك إذا جازيت لم يكن الفعلُ وصلا (٣) ، وصار بمنزلته في الاستفهام إذا قلت أيَّها تشاء ؟

وكذلك ﴿ مَنْ ﴾ تَجرى مجرى أيٍّ في الذي ذكرنا وتَقع موقعه .

وسألتُ الخليل رحمه الله عن قولم: اضربْ أيَّهم أفضلُ ؟ فقال: القياس النصب ، كما تقول: اضرب الذي أفضلُ ، لأنَّ أيًّا في غير الجزاء والاستفهام عنزلة الذي ، [كما أنّ مَنْ في غير إلجزاء والاستفهام بمنزلة الذي ، [كما أنّ مَنْ في غير إلجزاء والاستفهام بمنزلة الذي ] .

<sup>(</sup>١) الآية ١١٠ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) ما بعده إلى « و نصبت أيها » ساقط من ط ثابت فى بعض أصولها . وقال السيرافى تعليقا : فقال ألراد " : إضار الفاء إنما يجوز في الشعر . قال أبوسعيد : وليس كذلك ، إنما أراد : إذا أضمرت في الموضع الذي يجوز إضاره ، على ما ستقف عليه في باب المجازاة ، وكان حكمه أن تنصب أيها لجمل الشرط و تجزم فعل الشرط .

<sup>(</sup>٣) ط: لا فان أدخلت الفاء جزمت فقلت: أيها تشأ فلك ؛ من قبل أنك إذا جازيت لم يكن الفعل وصلا » .

وحد ثنا هارون (١) أنّ ناسًا ، وهم الكوفيون (٢) يَقْر ، ونها : « ثُمَّ لَنَثْرِ عَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيَّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عُتِيبًا » ، وهى لغة جيدة ، نصبوها كما جرّ وها حين قالوا : امرُرْ على أيّهم أفضلُ ، فأجراها هؤلاء مجرى الذي إذا قلت : اضرب الذي أفضلُ ، لأنك تنزيل أبًا ومَنْ منزلة الّذي في غير الجزاء والاستفهام .

وزعم الخليل أنّ أيّهم إنَّ عا وقع فى اضرب أيّهم أفضلُ على أنّه حكاية ، كأنّه قال: اضرب الذى يقال له أيّهم أفضلُ ، وشبّهه بقول الأخطل (٣) : ولقد أبيتُ مِن الفتاة بمنزل فأبيتُ لا حَرَجٌ ولا مَحرومُ (٤)

(۱) هو هارون بن موسى القارئ الأعور النحوى صاحب القرآن والعربية ، كان بهودياً فأسلم ، وروى له البخارى ومسلم . توفى فى حدود السبعين ومائة . إنباه الرواة ٣ : ٣٦١ .

وانظر ما سبق في تقديم الجزء الأول من سيبويه ص ١٣ .

( ٢ ) ط: « وحدثنا هارون أن الكوفيين يقرءونها » . والكوفيون هم عاصم ، وحمزة ، والكسائي .

(٣) ديوانه ٨٤ وابن الشجرى ٧: ٧٩٧ وابن يعيش ٣: ١٤٦ / ٧: ٨٧ والإنصاف ٧١٠ والحزانة ٢: ٥٥٣ ط: ﴿ بقوله ﴾ فقط . ولم يعوض له الشنتمرى بنسبة أو شرح في الشواهد المطبوعة، لكن صاحب الحزانة أثبت شرحه، وهذا دليل على نقص النسخة التي نشرت على هامش طبعة بولاق من سيبويه .

( ٤ ) أبيت بمنى أصير ؛ ويروى : ﴿ وَلَقَدُ أَكُونَ ﴾ ، والفتاة : الجارية الشابة . بمنزل : بمنزلة موموقة . يريد أنه كان فى شبابه محبوباً عند الفتيات . وأبيت الثانية بمنى السهر لبلا . والحرج : الآثم ، او هو المضيق عليه .

والشاهد فيه رفع حرج ومحروم ، وكان وجه الكلام نصبهما على الحال. ووجه الرفع عندالحليل أن يحمل على الحكاية بتقدير فأبيت كالذي يقال له لاحرج

وأمَّا يُونس فَبَرْعم أنه بمنزلة قولك: أشههُ إنَّك لَرسولُ الله.

واضرب معلّقة (١) . وأرى قولم . اصرب أنّهم أفضل على أنّهم جعلوا هذه الضمّة بمنزلة الفتحة فى خسة عشر ، و [ بمنزلة ] الفتحة فى ألا نَ [ حين قالوا من الآن إلى غد ] ، ففعلوا ذلك بأنهم حين جاء مجيئًا لم تجيئً أخواته عليه إلاّ قليلا ، واستُعمل استعالاً لم تُستَعْمله أخواته إلاّ ضعيفا . وذلك أنّه لا يَكاد عربي يقول : الذي أفضل فاضرب ، واضرب من أفضل ، حتى يدخل هو (٢) . ولا يقول : هات ما أحسن حتى يقول ما هو أحسن . فلنّا كانت أخواته مفارقة له لا تستعمل كما يُستعمل (٣) خالفوا بإعرابها إذا استعملوه على غير ما استعملت عليه أخواته إلاّ قليلا . كما أنّ قولك : يا ألله حين خالف (٤) بسائر ما فيه الألف واللام لم يحذفوا ألفه ، وكما أنّ ليس لنّا خالفت إسائر الفعل ] ولم تصرّف تصرّف الفعل ثركت على هذه الحال .

وجاز إسقاط هُوَ فَي أَيِّهِم كَمَا كَان : لا عليك (٥) ، تخفيفا ، ولم يجزُّ في أُخواته إلاَّ قليلاً ضِعيفا .

<sup>=</sup> ولا محروم . ولا يجوز رفعه على إضار مبنداً كما لا يجوز كان زيد لا قائم ولا قاعد على تقدير لا هو قائم ولا هو قاعد ؟ لأنه ليس موضع تبعيض ولا قطع فلذلك حمله على الحكاية .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل فقط: «يعني بقوله معلقة ، أي تعلقها فلا تعملها في شيء ، وتجعل أبهم أفضل على الاستفهام » .

<sup>(</sup>٧) ط: ﴿ وَاضْرِبِ الذِي أَفْضُلُ حَتَّى يَقُولُ هُو ﴾ .

<sup>(</sup> ٣ ) ط: « استعمل » .

<sup>(</sup>٤)ط: ﴿ لما خَالَفْت ﴾ .

<sup>(</sup> ٥ ) ط: ﴿ وَجَازَ سَقُوطُ هُو فَي أَمِمُ كَمَا قَالَ لَا عَلَيْكُ ﴾ .

وأمَّا الذين نصبوا فقاسوه وقالوا: هو بمنزلة قولنا اضرب الذين أفضلُ، إذا أَثَرُنا أن نَسَكلُم به(١). وهذا لا يَرفعه أحدُ .

ومن قال: امُورْ على أَيُّهم أفضلُ قال: امُورْ بأيُّهم أفضلُ ؛ وها سَو او (٣). فإذا جاء أيُّهم مجيئًا يَحسُن على ذلك الجيء أخواته ويكثر (٣) رُجع إلى الأصل و [ إلى ] القياس ، كما ردّوا ما زيد للا منطلق إلى الأصل [ و إلى القياس ] .

وتفسير الخليل رحمه الله ذلك الأوّلُ بعيدٌ ، إنَّما يجوز في شعر أو في اضطرار . ولو ساغ هذا في الأصحاء (٤) لجاز أن تقول : اضرب الفاسقُ الخبيثُ [ تريد الذي يقال له الفاسقُ الخبيثُ ] .

وأمَّا قول يونس فلا يشبه أشهدُ إنَّك لمنطلق (°). وسترى بيان ذلك في باب إنّ وأنَّ إن شاء الله .

ومن قولها: اضرب أَى أفضلُ. وأمّا غيرها فيقول: اضرب أيّا أفضلُ. ويقيس ذا على الَّذِي وما أشبهه من كلام العرب ، ويسلِّم في ذلك المضاف إلى قول العرب ذلك(٦) ، يعنى أشِّهم ، وأجروا أيّا على القياس.

<sup>(</sup>١) يقال أَثْرِ أَن يفعل كذا أَثْرًا ، وآثر إيثارا ، أَى فضَّ ل وقدًّم .

<sup>(</sup>٢) ط: ﴿ وَهَا سُواهِ ﴾ . السيراني : كأنه قد شمع على أيهم أفضل أكثر من بأيهم ، أو المسموع هو على أيهم ، ويكون بأيهم قياساً عليه ، لأنه لا فرق بينهما .

<sup>(</sup>٣) ط: « ويكثرن ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل و ب: ﴿ وَلُو اتَّسِعُ هَذَا ﴾ نقط.

<sup>(</sup> ٥ ) ط: ﴿ فَلَا يَشْهُ أَشْهِدُ إِنْكُ لَزِيدٍ ﴾ .

<sup>(</sup> ٦ ) ط : « و يستِّلم ذلك الضمة في المضافة لقول العرب ذلك ٧ ، و «يعني · أيهم » ساقطة من ط .

ولو قالت العربُ اضربُ أَى أَفضلُ لقلتَه ، ولم يكن بُدُ من متابعتهم . ولا ينبغى لك أن تَقيس على الشاذِّ للنكر في القياس ، كما أنك لا تَقيس على أمس أَمْسك ، ولا على أتقولُ أيقولُ ، ولا حائرً أمثلةِ القول ، ولا على الآنَ آئك . وأشباه هذا كثيرُ .

ولو جعلوا أيّا في الانفراد بمنزلته مضافًا لكانوا خُلَقَاء إنْ كان بمنزلة الله معرفةً أنْ لا ينوّن ؛ [لأنّ كلّ اسم ليس يَتمكّنُ لا يَدخله التنوينُ في المعرفة ويَدخله في النكرة]. وسترى بيان ذلك فيا ينصرف ولا ينصرف إن شاء الله .

وسألته رحمه الله عن أيّى وأينك كان شرًا فأخزاه الله ؟ فقال : هذا كقولك : أخزى الله السكاذب منّى ومنك ، إنّما يريد منّا . وكقولك : هو بينى وبينك ، تريد هو بيننا . فإنّما أراد أينّا كان شرًا ، إلاّ أنهما لم يشتركا فى أى ولكنّه أخلصه (۱) لكل واحدٍ منهما . وقال الشاعر ، العبّاس ابن مرداس (۲) :

فأيِّي ما وأيُّك كان شرًا فسيقَ إلى المُقامة ِ لا يَرَاها (٢)

<sup>(</sup>١) فى الأصل و ب: ﴿ وَلَكُنَّهُمَا أَخْلُصَاهُ ﴾ ، والمراد أن المُنكُمُم قد أخلص لفظ ﴿ أَى ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ط: « وقال الشاعر العباس بن مرداس » . وانظر ابن يعيش ٢: ١٣١ والحزانة ٢ : ٧٣٠ واللسان ( أيا ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) المقامة ، بالضم : المجلس وجماعة الناس ، والمراد أعماه الله حتى صار يقاد إلى مجلسه . وفى ب : ﴿ إِلَى الرحية ﴾ ! ورواه الشنتمرى : ﴿ إِلَى المنية ﴾ . ويروى : ﴿ فقيد إِلَى المقامة ﴾ . وجيء بالفاء لأنه دعاء ، فهو كالأمر فى وجوب الفاء .

وقال خِدَاشُ بن زُهَير (١) :

ولقد عَلَمِتُ إِذَا الرِّجَالُ تَنَاهَزُوا أَبِّي وأَيُّكُم أَعَزُ وأَمْنَمُ (٢)

وقال خداش أيضاً (٣) :

فَأَيِّي وَأَيُّ ابْنِ الْخُصَيْنِ وعَنَّعْتُ عَداةً النَّقَّيْنَا كَانَ عَندك أَعْذَرَا(٤)

#### هذا باب مجرى أي مضافًا على القياس

وذلك قولك: اضرب أبَّهم هو أفضل ، واضرب أبَّهم كان أفضل ، واضرب أبَّهم كان أفضل ، واضرب أبَّهم أبوه زيد . جرى ذا على القياس لأن « الذي » بَحسن ها هنا . ولو قلت : اضرب أبُّهم عاقل رفعت ، لأن الذي عاقل قبيحة (٥) .

والشاهد فيه إفراد ﴿ أَى ﴾ لكل واحدمن الاسمين وإخلاصهما له ﴾ توكيدا. والمستعمل أضافتها إليهما معا ، فيقال ﴿ أَينا ﴾ ، وما زائدة للتوكيد.

<sup>(</sup>١) ابن يعيش ٢ : ١٣٣ واللسلن ( نهز ٢٨٩ ) .

<sup>(ُ</sup> y ) تناهزوا : افترص بعضهم بعضا فی الحرب ، أی انتهز كل منهم الفرصة من صاحبه فبادره . وفی الشنتمری : « افترس » بالسین ، تحریف .

والشاهد فيه إفراد ﴿ أَى ﴾ لَـكُل من الاجمين ، كما سلف في الشاهد السابق . ( ٣ ) في الأصل ، ب : ﴿ خداش بن زهير ﴾ .

<sup>(</sup>ع) في الأصل و ب: ﴿ أَيْ ﴾ بالحرم . وفي الأصل : ﴿ وعبعب ﴾ ، وفي ب: ﴿ وعبعب ﴾ ، وفي ب: ﴿ وعبعب ﴾ ، وفي ب: ﴿ وغبعب ﴾ ، وفي ب: ﴿ وفي بالحالم التقينا ﴾ ، وما أثبت من الأصل و بيطابق معظم أصول ط . وفي بط : ﴿ كَانَ بِالْحَلْفُ أَعْدِرًا ﴾ ، وهي إحدى روايتي الشنتري. وفي ب: ﴿ كَانَ عَنْدُكُ أَعْدِرًا ﴾ . والحلف : تعاقدالقوم واصطلاحهم، والشاهد فيه كالشاهد فيا قبله .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل و ب : ﴿ قبيح ﴾ .

فَإِذَا أَدْخَلَتَ هُو (١) نَصِبَتَ لَأَنَّ الذَى هُو عَاقَلُّ حَسَنُّ. أَلاَ تَرَى أَنَّكُ (٢) لَو قَلْتَ : هذا الذي هو عاقلُ ، كان حسنا .

وزعم الخليل رحمه الله أنه سمع عربيًا يقول : ما أنا بالذي قائلُ لك شيئًا. [ وهذه قليلة ] ، ومن تَكلَمَ بهذا (٣) فقياسهُ اضربْ أيُّهم قائلُ لك شيئًا ·

قلتُ : أفيقال : ما أنا بالذي منطلق ؟ فقال : [ لا فقلتُ : فما بالُ المسألة الأولى ؟ فقال : لأنه] إذا طال الكلام فهو أمثلُ قليلاً ، وكأنَّ طوله عوض من ترك هُو . وقلَّ من يتَكلَّم بذلك .

#### هذا باب أي مضافاً إلى مالا يكلل اسماً الا بصلة

فن ذلك قولك: اضرب أي من رأيت أفضلُ. فَمَنْ كَمَلَ اسماً بر أيْت وصار بمنزلة القوم ، فكأنك قلت: أي القوم أفضلُ ، وأيهم أفضلُ ، وصار بمنزلة القوم ، فكأنك قلت: أي القوم أفضلُ ، وتقول: أي الذين رأيت في الدار أفضلُ . وتقول: أي الذين رأيت في الدار أفضلُ ، وقول الذين رأيت ، لأنك ذكرت أفضل ؟ لأن رأيت من صلة الذين (٤) ، وفيها متصله بر أيت ، لأنك ذكرت موضع الرؤية ، فكأنك قلت أيضاً :أي القوم أفضلُ وأيهم أفضلُ ، لأن فيها لم تغير الكلام (٥) عن حاله . كما أنك إذا قلت : أي من رأيت قومة أفضلُ ؟

<sup>(</sup>١) ط: « فان قلت اضرب أيهم هو عاقل ».

<sup>(</sup> ٢ ) السكلام بعد «نصبت» إلى هنا ساقط من الأصل و ب 6 و بدله فيهما : « لأنك » .

<sup>· ( 4 ) :</sup> b ( 4 ).

<sup>(</sup>٤)ط: «وأى من رأيت فى الدار أفضل لأن رأيت صلة » . بدل « وكذلك أى » . . الخ.

<sup>(</sup> o ) ط: « لا تغير الكلام ».

كَانَ بَمْثُرَلَةً [ قُولُك ] : أَيُّ مَن رأيتَ أَفْضُلُ . فالصلةُ مَعْمُلَةً وغيرَ معملةٍ في القومِ سَو الد .

وتقول: أيَّ من في الدار رأيت أفضل ، وذاك لأنَّك جملت في آلدَّارِ صلة فتم المضاف ليه أيُّ اسماً ، ثم ذكرت رأيت ، فكأنَّك قلت: أيَّ القوم رأيت أفضل ، ولم تجمل في الدَّارِ ها هنا موضعاً للرؤية.

[ وتقول: أَيُّ مَن فى الدار رأيت أفضلُ ، كأنك قلت: أَيُّ مَن رأيت فى الدار رأينه زيد ، إذا أردت أن تجعل فى الدار أفضلُ ]. ولو قلت أَيُّ مَن فى الدار رأينه زيد ، إذا أردت أن تجعل فى الدَّارِ موضعاً للرؤية لجاز. ولو قلت: أَيُّ مَن رأيت فى الدار أفضلُ ، قد مت أو أخّرت سواله ].

وتقول فى شىء منه آخر : أَىُّ مَن إِن يَأْتِنَا نَصْطِه ثُكْرِمُهُ. فهذا إِنْ جعلتَهُ استفهاماً فإعرابُه الرفع، وهو كلام صحيح ، من قبل أنَّ إِن يَأْتِنَا نَمْطُهِ صَلَةً لَمَنْ فَكُلَّلُ اسْحاً . أَلا ترى أُنَّكَ تقول مَن إِن يَأْتِنَا نُعْطِه بِنُو فَلاَنٍ ، كَأْنَكَ قلت : القومُ بِنُوفَلاَن ، ثُمُ أَصْفَتَ أَيَّا إِلَيه ، فَكُأْنَكَ قلت : أَيُّ القوم نُنُوفُلاَن ، ثمُ أَصْفَتَ أَيَّا إِلَيه ، فَكُأْنَكُ قلت : أَيُّ القوم نُنُوفُلاَن ، ثمُ أَصْفَتَ أَيَّا إِلَيه ، فَكُأْنَكُ قلت : أَيُّ القوم نُنُكُومُهُ ] ؟

فَإِن لَمْ تُدُخِل الْهَاءَ فَى نُكُرِمُ (١) نصبتَ ، كَأَنَّكُ قَلَت : أَيَّهُم نُكُرِمُ . فَإِنْ جَعَلَتَ السكلامَ خَبراً فَهُو مِحَالَ ، لأَنَّهُ لا يَحْسَن [ أَن تقول ] فَي الْخَبِرِ : أَيُّهُم نُكُرِمُهُ .

ولكنَّكَ إِنْ قلت (٢) أَيُّ مَن إِن يَأْتِنَا نُعْطِهِ نُكُرِمُ تَهِينُ ، كَان

<sup>(</sup>١) في الأصل و ن : « نكرمه ».

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل و ب : ﴿ فَإِنْ قَلْتَ ﴾ .

فى الخبر كلاماً ، لأنّ أبَّهم بمنزلة الَّذي فى الخبر، فصار تَكُومُ صلةً ، وأعملت بُهِينُ ، كَأَنَّكُ قلت : الذي نُكُومُ نُهُينُ .

وتقول : أَيَّ مَن إِن يَأْتِنَا نُعْطُه نُكُرِمْ ثُهِنْ ، كَأَنْكُ قَلْت : أَيَّهُم نُكْرِمْ يُهِنْ .

وتقول: أَيُّ مَن يَـاْتينا يريدُ صلَتنا فنحدَّثُهُ ، فَيستَحيلُ فى وجه ويجوز فى وجه .

فأمَّا الوجه الذي يستحيل فيه فهو أن يكون يُريدُ في موضع مُريد إذا كان حالاً فيه وقع الإتيان ، لأنَّه مملَّق بيأ تيناً ، كما كان فيها معلَّقاً برَأْ يت في : أيُّ من رأيت في الدار أفضلُ ، فكأنك قلت : أيُّهم فنحدُّ ثهُ . فهذا لا يجوز في خبر ولا استفهام .

وأمَّا الوجه الذي يجوز فيه فأنْ يكون بُريهُ مبنيًّا على ما قبله ، ويكون يَرُيهُ مبنيًّا على ما قبله ، ويكون يَأْتينَا الصِّلة . فإن أردت ذلك كان كلاماً ، كأنك قلت : أيَّهم بريد صلَّتنا فنحدُّثُهُ [ وفنحدُّثَه إن أردت الخبر ] .

وأمَّا أَىَّ مَنْ يَأْتِينَا فَنحَدُّنَهُ فَهُو مِحَالَ. لأَنَّ أَيَّهُمْ فَنحِدُّنَهُ مِحَالَ. فَإِنْ أَخرجت الفاء [ فقلت : أَىَّ مَن يأتينى نُحَدُّثُهُ ] ، فهو كلام فى الاستفهام ، محالُّ فى الإخبار .

و تقول: أَىَّ مَن إِنْ يَا تِه مَن إِن يَاتِنا نَعْطِه يُعْطِه تَأْتَ يَكُرِمْكَ . وذلك أَن مَن الثانية صلتُهَا إِن يَاتِنا نَعْطِهِ ، فصار بَمْزلة زيد ، فَكَأَنك قلت : وَالَّ مَن الثانية صلتُهَا إِن يَاتِنا نَعْطِهِ ، فصار إِنْ يَأْتِه زيد يُعْطِه صلة لمَن الرَّولى ، فَكَأَنَك قلت : أَيِّم تَأْتِ يُكُرِمْكُ ، فصار إِنْ يَأْتِه زيد يُعْطِه صلة لمَن الأُولى ، فَكَأَنَكَ قلت : أَيِّم تَأْتِ يُكُرِمْكُ .

فِميعُ ماجاز وحسُن في أيّهم هاهنا جاز في : أَىّ مَن إِن يأته مَن إِن يأتنا نُعْطِه يُعطِه ، لأنَّه بمنزلة أيّهم .

وسألتُ الخليل رحمه الله عن [ قولهم ]: أيَّهن قلانة وأيَّتهُن قلانة (١) فقال : إذا قلت أيّ فهو بمنزلة كلّ لأن كلاً مذكّر بفع للمذكّر والمؤنّث و [ هو أيضا ] بمنزلة بعض ، فإذا قلت أيّتُهن فإنّك أردت أن تؤنّث الاسم ، كما أنّ بعض العرب فيا زعم الخليل رحمه الله يقول : كُلّتُهُن [ منطلقة ] .

#### هذا باب أيّ اذا كنت مستفهما بها عن نكرة

وذلك أنَّ رجلاً لوقال: رأيتُ رجلاً قلتَ : أيًّا ؟ فإن قال:رأيتُ رجلين قلتَ : أَيَّيْنِ ؟ وإن قال : رأيتُ رجالاً قلتَ : أَيِّينِ؟ فإن أَلحقتَ يَافَتَى [في هذا الموضِع] فهي على حالها قبل أن تُلحِق يَافَتَى.

وإذا قال رأيتُ امرأةً قلتَ : أَيَّةً يافتى؟ فإنْ قال : رأيتُ امرأتينِ قلتَ : أَيَّاتٍ يافتى؟ قلتَ : أَيَّاتٍ يافتى؟

فإن تكلَّمُ بجميع ما ذكرنا مجرورا جررتُ أيَّا، وإن تكلَّمَ به مرفوعاً رفعتُ أيَّا، لأنك إنما تسألهم على ما وضَعَ عليه المتكلِّمُ كلامة (٣).

قلتُ : فإن قال : رأيتُ عبدَ الله أو مررتُ بعبد الله ؟ قال : فإنَّ الله ؟ [ وأَيُّ عبدُ الله ؟

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ أَيْتِهِنْ فَلَانَةً وَأَيِّهِنْ فَلَانَةً ﴾ .

<sup>(</sup> Y ) ط : « او أن رجلا» .

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ لَانِكَ إِنَّمَا تَسْتَفْهِمُ عَلَى مَا وَضَعَ الْمُسْكُمُمْ عَلَيْهُ كِلَامُهُ ﴾ .

لا يكون إذا جئت بأى إلاَّ الرفعُ (١) ] ، كما أنه لا يجوزُ إذا قال: رأيتُ عبدَ الله عبد الله أن تقولَ مَنَا(٢) ؟ [ وكذلك لا يجوزُ إذا قال رأيتُ عبدَ الله أن تقول أيًا ؟

ولا تجوز الحكاية ُ فيها بعد أَى كها جاز فيها بعد مَنْ ؛ وذلك أنّه إذا قال رأيت عبد الله قلت : أَى عبد الله عبد الله عبد الله ؟

وإنَّما جازت الحكايةُ بعد مَنْ فى قولك مَنْ عَبْدُ الله ، لأَنَّ أَيَّا واقعةٌ على كلَّ شيءٍ ، وهى للاَدَمييَّينَ . ومَنْ أيضا مُسَكَّنةٌ فى غير بابها ، فكذلك يجوز أَن تَجعل ما بعد مَنْ فى غير بابه ] .

#### هذا باب من اذا كنت مستفهما عن نكرة

اعلم أنك تثنّى مَنْ إذا قلت رأيتُ رجلين كما تثنّى أيّا ، وذلك قولك: رأيتُ رجلين كما تثنّى أيّا ، وذلك قولك: رأيتُ رجلان منانِ ، [ وأتانى رجلان فتقولُ : مَنانِ ، [ وأتانى رجالاً فتقولُ : مَنانِ ، [ وأتانى رجالاً فتقولُ : مَنُونَ ] . وإذا قال : رأيتُ رجالاً قلت : مَنينَ ، كما تقول أيّينَ . وإنْ قال رأيتُ المرأة قِلت : مَنةُ ؟ كما تقول

<sup>(</sup>١) السيرافي ما ملخصه :وإنما فصلوا بين الممرفة والنكرة في المسرّلة فاكتفوا في النكرة بذكر السمو الحبر، لأن المسرّلة في النكرة بذكر الاسمو الحبر، لأن المسرّلة عنهما على وجهين مختلفين ، ففرقوا بينهما لذلك ، فأما المسرّلة عن النكرة فإنما هي عن نعتها ، فلابد من ذكر ها لأن الجواب نعت ولا بد من ذكر المنعوت .

<sup>(</sup> ٢ ) الكلام بعده إلى نهاية الباب ساقط من الأصل و ب ، والتكلة من ط.

أَيّةً . [ فإنْ وَصَلَ قال مَنْ يافتى ، للواحد والاثنين والجميع ]. وإن قال رأيتُ المرأتين قلت مَنتَيْنُ كما قلت أيتنين ، إلا أنّ النون مجزومة . فإنْ قال : رأيتُ نساء قلت : مَناتُ كما قلت أيّاتٍ ، إلا أنّ الواحد يخالفِ أيا في موضع الجمر والرفع ، وذلك قولك : أتاني رجل فتقول منو ، وتقول مردت برجل إفتقول ] مني . وسنبين وجه هذه الواو والياء في غير هذا الموضع إنْ شاء الله .

فأَى في [موضع] الجرّ والرفع إذا وقفت عنزلة زَيْدٍ وعَرْوٍ ، وذلك لأنَّ التنوين لا يَلحق مَنْ في الصلة وهو يَلحق أينًا فصارت بمنزلة زَيْدٍ وعَرْوٍ ﴿. ﴾ وأمَّا مَنْ فلا يَنُون في الصلة ، فجاء في الوقف مخالفاً .

وزعم الخليل أنَّ مَنَهُ وَمَسَتَيْنُ وَمَنَيْنُ وَمَنَاتُ وَمَنِينُ (١) كُلُّ هذا فى الصلة مُسْكُن النون، وذلك أنَّك تقول إذا قالرأيتُ رَجَالاً أوْ نساء أو امرأةً أو امرأتين، أو رجلا أو رجلين: مَنْ يافتي.

وزعم الخليل رحمه الله أن الدليل على ذلك أنَّك تقول مَنُوفى الوقف ، ثم تقول مَنْ يافتَى، فيصيرُ بمنزلة قولك مَن قال ذاك افتقول: مَنْ يافتَى إذا عنيت جماعة من يافتَى إذا عنيت جماعة من قول من قال ذاك ، إذا عنيت جماعة من وإنَّا فارقَ بابُ مَنْ بابَ أَى أَنَّ أَيًّا في الصلة يثبت فيه التنوينُ ، تقول : أَى ذا وأيَّةُ ذه (٧) من يقول (٣) : أيُّونَ وزَعم أنَّ من العرب ، وقد سمعناه من بعضهم ، من يقول (٣) : أيُّونَ

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ منتين ومنه ومنات ومنين ومنين ﴾ .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل و ب: ﴿ هذه ٤ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل و ب : « وقد زعموا أن بعض العرب يقولون ٢ ، لكن فى ب : « يقول ٢ .

هؤلاءِ ، وأيّان هذان . فأَى قد تُجْمَع في الصلة وتضاف وتثنّى وتنوَّن ، ومَنْ لا يَثَنَّى ولا يُجْمَع في الاستفهام [ ولا يضاف ] ، وأَى منوَّنُ على كلّ حال في الاستفهام وغيره ، فهو أقوى .

وحد ثنا يو نس أن ناساً (١) يقولون أبداً : مَنَا وَمَنِي وَمَنُو ، عنيت واحداً أو اثنين أو جميعا في الوقف (٢) . فمن قال هذا قال أيًا وأي وأي [إذا] عمى واحدا أو جميعا أو اثنين (٣) . [فاين وصل نو زأيًا . وإنّما فعلوا ذلك بَنْ لأنهم يقولون : مَنْ قال ذاك ؟ فيعنون ما شاءوا من العدد . وكذلك أي ، تقول أي يقول ذاك ؟ فتعنى بها جميعا وإن شاء عنى اثنين] .

وأمَّا يونس فإنه [كان] يَقيس مَنَهُ على أَيَّةً ، فيقول: مَنَهُ ومَنَهُ ومَنَهُ ومَنَهُ ، إذا قال يافتى . وكذلك ينبغي له أنْ يقول إذا أَثْرَ أَنْ لا يغيِّرها في الصلة .

وهذا بعيد<sup>(٤)</sup> ، وإنّما بجوز هذا على قول شاعِرِ قاله مرّةً في شعر ثم لم يُسمَعُ بَعْدُ<sup>(٥)</sup> :

<sup>(</sup>١)ط: ﴿ أَنْ قُومًا ﴾

<sup>﴿</sup> ٢ ﴾ فى الأصل و ب: ﴿ أَوْ جَمَاعَةُ ﴾ فقط.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل و ب: ﴿ اثنين أُو جِمَاعَة ﴾ .

<sup>(</sup>٤) السيرافى: لأن قوله ضرب من منا ، استفهام عن الضارب وعن المضروب بلفظين من ألفاظ الاستفهام ، وقد قدم الفعل على الاستفهامين ، والاسم المستفهم به يتضمن حرف الاستفهام ، ولا يكون إلا صدراً . ولو رددناها إلى ما تضمناهمن حرف الاستفهام لصار تقديره : ضرب أزيد أعمراً ؟ وهذا باطل مضمحل .

<sup>(</sup>٥) ط: «ثم لم يسمع بعده مثله قال ». والبيت لسمير بن الحارث. انظر نوادر أبى زيد ٢٢٨ والحيوان ١: ٣٢٨ ٥ ١٨٦ / ٦: ١٩٧١ والحصائص ١: ١٩٩ والحزانة ٢: ٣ والعينى ٤: ٤٨ ٤ ٥ ٥ ٥ وابن يعيش ٤: ١٦ والهمم ٢: ١٥٧ والأشمونى ٤: ٢٥ ٥ ٢٠ والتصريح ٢: ٣٨٣.

أَتُوْا نارى فقلتُ مَنُونَ أَنْتُم فقالوا الجِنُّ قلتُ عِمُوا ظَلَامَا (١) وزعم يونسُ أَنَّه صمع أعرابيّا يقول: ضرَبَ مَنُ مَنَّا ؟

وهذا بعيد لا تحكامُ به العربُ<sup>(۲)</sup> ولا يَستعمله منهم ناسُ كثير . وكان يو نس إذا ذكرها يقول لا يقبل هذا كلُّ أحد<sup>(۳)</sup> . فا إِنَّا يجور مَنُونَ يافقي على ذا .

وينبغى لهذا أنْ لا يقول مَنُوفى الوقف ، ولكن يجعله كأى . وإذا قال رأيتُ امرأةً ورجلا ، فبدأتَ فى المسألة بالمؤنَّث قلت : مَنْ ومَناً ؛ لأنك تقول مَنْ يافتى فى الصلة فى المؤنَّث . وإنْ بدأت بالمذكر قلت مَنْ ومَنَهُ ؟

وإنما مُجِعَتْ أَى في الاستنهام [ ولم تُجُمْعَ في غيره ] لأنّه إنّما الأصل ٤٠٣ فيهاالاستفهامُ، وهي فيه أكثر في كلامهم ، وإنّما تُشبه الأسماء التامة التي لا تَعتاج إلى صلة في الجزاء وفي الاستفهام . وقد تشبّه مَنْ بها في هذه المواضع (٤) [ لأنها تَعبري مجراها فيها ] . ولم تقو قواة في أي (٥) لما ذكرتُ لك ، ولما يدخلها من التنوين والإضافة (٦) .

<sup>(</sup>۱) يذكر أن الجن طرقته وقد أوقد ناراً لطعامه . ويروى : « منون قالوا : سراة الجن ، أى أشرافهم . عموا ، من وعم يعم بمعنى نعم ينعم ،أى نعم ظلامكم ، فظلاما نصب على التميز . وبعده :

فقلت: إلى الطعام ، فقال منهم زعيم: نحسد الإنس الطعاما والشاهد فيه « منون » حيث جمعه في الوصل ضرورة ، وإنما يجمع في الوقف ، وهو جمع « من » .

<sup>(</sup>٧) ط: ﴿ لا تشكلم به العرب ،

<sup>(</sup>٣) وكان يونس إلى هنا ساقط من ط ثابت في بعض أصولها .

<sup>﴿</sup> ٤ ﴾ في الأصل و ب: ﴿ وقد تشبه من به في هذا الموضع ﴾ .

<sup>(</sup> هِ ) في الأصل ، ب : « ولم يفرقوا في أيَّ ، .

<sup>(</sup> ٦ ) فى الأصل و ب و و مما يدخله من التنوين والإضافة . و بعده فيهما : =

#### هذا باب مالا تمحسن فيه مَنْ كَمَا تَحَسُنُ فَمَا فَبِلهُ (١)

وذلك أنّه لا يجوز أن يقول الرجلُ: رأيت عبد الله، فتقول مَنا، لأنّه إذا ذَكر عبد الله فا نّما يَذكر (٢) رجلا تَعرفه بعينه ، أو رجلاً أنت عنده من يعرفه بعينه ، فإلاً أنك لا تدرى من يعرفه بعينه ، إلا أنك لا تدرى الطّويلُ هو أم القصيرُ أم ابنُ زيد أم ابن عرو ؟ فكرهوا أن يُجرى هذا مجرى النكرة إذا كانا مفترقين . وكذلك رأيتُه ورأيتُ الرجل ، لا يَحسن [لك] أن تقول فيهما إلا مَنْ هو ومَن الرجلُ !) .

وقد سمعنا من العرب من يقال له ذهبنا معهم (٥) فيقول : مع مينين ؟ وقد رأيتُه ، فيقول : مع مينين ؟ وقد رأيتُه ، فيقول : منها أو رأيت منها . وذلك أنه سأله على أنّ الذين ذَكر ليسوا عنده ممن يُعرفه بعينه ، وأنّ الأمر ليس على ما وضعه [عليه] المحدّث ، فهو ينبغى له أن يَسأل في ذا الموضع كما سأل حين قال رأيت رجلا(١)

<sup>= «</sup> يقول : لم يفرقوا في أي ، إذا عنوا المؤنث والاثنين والجميع ، في الوقف والوصل ؛ كما فرقوا في من ، لتمكن أي » .

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ مَا لَا يَحْسَنَ فَيْهُ مِنْ كَمَا يَحْسَنَ فَيَا قِبْلُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲)ط: ذكر ،.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل و ب: « أنه » .

<sup>(</sup>٤) ط: ﴿ أُو مِنْ الرجل ﴾ .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل و ب: ﴿ ذهب معهم ﴾ .

<sup>(</sup>٦) السيرافي: إنما جاز أن يقول مع منين وهو يستفهم عن الهاء والمم في معهم، أو عن الهاء في رأيته، لأن المتكلم بني امر المخاطب على أنه عارف بالمكنى ولم يكن عارفاً به، فأورد مسألته على غير ما ذكره المتكلم. وكأن السائل سأل على ما كان ينبغي للمتكلم أن يكلمه به، وهو أن يقول ذهبنا مع رجال . . الخ فاما غلط المتكلم في توهمه على المخاطب، رده المخاطب إلى الحق في حال نفسه أنه غير عارف وسأل عن ذلك ، وجعل المتكلم كأنه قد تكلم به.

#### هذا باب اختلاف العرب في الاسم المعروف الفالب إذا استفهت عنه بمَنْ

اعلم أنَ أهل الحجاز يقولون إذا قال الرجلُ رأيتُ زيداً : مَنْ زيداً ؟ وإذا قال مررتُ بزيد قالوا : مَنْ زيد ؟ وإذا قال : هذا عبد الله قالوا : منْ عمدُ الله (١) ؟

وأما بنو تميم فيَر فعون على كلّ حال . وهو أقيسُ القولين .

فأمّا أهل الحجاز فإنهم حماوا قولهم على أنهم حكوا ماتسكلم به المسئول ، كا قال بعض العرب . دَعْنا من عُرْتان ، على الحكاية لقوله : ما عنده عُرْتان . وسممت عربياً مرة يقول لرجل سأله (٣) فقال : أليس قرسيًا ؟ فقال : ليس بقررشيًا ، حكايةً لقوله . فجاز هذا في الاسم الذي يكون عَلَاً فقال : ليس بقررشيًا ، حكايةً لقوله . فجاز هذا في الاسم الذي يكون عَلَاً غالباً على ذا الوجه ، ولا يجوز في غير الاسم الغالب كا جاز فيه ، وذلك أنه الأكثر في كلامهم، وهو العَلَم الأوّلُ الذي به يَتعارفون . وإنّما يُحتاج إلى الصفة إذا خاف الالتباس من الاسماء الغالبة . وإنّما حكى مبادرةً للمسئول، أو توكيداً عليه أنه ليس يسأله عن غير هذا الذي تكلّم به . [والكُنية بمنزلة الاسم] .

و إذا قال : رأيتُ أخا خالد لم يجز مَنْ أخا خالد (٣) إِلاَّ على قول من قال : دَعْنا مِن تمرتان ، و ليس بقرشيًا . والوجهُ الرفع لأنَّه ليس باسم غالب .

وقال يونس: إذا قال رجل : رأيتُ زيداً وعمراً ، أو زيداً وأخاه ،

<sup>(</sup>١) ط: « هذا زيد قالو ١: من زيد ».

<sup>(</sup> ٧ ) ط: ﴿ وَسَمَّعَتْ أَعْرَابِياً مَرَةٌ وَسَأَلُهُ رَجِّلُ فَقَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ أَخَازِيد لَمْ يَجِزُ أَخَازِيد ﴾ .

أو زيداً أخا عمرو ، فالرفع برده إلى القياس والأصل إذا جاوز الواحد ، كا تُرَدّ ما زيد للآ منطلق إلى الأصل . وأمّا ناس فا يَهم قاسوه فقالوا : تقول مَنْ أخو زيد وعمرو ، ومن عمراً وأخا زيد ، تُنْسِعُ الكلامَ بعضه بعضة بعضاً (١) . وهذا حَسَن (٢) .

فا ذا قالوا مَنْ عمراً ومَن أخو زيد ، رفعوا أخاً زيد ، لأنَّه قد انقَطع منَ الأوّل بَمن الثانى الذى مع الأخ ، فكأ نك (٣) قلت مَنْ أخو زيد ؟ كما أنلَّك تقول تَبنَّا له ووَ يْلُ له .

وسألتُ يونس عن : رأيتُ زيد بن عمر و فقال : أقول من زيد ابن عمر و ؛ [لأنّه بمنزلة اسم واحد . وهكذا ينبغي ، إذا كنت تقول يا زيد ابن عمر و ، وهذا زيد بن عمر و ، فتُسقِط ألتنوين . فأمّا من زيد الطويل فالرفع على كل حال ] ، لأن أصل هذا جرى للواحد (٤) [ لتُعر فه له بالصفة ، فلما جاوز ذلك ردّه إلى الأعرف ] . ومن نوّن زيدا جعل ابْنَ صفة منفصلة ورفع في قول يونس . فإذا قال رأيتُ زيداً قال : أي زيد ، فليس [ فيه ] إلا الرفع ، يُجريه على القياس . وإنّما جازت الحكاية في من لا يهم لمن أكثر استعالاً وهم [ ممّا ] يغيرون الأكثر في كلامهم عن حال نظائره . وإن أدخلت الواق والهاء في من فقلت : فَن أو وَمَن ، لم يكن فيا بعده إلا الرفع .

<sup>(</sup>١) في الأصل وب: ﴿ يَسِعِ السَكَارَمُ بِعَضُهُ بِعَضَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢)ط: وأحسن ٥.

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ فَصَارَ كَأُنْكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل و ب: ﴿ أُجِرِي كَالُو احد ﴾ .

#### هذا باب من إذا أردت أن يضاف لك من تسأل عنه

وذلك قولك: رأيتُ زيداً. فتقول: المنيَّ. فإذا قال(١) رأيتُ زيداً واعراً قلت: المنيَّيْنُ. فإذا ذكرَ ثلاثةً قلت: المنيِّينِ ، وتَحمل الكلام على ما حَلَ عليه المستُولُ إِنْ كان مجروراً أو منصوبا أو مرفوعاً ، كأنك قلت: القُرَشَيُّ أم الثَّقَنَيُّ. فإنقال القرشيُّ نصبَ، وإنشاء رفع على هُو، كا قال صالح في: كيف كنت ؟

فَإِنَ كَانَ المُسْتُولُ عَنْهُ مِن غَيْرِ الْإِنْسُ فَالْجُوابُ الْمَنُ وَالْمَنَةُ ، والفَّلانُ والفُلانة ؛ لأن ذلك كناية عن غير الآدَميّين .

> هذا باب إجرائهم صلة مَنْ وخبر و إذا عنيت اثنين كصلة اللَّذَيْن، وإذا عنيت جيماً كصلة اللَّذين

فن ذلك قوله عز وجل: ﴿ وَمِنْهُمْ مِن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ( " ) ومن ذلك قول العرب ( " ) فيا حد أننا يونس : مَنْ كانت أُمَّكُ وأَيَّمُنَ كانت أُمَّكُ ، أَلَحَى [تاء] التأنيث لمَّا عني مؤنثاً ( ) كا قال : يَسْتَمعُونَ [ إِلَيْكَ ] حين عني جميماً ( ) .

وزعم الخليل رحمه الله أن بعضهم قرأ : « وَمَنْ تَقْنُتُ مِنْكُنَّ لِللهِ وَرَسُولِهِ إِنَّا اللهُ عَلَيْتُ مَوْنَاً. فَإِذَا أَلَحْقَتَ النَّاء

<sup>(</sup>١) في الأصل و أَ : ﴿ فَإِنْ قَلْتَ ﴾ .

<sup>(</sup> ٧ ) الآية ٤٧ من سورة يونس .

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصل و ب : ﴿ وَمَثُلَ ذَلَكُ ﴾ فقط .

<sup>﴿</sup> ٤ ) في الأصل و ب: ﴿ لِمَا عَنِي المَّوْنَثِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل وب: ﴿ جماعة ﴾ .

<sup>(</sup>٩) الآية ٣١ من سورة الأحزاب.وهذه قراءة الجحدري والأسواري =

فى المؤنَّثَ أَلحقتَ الواو والنون فى الجميع . [ قال الشاعر حين عنى الاثنين ، وهو ] الفرزدق(١) :

تَعَالَ فَالِنُ عَاهدتَنَى لا تَخُو ُننِي نَـكُنْ مِثْلَ مَنْ يا ذِئْبُ يَصْطُحِبانِ<sup>(٢)</sup>

## هذاً باب إجرائهم ذاً وحده بمنزلة الَّذي

وليس يكون كألذًى إلاَّ مع ما ومَنْ فى الاستفهام، فيكونَ ذَا بمنزلة الذى ويكونُ ما حرف الاستفهام، وإجرائهم إبَّاه مع ما بمنزلة اسم واحد

٤٠٥

<sup>=</sup> ويعقوب فى رواية، وكذا ابن عامر فىرواية ، ورويت عن أبى جعفر وشيبة و نافع . تفسير أبى حيان ٧ : ٣٧٨ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۸۷۰ والخصائص ۲: ۲۲ وابن الشجری ۱۱۳:۲ وابن يعيش ۲: ۱۳۲ / ۲: ۱۳ والعينی ۱: ۶۹۱ والهمع ۱: ۸۷ وشرح شواهد المغنی ۲۸۱ والأشمونی آ: ۱۵۳.

<sup>(</sup>۲) وكذا رواه الشنتمرى ، والرواية المشهورة: «تعش فان عاهدتنى ». وكان الفرزدق قد اجتزر شاة ثم أعجله المسير فسار بهما ، فجاء الذئب فحركها. وهي مر بوطة على بعير ، فأبصر الفرزدق الذئب وهو ينهشها ، فقطع رجل الشاة فرمى بها إليه ، فأخذها و تنحى ثم عاد ، فقطع له اليد فرمى بها إليه ، فلما أصبح القوم خبرهم الفرزدق بما كان . ويروى : « فإن واثقتني لا تخونني » .

والشاهد فيه تثنية ﴿ يصطحبان ﴾ حملا على معنى ﴿ من ﴾ لأنها كناية عن اثنين . وقد فرق بينمنوصلتها بالنداء ﴾ لأنه موجود فى الخطاب وإن لم يذكر ه. وإن قدرت ﴿ من ﴾ نكرة ويصطحبان صفة لها كان الفصل أسهل وأقيس .

أمَّا إجراؤهم ذَا بمنزلة الَّذِي فهو قولك: ماذا رأيت ؟ فيقول: مناعُ حَسَنَ. وقال الشاعر ، لبيد بن ربيعة (١) :

آلا تَسْأَلَانِ السَرْء ماذا يُحَاوِلُ أَنَحْبُ فَيُقْضَى أَم صَلالٌ وبأطِلُ (٢) وأمَّا إجراؤهم إيَّاه مع ما بمنزلة اسم واحد فهو قولك: ماذا رأيتُ؟ فنقول: خبراً بكأنك قلت: ما رأيت؟

ومثل ذلك قولم : ماذا ترى ؟ فتقول : خيراً . وقال جلَّ ثناؤه : ﴿ مَأَذَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَأَذَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَوَا خَيْرًا (٣) ﴾ . فلوكان ذَا لَغُوا لما قالتالعرب : عَمَّاذا تَسَالُ؟

<sup>(</sup>۱) ط: ﴿ وقال الشاعر لبيد﴾ فقط . وانظر ديوانه ١٥٥ ومعانى الفراء ١: ١٣٩ والمعانى الكبير ١٠٠١ والحزانة ١: ٣٣٩ : ٥٥٦ والعينى ١: ٧، ٤٤ وشرح شواهد المغنى ٥٥ وابن الشجرى ٢: ١٧١ ، ٣٠٥ وابن يعيش ٣: ١٤٩ / ٤: ٣٣ والمخصص ١٤: ١٠٣ واللسان ( ذو ، ذوات ، حول ) .

 <sup>(∀)</sup> النحب : النذر . يقول : اسألوه عن هذا الذي هو فيه أهو نذر نذر معلى
 نفسه فرأى أنه لابد من فعله ، أم هو ضلال و باطل من أمره . و « فيقضى »
 روى بالبناء للفاعل ، أى فيقتضيه ، و بالبناء للمنهول .

والشاهد فيه رفع ﴿ أَنحِب ﴾ وما بعده ، وهو مردود على ﴿ ما ﴾ فى قوله ﴿ ماذا ﴾ . فدل ذلك على أن ذا فى معنى الذى وما بعده من صلة ، فلا إعمل فى الذى قبله . فا فى موضع رفع بالابتداء ، فلذلك رفع ما بعد همزة الاستفهام رداً علها .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٠ من سورة النحل. وقرأ زيد بن على: «خير» بالرفع ، أى النزلخير، فتطابق هذه القراءة تأويل من جعلذا موصولة، ولا تطابق من جعل ماذا منصوبة ، لاختلافهما في الإعراب. تفسير أبي حيان ٥: ٤٨٧ ، ٤٨٨ ، وانظر تفسير الآية ٢٤ من سورة النحل: « وإذا قبل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا: أساطير الأولين » في ٥: ٤٨٤ ، حيث قرأ الجهور برفع « أساطير » وقرئ شاذا « اساطر » بالنصب ،

ولقالوا : عمَّ ذا تسألُ ، [كأنهم قالوا : عَمَّ تَسألُ ] ، ولكنَّهم جعلوا مَا وذَا اسمًا وَاحداً حَبْن قالوا : إنَّما . اسمًا ومثل ذلك كمَا نَّمَا وَحْيْثُما في الجزاء .

ولو كان ذا بمنزلة الَّذِي في ذا الموضع ألبَّةَ لكان الوجهُ في ماذا رأيتَ إذا أُجابَ أن يقول : خير . وقال الشاعر ، وسممنّا بعض العرب يقوله (١٠):

دَعَى ماذا علمت ِ سَأَتَقَيِهِ ولكنْ بالمغيَّبِ نَبِّيْنِي (٢) فالَّذِي لا بجوز في هذا الموضع، وماً لا يَحسن أن تُلفيَها.

وقد يجوز أن يقول الرجلُ: ماذا رأيتَ ؟ فيقول: خيرُ ، إذاجعل ماوذا اسماً واحداً (٢) كا نه قال: ما رأيتُ خيرُ ، ولم يُحِيبُه على رَأَيْتَ.

ومثل ذلك قولهم فى جواب كيف أصبحت ؟ [فيقول] :صالح ، وفى من رأيت وليقول] : زيد ، كأنه قال : أنا صالح ومن رأيت ويد . والنصب فى هذا الوجه ، لأنَّه الجواب ، على كلام المخاطب ، وهو أقرب [ إلى ] أن

<sup>(</sup>۱) ط: « و محمناه من العرب الموثوق بهم » . وما اثبت من الأصل و ب يطابق مافى الحزانة والبيت من الحسين ، ونسبه السيوطى فى شرح شواهد المغنى ٩٩ عرضا إلى المثقب العبدى ، وليس فى قصيدته المفضلة ذات الرقم ٧٦ . وانظر الحزانة ٢ : ٥٥٤ والعينى ١ : ٤٨٨ و شرح شواهد المغنى ٣٤٣ والهمع ١ : ٨٤ واللسان (ذا ٣٤٩) .

<sup>(</sup> ٧ ) يقول: دعى ما علمته فإنى سأتقيه لعلمى منه مثل الذي علمت ، ولكن نبئينى بما غاب عنى وعنك بما يأتى به الدهر، فلن تستطيعى معرفة ذلك ، أي لا تعذليني فيما أبادر به الزمان من إتلاف مالى فى وجو ، الفتوة ، ولا تخوفينى الفقر ؛ فلسنا نعلم ما يحبئه لنا القدر .

والشاهد فيه جعله ﴿ ماذا ﴾ اسما واحداً بمنزلة الذي .

<sup>(</sup>٣) ﴿إِذَا جَمَلَ مَا وَذَا اسْمَا وَاحْدَا ﴾ ساقط مِن ط ثابت في بعض أصولها .

تأخذبه (۱). وقال عز وجلّ: «مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوّلِينَ (۲)». وقد يجوز أن تقول إذا قلت من الذي رأيت : زيداً ؛ لأنّ ها هنا معنى فيفلٍ فيجوز النصبُ ها هنا كا جاز الرفعُ في الأول .

## هذا باب ما تلحقه الزيادة في الاستفهام (m

إذا أنكرت أن تُثبت رأية على ما ذكر أو تنكر (<sup>1)</sup> أن يكون رأيه على خلاف ما ذكر أد

قالزیادة تتبع الحرف الذی هو قبلها ، الذی لیس بینه و بینها شی ا ، فاین کان مضموماً فهی واو ، و اِن کان مکسورا فهی یا ، و اِن کان مفتوحاً فهی الله ، و إِن کان ساکنا تحرّك ، لئلاً بسکن حرفان ، فیتحرّك کا بنحرّك فی الالف واللام الساکن مکسوراً ، ثم تكون الزیادة تابعة له .

فماً تَمُولُكُ مِن السواكِن كَا وصفتُ لك وتَبعثُه الزيادةُ قولُ الرجل: ضربتُ زيداً ، فتَقُولُ منكِراً لقوله: أزَيْدُنيهُ . وصارت [ هذه ] الزيادةُ

<sup>(</sup>١) في الأصل فقط: ﴿ أَن نَأْخَذُ بِهِ ﴾ .

<sup>(</sup> ٧ ) الآية ٢٤ من سورةالنحل.وانظر ما مضىفى الحاشية رقم ٣ ص١٧٠٠.

<sup>(</sup>٣) السيرافي ما ملخصه: هذا الباب كله في إنبات العلامة للإنكار ، وجعل الإنكار على وجهين: أن ينكركون ما ذكركونه أو يبطله ، كما إذا قال لك رجل: أتاك زيد ، وزيد ممنع إنيانه عندك فتنكره لبطلانه . والوجه الآخر: أن يقول أتاك زيد ، وزيد من عادته إنيانك ، فينكر أن يكون ذلك إلا كما قال . فالمثال الأول معنى قوله أنكرت أن تثبت رأيه ، والمثال الثاني معنى قوله أن تنكر أن يكون على خلاف ما ذكر .

<sup>(</sup>٤) ط: « أو أنكرت».

عَلَماً لهذا المعنى ، كَعَلَم النَّذْبة ، وتُعرَّكَ النونُ لأنها ساكنة ، ولَعرَّكَ النونُ لأنها ساكنة ، ولا يَكن حرفان .

فإن ذَكُو الاسمَ مجروراً جررته ،أو منصوباً نصبته ، [أو مرفوعاً رفعته ، وذلك قولك إذا قال ، رأيتُ زَيداً: أزيد نيه ؟ وإذا قال مررتُ بزيد : أزيد نيه ؟ وإذا قال مررتُ بزيد : أزيد نيه ؟ وإذا قال هذا زيد : أزيد نيه ؟ أ ، لأنك إنّما تسأله عمّا وضع كلامة عليه . وقد يقول لك الرجل : أتَعرف زيدا ؟ فتقول : أزيد نيه . إمّا منكراً لرأيه أن يكون على ذلك ، وإمّا على خلاف المعرفة .

وسممنا رجلا من أهل البادية قيل له : أَتَخرِج إِن أَخصِبَتِ البادية ؟ فقال : أَناَ إِنِيهُ ؟ ! منكِراً لرأيه أَن يكون على خلاف أَن يَخرِج.

ويقول: قد قدم زيد ، فتقول: أزَيْدُنيه ؟ غيرَ رادَّ عليه متعجبِا أو منكراً عليه أن يكون رأيهُ على غير أن يقدم ؛ أو أنكرتَ أن يكون قدم فقلت: أزَيْدُنيه ؟

فإنْ قلت مجيبا لرجل قال: قد لقيتُ زيداً وعرا قلت: أزيداً وعمْرَ نيه ؟ تَجعلُ العلامة في منتهى السكلام. ألا ترى أنكَ تقول إذا قال ضربتُ عَمْراً: أضربتَ عَمْرًا هُالله في منتهى السكلام. أن ضربتُ زيداً الطويل قلت: أزيداً الطويلاه ؟ تجعلها في منتهى السكلام.

وإن قلْتَ (٢):أزيداً يافتى ، نركت العلامة كما تركت علامة النأنيث والجمع وحرف اللين فى قولك: منا ومني ومنو، حين قلت يا قنى، وجعلت يا فنى بمنزلة

<sup>(</sup>١) ط: « إذا قال ضربت عمر : أضربت عمراه » على أن العلم « عمر » لا « عمرو » .

<sup>(</sup> Y ) فى الأصل و ب : « قال » .

ماهو فى من حين قلت من يا فتى ، ولم تقل منين ولا منه ولا مني ، أذهبت هذا فى الوصل ، وجعلت يا فتى بمنزلة ما هو من مسألتك (١) يمنع هذا كلّة ، وهو قولك من ومنه و أذا قال رأيت رجلاً وامرأة . فنه قد منعت من من حروف اللبن ، فكذلك هو هاهنا يمنع كما يمنع ما كان فى كلام المسئول العلامة من الأول . ولا تدخل فى يا فتى العلامة ربه المن من حديث المسئول فصار هذا بمنزلة الطويل حين منع العلامة ربيدا كما منع من ما ذكرت لك ، وهو كلام العرب (٣).

وبما تُنْبِعه هذه الزيادة من المنحر كات ، كما وصفتُ لك قولُه : رأيتُ عُمْانَ ، فتقول : أَعُمَّانَاهُ ، ومررتُ بعثمانَ ، فتقول : أَعُمَّانَاهُ ، ومررتُ بعثمانَ ، فتقول : أَعُمَّانَاهُ ، ومدرتُ بعثمانَ ، فتقول : أَعُمَّانَاهُ ، وهذا عُمَّرُ فتقول : أَعُرُوهُ ، فصارت تابعةً كما كانت الزيادةُ التي في واغُلامَهُوهُ تابعةً .

واعلمُ أنَّ من العرب من يجعل بين هذه الزيادة وبين الاسم ﴿ إِنْ ﴾ فيقول: ٤٠٧ أَعُمُرُ إِنِيهُ ، وأَزيدُ إِنِيهُ ، فكأُنهم أرادوا أنْ يزيدوا العلم بياناً وإيضاحاً ، كما قالواً : ما إِنْ ، فأ كَدُوا باإِنْ (٤) . وكذلك أوضحوا بهاها هنا ، لأن فى العَلمَ الهاء، والهاء خفيَّة ، والياء كذلك ، فإذا جاءت الهمزة والنون جاء حرفان لو لم يكن بعدها الهاء وحرف اللين (٥) كانوا مستفنين بهما (١)

<sup>(</sup>١)ط: ﴿ فِي مِسْأَلِتُكُ ﴾ .

<sup>(</sup> ٢ ) ط: ﴿ وَلَا تَدْخُلُ الْعَلَامَةُ فِي يَا فَتِي ﴾ .

<sup>(</sup> ٣ ) ط: ﴿ وهو قول العرب ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل وب: ﴿ فَأَكِدُ بِأَنْ ﴾ .

 <sup>(</sup> ٥ ) فى الأصل و ب : « وحروف اللين » .

<sup>(</sup>٦) بعده فى كل من الأصل و ب عنوان هو تكرار لعنوان الباب: « هذا باب ماتلحقه الزيادة فى الاستفهام » . وواضح أنه مقحم على نص الكتاب.

وممَّا زادوابه الهاء بياناً قولهم : اضرِبُهُ .

وقالوا فى الياء فى الوقف : سَعْدِجْ بريدون سَعْدنِي .

فا نماذ كرت لك هذا لنعلم أنهم قد يطلبون إيضاحهابنحو منهذا الذى ذكرتُ لك .

وإن شئت تركت العلامة في هذا المعنى كما تركت علامة النَّذبة .

وقد يقول الرجل: إنّى قد ذهبت ، فتقول: أذَهَبْنُوهُ ؟ ويقول: أنا خارج، فتقول: أنا إنية، تُلحق الزيادة ما لَفظَ به ، وتحكيه مبادرة له وتبيينًا أنه يُسكّر عليه ما تَسكّم به ، كما فعل ذلك في : مَنْ عَبْدَ الله؟ وإن شاء لم يسكم بما لفظ به ، وألحق العلامة ما يصحّح المهنى ، كما قال حين قال (١): أتخرج إلى البادية: [أنا إنيه ].

وإن كنت منتبتًا مسترشداً إدا قال ضربت زيداً ، فإنك لا تُلحق الزيادة . وإذا قال ضربتُه ؟ لم تلحق الزيادة أيضًا ، الزيادة . وإذا قال ضربتُه فقلتٍ : أقلت ضربتُه ؟ لم تلحق الزيادة أيضًا لأنك إنَّما أوقعت حرف الاستفهام على قلت ، ولم يكن من كلام المسئول، وإنَّما جاء على الاسترشاد ، لا على الإنكار .

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ قلت ٢ .

فهرس المجزوالثاني

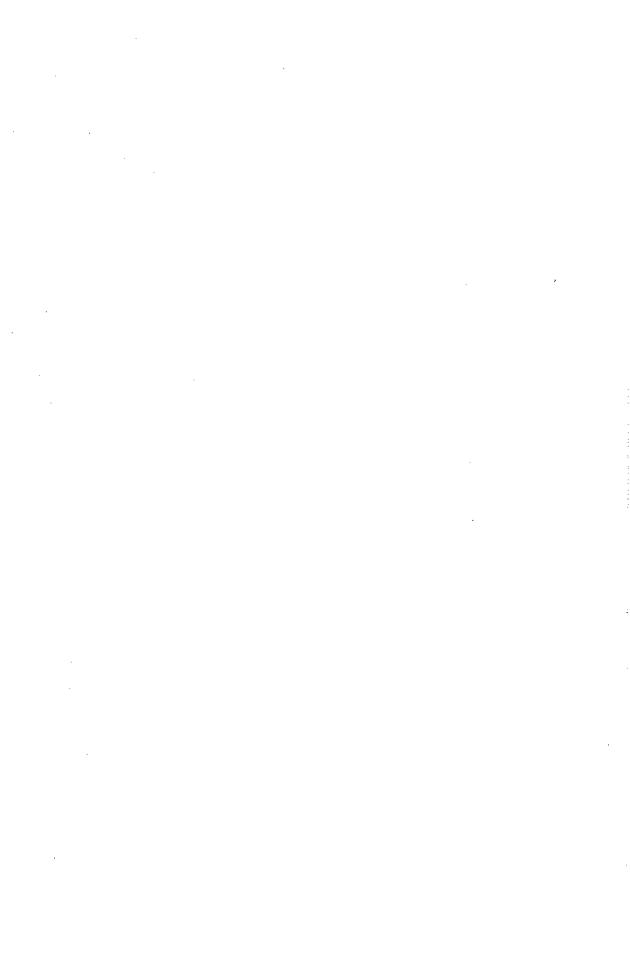

# فهرس الجزء الثانى

| صفحة |                                                       |          |     |
|------|-------------------------------------------------------|----------|-----|
| ٥    | مجرى نعت المعرفة عليها                                | باب      | عذا |
|      | بدل المعرفة من النكرة والنكرة من المعرفة وقطع المعرفة | »        | )   |
| ١٤   | من المعرفة مبتدأة                                     |          |     |
| 14   | ما یجری علیه صفة ما کان من سببه ما یجری               | <b>p</b> | v   |
|      | ما جرى من الصفات غير العمل على الاسم الأول اذا كان    | <b>Q</b> | D   |
| 22   | لشیء من سببه                                          |          |     |
| 24   | الرفع فيه وجه الكلام ، وهو قول العامة                 | ע        | ע   |
|      | ما جرى من الأسماء التي تكون صفة مجرى الأسماء          | n        | n   |
| 87   | التي لا تكون صفة                                      |          |     |
|      | ما يكون من الأسماء صفة مفردا وليس بفاعل ولا صفة       | W        | u   |
| 44   | تشبه بالفاعل كالحبسن وأشباهه                          |          |     |
|      | ما جرى من الأسماء التي من الأفعال وما أشمبهها من      | M.       | ď   |
|      | الصفات التي ليست بعمل وما أشبه ذلك مجرى الفعل         |          |     |
| ۲٦   | اذا أظهرت بعده الأسماء أو أضمرتها                     |          |     |
|      | اجراء الصفة فيه على الاسلم في بعض المواضع             | 3        | ð   |
|      | أحسن وقد يستوى فيه أجراء الصفة على الاسم وأن          |          |     |
| ٤٩   | تجعله خبرا فتنصيه                                     |          |     |
| Vo   | ما ينصب فيه الاسم لانه لاسبيل له الى أن يكون صفة      | Þ        | 3   |
| 7.   | ما ينتصب لأنه حال صار فيها المسئول والمسئول عنه       | ¥        | Ŋ   |
| 75   | ما ينتصب على التعظيم والمدح                           | D        | ¥   |
| ٧.   | ما يجرى من الشتم مجرى التعظيم وما أشبهه               | ۵        | ¥   |
|      | ما ينتصب لأنه خبر للمعروف المبنى هو على ما قبله من    | Ŋ        | D   |
| ۸A   | الأسماء المبهمة الأسماء المبهمة                       |          |     |
| A    | ما غلبت فيه المعرفة النكرة                            | ħ        | N.  |
| Age  | ما يجوز فيه الرفع مما تنتصب في المعرفة                | Þ        | Ŋ   |

| صفحة  |                                                                                |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
|       | هذا باب ما يرتفع فيه الحبر لأنه مبنى على مبتدأ أو ينتصب فيه                    |    |
| ΓN    | الحبر لأنه حال لمعروف مبنى على مبتدأ                                           |    |
|       | ه ماينتصب فيه الخبر لأنه خبرِ لمعروف يرتفع على الابتداء                        |    |
| ۸۸    | قدمتـــه أو أخرته                                                              |    |
| 94    | « « هِن المُعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعا في الأمة                           |    |
| ١     | « « ما يكون فيه الشيء غالبا عليه اسم                                           |    |
| 1.0   | « « ما يكون الاسم فيه بمنزلة الذي في المعرفة                                   |    |
| 11.   | « « مالا يكون الاسم فيه الا نكرة                                               |    |
|       | و ﴿ مَا يُنتَصَّبُ خَبَّرِهُ لأَنَّهُ مَعْرَفَةً وَهَى مَعْرَفَةً لا تَوْصَـفَ |    |
| 118   | ولا تكون وضفا                                                                  | ٠. |
| 117   | و و ما ينتصب لأنه قبيح ان يكون صفة                                             |    |
| 114   | « « ما ينتصب لأنه ليس من اسم ما قبله ولا هوهو                                  |    |
|       | د « ما ينتصب لأنه قبيح ان يوصف بما بعده ويبنى                                  |    |
| 177.  | على ما قبله على                                                                |    |
| 140   | و و ما يثنى فيه المستقر توكيدا                                                 | ٠  |
| 177   | ر و الابتهاء                                                                   |    |
| ۱۲۸   | « « ما يقع موقع الاسم المبتدأ ويسد مسده                                        |    |
| 179   | « من الابتداء يضمر فيه ما يبنى على الابتداء                                    |    |
| 14.   | « « يكون المبتدأ فيه مضمرا ويكون المبنى عليه مظهرا                             |    |
|       | « « الحروف الحمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل                              |    |
| 141   | فيما بعده                                                                      |    |
| ١٤١   | « « ما يحسن عليه السكوت في هذه الأحرف الحمسة                                   |    |
| ,     | « ما يكون محمولا على ان فيشاركه فيه الاسم الذي وليها                           |    |
| 1 2 2 | ويكون محمولا على الابتداء                                                      |    |
| 121   | « « ما تستوى فيه الحروف الخبسة                                                 |    |
|       | « « ينتصب فيه الحبر بعد الأحرف الحمسة انتصابه اذا صار                          |    |
| ١٤٧   | ما قبله مبنيا على الابتداء                                                     |    |
|       | « « حــم                                                                       |    |
|       | « ما جری مجری کم فی الاستفهام « ما جری                                         |    |
| •     |                                                                                |    |

| صفحة |                                                              |          |     |
|------|--------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 177  | ما ينصب نصب كم اذا كانت منونة في الخبر والاستفهام            | باب      | مذا |
| ۱۷٤  | ما ينتصب انتصاب الاسم بعد المقادير                           | W        | 2   |
| 140  | مالا يعمل في المعروف الا مضمرا بي                            | Ď        | Ď   |
| 181  | ۱۱ بر                    | B        | *   |
|      | لا يكون الوصف المفرد فيه الا رفعا ولا يقع في موقعه           | n        | N   |
| ۱۸۸  | غير المفــرد                                                 |          |     |
|      | ما ينتصب على المدح والتعظيم أو الشتم لأنه لا يكون            | 2        | 2   |
| 198  | وصفا للأول ولا عطفا عليه                                     |          |     |
| 7.7  | <ul> <li>ما يكون الاسم والصفة فيه بمنزلة اسم واحد</li> </ul> | D        | 9   |
|      | ما يكرر فيه الاسم في حال الاضافة ويكون الأول                 | u        |     |
| 7.0  | بمنازلة الآخر                                                |          |     |
| 4.4  | اضافة المنادى الى نفسك                                       |          | N   |
| 717  | ما تضيف اليه ويكون مضافا اليك قبل المضاف اليه                | v .      | Ŋ   |
| 710  | ما يكون النداء فيه مضافا الى المنادى بحرف الاضافة            | D        | *   |
| •    | ما تكون اللام فيه مكسورة لأنه مدعو له ها هنا وهو             | »        | 2   |
| 417  | غير مدعـو                                                    |          |     |
| 77.  | الندبة                                                       | n        | ø   |
| 377  | ما تكون ألف الندبة فيه تابعة لما قبلها                       | u        | ¥   |
| 770  | مالا تلحقه الألف التي تلحق المندوب                           | n        | 2   |
| 777  | مالا يجوز ان يندب                                            | ¥        | ¥   |
|      | يكون الاسمان فيه بمنزلة اسم واحد ممطول وآخر                  | >        | ¥   |
| 779  | الاسممين مضموم الى الأول بالواو                              |          |     |
| 779  | الحروفِ التي ينبه بها المدعو                                 | >        | ¥   |
| 177  | ما جرى على حرف النداء وصفا له                                | W        | 3   |
| 777  | من الاختصاص يجرى على ما جرى عليه النداء                      | ¥        | 4   |
| 779  | الترخيم                                                      | <b>y</b> | 2   |
|      | ما أواخر الأسماء فيه الهاء                                   |          |     |
|      | يكون فيه الاسم بعد ما يحلف منه الهاء بمنزله اسم              | •        | . 9 |
| 720  | يتصرف في الكلام لم تكن فيه ها، قط                            |          |     |

| صفحة |                                                      |            |     |
|------|------------------------------------------------------|------------|-----|
|      | اذا حذفت منه الهاء وجعلت الاسم بمنزلة ما لم تكن      | باب        | هدا |
| 789  | فيه الهاء أبدلت حرفا مكان الحرف الذي يلي الهاء       |            |     |
| `.   | ما يحذف من آخره حرفان لأنهما زيادة واحدة بمنزلة      | *          | 8   |
| 707  | حرف واحد زائله                                       | •          |     |
|      | يكون فيه الحرف الذي من نفس الاسم وما قبله بمنزلة     | Ŋ          | X   |
| 709  | زائد وقع وما قبله جميعا                              |            |     |
| 47.  | تكون الزوائدُ فيه بمنزلة ما هو من نفس الحرف          | n          | W   |
| 177  | تكون الزوائد فيه أيضا بمنزلة ما هو من نفس الحرف      | <b>»</b>   | Ŋ   |
|      | ما اذا طرحت منه الزائدتان اللتان بمنزلة زيادة واحدة  | D          | D   |
| 777  | رجعت حـرفا                                           |            |     |
|      | يحرك فيه الحرف الذى يليه المحذوف لأنه لإ يلتقي       | »          | n   |
| 777  | سساکنان                                              |            |     |
|      | الترخيم في الأسماء التي كل اسم منها من شيئين كانا    | »          | ))  |
|      | بائنين فضم أحدهما الى صاحبه فجعلا اسما واحدا بمنزلة  |            |     |
| 777  | عنتريس وحلكوك                                        |            |     |
| 779  | ما رخمت الشعراء في غير النداء اضطرارا                | ))         | 14  |
| 377  | النفي بلا                                            | >>         | 3)  |
| 777  | المنفى المضاف بلام الإضافة                           | ))         | ))  |
| 444  | ما يثبت فيه التنوين من الأسماء المنفية               | <b>»</b>   | >>  |
| 444  | وصف المنفى بر                                        | ))         | >>  |
| 719  | لا يكون الوصف فيه الا منونا                          | »          | »   |
|      | ما جرى على موضم المنفى لا على الحرف الذي عمل         | <b>»</b>   | ))  |
| 197  | في المنفى                                            |            |     |
|      | مالا تغير فيه الأسماء عن حالها التي كانت عليها قبل   | <i>)</i> ) | »   |
| 790  | ان تدخل لا                                           |            |     |
| ۲    | لا تجوز فيه المعرفة الا ان تحمل على الموضع           | >>         | ))  |
|      | ما اذا الحقته لا لم تغيره عن حاله التي كان عليها قبل | "          | ))  |
| 4.1  | ان تلحق ان تلحق                                      |            |     |
|      | V (manuscraph ) 3                                    | >>         | ))  |

| صفحة        |                                                       |     |               |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 41.         | ما یکون استثناء بالا:                                 | باب | هذا           |
| 411         | ما يكون المستثنى فيه بدلا مما نفي عنه ما أدخل فيه     | n   | n             |
| 410         | ما حمل على موضع العامل في الأسم والأسم                | ŭ   | 39            |
| 419         | النصب فيما يكون مستثنى بدلا                           | *   | n             |
| 419         | يختار فيه النصب لان الآخر ليس من نوع الأول            | Ŋ   | B             |
| 470         | مالا يكون الا على معنى ولكن                           | N C | B             |
| P77         | ما تكون فيه ان وان مع صلتهما بمنزلة غيرهما من الأسماء | u   | W             |
| 44.         | لا يكون المستثنى فيه الا وصفا                         | . و | э             |
| 441         | ما يكون الا وما بعده وصفا بمنزلة مثل وغير             | ¥   | ×             |
| 440         | ما يقدم فيه المستثنى                                  | »   | ħ             |
| <b>ጞ</b> ጞለ | تثنيَّة المستثنى                                      | »   | <b>3</b>      |
| 737         | ما يكون مبتدأ بعد الا                                 | 3   | N C           |
| 454         | غير مغير                                              | Þ   | *             |
| 455         | على موضع غير لا على ما بعه غير                        | D   | 39            |
| 338         | يحذف المستثنى فيه استخفافا                            | ¥   | 2)            |
| <b>727</b>  | لا يكون وليس وما أشبههما                              | N C | p             |
| ro.         | مجرى علامات المضمرين وما يجوز فيهن كلهن               | B   | ð             |
|             | استعمالهم الاضمار الذي لا يقع موقع ما يضمر في الفعل   | à   | э             |
| 404         | اذا لم يقع موقعه                                      |     |               |
| 800         | علامة المضمرين المنصوبين                              | *   | <b>&gt;</b> . |
| 707         | استعمالهم ايا اذا لم تقع مواقع الحروف التي ذكرنا      | 39  | 2             |
| 41.         | الاضمار فيما جرى مجرى الفعل                           | B   | 2             |
| 777         | عـــلامة اضـــمار المجرور أ                           | 3   | 3             |
| 474         | اضمار المفعولين اللذين تعدى اليهما فعل الفاعل         | B   | 25            |
|             | لا تجوز فيه علامة المضمر المخاطب                      |     |               |
|             | علامة اضمار المنصوب المتكلم والمجرور المتكلم          |     | Þ             |
|             | ما يكون مضمرا فيه الاسم متحولا عن حاله اذا أظهر       | 5   | B             |
| 777         | IV many                                               |     |               |
| 477         | ما ترده علامة الاضمار الى أصله                        | B   | Ð             |

| صفحة     |                                                  |          |     |
|----------|--------------------------------------------------|----------|-----|
|          | ما يحسن ان يشرك المظهر المضمر فيما عمل وما يقبح  | باب      | غذا |
| 444      | ان يشرك المظهر المضمر فيما عمل فيه               |          |     |
| 777      | مالا يجوز فيه الاضمار من حروف الجر أ             | *        | ď   |
|          | تكون فيه أنت ونحن وهو وهي وهم وهن وأنتن وهما     | 39       | *   |
| 440      | وأنتما وأنتم وصفا                                |          |     |
| ۳۸۷      |                                                  | D        | Þ   |
| <b>P</b> | ما يكون فيــه هو وأنت وأنا ونحن وأخواتهن فصـــلا | 29       | B   |
| 490      | لا تكون هو وأخواتها فيه فصلا                     | 2        | B   |
| 297      | ای                                               | 20       |     |
| ۲٠3      | مجری ای مضافا علی القیاس                         | ø        |     |
| ٤٠٤      | أى مضافا الى مالا يكمل اسما الا بصفة             | D        | D   |
| ٤٠٧      | أى اذا كنت مستفهما بها عن نكرة                   | n        | Ø   |
| ٤٠٨      | من اذا كنت مستفهما عن نكرة                       | <b>»</b> | ¥   |
| 217      | مالا تحسن فيه من كما تحسن فيما قبله              | »        | ))  |
|          | اختلاف العرب في الاسم المعروف الغالب اذا استفهمت | W        | · y |
| ٤١٣      | عنـه بمن                                         |          | ,   |
| ٤١٥      | من اذا أردت أن يضاف لك من تسأل عنه               | ))       | ))  |
| ٤١٦      | اجرائهم ذا وحده بمنزلة الذي                      | *        | Ŋ   |
| 519      | ما تلحقه الزيادة في الاستفهام                    | ν,       | ¥   |